# 

تأليف طارث كُيْري زارَه المتوف سَنة ٩٦٨ ه

وَيَكِيْهِ العقد المنظوم في ذِكرأفاضل إلرّوم

الناشر دارالكتاب العربي

جَمِيُع المقوق تَعِفوظة لِدار الحِتَابِ العَرَّابِ بَيرُوت بَيرُوت

و١٩٧٥ - ١٣٩٥

# بسابندالهم الرحيم

الحمد لله الذي رفع بفضله طبقات العلماء وجعل أصولهم ثابتة وفروعهم في السماء وزين سماء الشريعة والاسلام بأنوار أفكار الفضلاء وأحكم مباني الاحكام بقواعد وضعها باجتهاد الفقهاء والصلاة والسلام على نبيه سيد الرسل وخاتم الأنبياء من بعثه الله تعالى على فترة من الرسل ليقيم به الملة العوجاء وهو صاحب الملة الحنيفية السمحة اليضاء وصاحب ذيل العز والشرف على القبة الخضراء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الاهتداء وعلى من تبعهم من المسلمين الى يوم البعث والحزاء (وبعد) فإني منذ ما عرفت اليمين من الشمال والمستقيم من المحال كنت مشغوفا بتتبع مناقب العلماء وأخبارهم ومتهالكا على حفظ مآثرهم وآثارهم حتى اجتمع من ذلك شيء كثير في الحاطر الفاتر بحيث يمتلىء به بطون الكتب والدفاتر . ولقد دوّن المؤرّخون مناقب العلماء والأعيان مما ثبت بالنقل أو أثبته العيان ولم يلتفت أحد الى جمع أخبار علماء هذه البلاد وكاد لا يبقى اسمهم ورسمهم على ألسن كل حاضر وباد ولما شاهد هذه الحال بعض من أرباب الفضل والكمال التمس مني أن أجمع مناقب علماء الروم فأجبت الىملتمسه مستعينا بالملك الحي القيوم وأردفت ذكر علماء الشريعة ببيان أحوال مشايخ الطريقة زاد الله أنوارهم وقد ّس أسرارهم ولقد ذكرت في هذا الكتاب من بلغ منهم إلى المناصب الجليلة وان كانوا متفاوتين في العلم والفضيلة ومن لم يبلغ إلى تلك

المناصب مع مالهم من الاستحقاق لتلك المراتب ومع ذلك فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت ولما لم أطلع على تاريخ وفيات هؤلاء الأعيان وضعت الرسالة على ترتيب سلاطين آل عثمان ولهذا سميت الرسالة بد:

### ( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )

وقد وقع هذا الجمع والتأليف في ظل دولة من خصه الله تعالى بالألطان السبحانية من سلاطين الدولة القاهرة العثمانية الذي تضعضع بسطوته مباني الأكاسرة وتطأطأ دون سرادقات عظمته سوامد القياصرة وفوضت اليه السعادة مقاليدها وأنجزت به الأيام للانام مواعيدها خلاصة أرباب الحلافة في العالمين شرف الاسلام ملاذ المسلمين أخص الحواقين العظام وقطب السلاطين الكرام مطاع الملوك والسلاطين مطبع أحكام الشريعة والدين السلطان ابن السلطان والحاقان ابن الخاقان أبو الفتح والنصر السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان . أدام الله أيام سلطنته الزهراء الى آخر الزمان وخلد أعوام دولته الغراء إلى انقراض السرمدية مقرونة باللطائف الربانية وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الصمد المعبود وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وهو السميع القريب .

#### ه (الطبقة الأولى) .

في علماء دولة السلطان عثمان الغازي روّح الله تعالى روحه العزيز ه بويع له بالسلطنة في سنة تسع وتسعين وستمائة (ومن العلماء في زمانه) المولى اده بالي ولد بالبلاد القرامانية وقرأ هناك بعضا من العلوم ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وتفقه بها على مشايخ الشام وقرأ التفسير والحديث والأصول عليهم ثم ارتحل إلى بلاده واتصل بخدمة السلطان عثمان الغازي ونال عنده القبول التام وكانوا يرجعون اليه بالمسائل الشرعية ويتشاورون معه في أمور السلطنة وكان عالما عاملاً عابداً زاهداً يروى انه كان مقبول الدعوة وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة

العثمانية زاوية ينزل فيها المسافرون وربما يبيت فيها السلطان عثمان الغازي وبات ليلة فيها فرأى في المنام قمراً خرج من حضن الشيخ اده بالي و دخل في جضنه وعند ذلك نبتت من سرته شجرة عظيمة سدت أغصانها الآفاق وتحتها جبال عظيمة تتفجر منها الأنهار والناس ينتفعون بتلك الأنهار لأنفسهم و دوابهم وبساتينهم فقص هذه الرؤيا على الشيخ فقال لك البشرى بها نلت مرتبة السلطنة وينتفع بك وبأولادك المسلمون واني زوّجت لك بنتي هذه فولد لعثمان الغازي منها أولاد وكان الشيخ بلغ من السن مائة وعشرين سنة ومات في سنة ست وعشرين وسبعمائة ومات بعد شهر ابنته وهي زوجة السلطان عثمان الغازي وأم السلطان أو رخان وبعد مضي ثلاثة أشهر من وفاتها مات السلطان عثمان الغازي ورقح الله أرواحهم .

ه (ومنهم المولى طورسون فقيه ختن المولى اده بالي ) ه

وهو أيضا من بلاد قرامان قرأ على المولى المذكور التفسير والحديث والأصول وتفقه عنده وبعد وفاته قام مقامه في أمر الفتوى وتدبير أمور السلطنة وتدريس العلوم الشرعية وكان عالما عاملا مجاب الدعوة .

ومنهم المولى خطاب بن أبي القاسم القره حصاري رحمه الله) .

قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها وأخذ منهم الفقه والحديث والتفسير ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها رحمه الله وله شرح نافع على منظومة الشيخ العالم عمر النسفي في الحلافيات فرغ من تصنيفه في صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة .

( ومنهم الشيخ العارف بالله مخلص بابا ) ه

توطن في بلاد قرامان وحضر مع السلطان عثمان الغازي في فتوحاته وكان رحمه الله مجاب الدعوة سالكا واصلا إلى الله تعالى وكان صاحب كرامات علية ومقامات سنية قد س الله تعالى سره العزيز .

(ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عاشق باشا ابن الشيخ مخلص بابا المذكور) م
 توطن رحمه الله في موضع يقال له قر شهري من بلاد قرامان وتوفي بها

وقبره مشهور هناك تستجاب عنده الدعوات والناس يتبركون به كان قد ّس سره عابدا زاهدا عارفا بالله وصفاته وعالماً بأطوار السلوك ومقامات السالكين وله كتاب منظوم بالتركية مشتمل على أحوال السلوك وأطواره .

ه ( ومنهم الشيخ علوان جلبي ابن الشيخ عاشق باشا المذكور ) ه

توطن رحمه الله في موضع قريب من بلدة اماسيه ومات هناك ودفن فيه توطن رحمه الله في عنفوان الشباب وتبركت به . كان رحمه الله عابداً وقد زرت مرقده المقدس في عنفوان الشباب وتبركت به . كان رحمه الله عابداً زاهدا عارفا بالله تعالى وكان صاحب جذبة عظيمة وله نظم أيضا في أطوار السلوك .

( ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ حسن )

كان عابداً زاهدا مجاب الدعوة ومظهر الكرامات ، ومعدن البركات وكان له زاوية قريبة من دار السعادة ببلدة بروسه وكان يلقب بأخي حسن قدس تعالى سره العزيز .

#### ه (الطبقة الثانية) ه

في علماء دولة السلطان أورخان بن عثمان الغازي طيب الله ثراه « بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه سنة ست وعشرين وسبعمائة . (ومن العلماء في زمانه) :

و (العالم العامل والفاضل الكامل المولى داود القيصري القراماني) ه اشتغل في بلاده ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائه التفسير والحديث والأصول وبرع في العلوم العقلية وحصل علم التصوف وشرح فصوص ابن العربي ووضع لشرحه مقد مة بين فيها أصول علم التصوف ويفهم من كلامه في تلك المقد مة مهارته في العلوم النقلية أيضاً. وبني السلطان أورخان مدرسة في بلدة أزنيق وهي على ما سمعته من الثقات أول مدرسة بنيت في الدولة العثمانية وعين تدريسها للشيخ داود القيصري فدرس هناك وأفاد ، وصنف وأجاد وكان عابدا زاهدا متورعا صاحب أخلاق حميدة روح الله روحه .

\* (ومنهم المولى الفاضل تاج الدين الكردري) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم العالم الفاضل سراج الدين الأرموي صاحب المطالع وبيان الحكمة وحصل من العلوم شيئًا كثيرًا وبرع في جميعها وتمهر في الفقه واشتهرت فضائله في الآفاق ولما مات داود القيصري مدرسا بمدرسة ازنيق نصبه السلطان أورخان مقامه ودرس هناك مدة وأفاد طلبة زمانه وكان زوّج احدى ابنتيه للشيخ اده بالي المذكور وزوّج ابنتـــه الأخرى للمولى خير الدين القاضي ثم صار هو وزيرا ولقب بخير الدين باشا روي عن بعض الثقات أن السلطان أورخان الغازي لما حاصر بلدة ازنيق ظهر عسكر الكفار من بعض الجوانب يقصدون السلطان المذكور فتحير السلطان وشاور مع الأمير شاهين لالا من عبيد السلطان المذكور فأشار اليه أن لا يؤخر أمر الحصار وقال ان وهبت لي الغنيمة الحاصلة من هؤلاء الكفار ذهبت اليهم فقبله السلطان فهزم الأمير المذكور عسكر الكفار وحصل له منهم غنيمة عظيمة فندم السلطان على ما فعله فاستفتى من المولى المذكور وحكى له ما جرى بينه وبين الأمير شاهين من هبة الغنيمة المذكورة له فقالي المولى ان هذا عبد أو معتق ؟ قال السلطان انه معتق . فقال المولى ان الغنيمة له ولا يجوز أخذها منه . وبني ذلك الأمير بذلك المالمدرسة بمدينة بروسا وجسرا ببلدة كرماسي وزاوية .

\* ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى علاء الدين الأسود ) \*

شارح المغني في الأصول وشارح الوقاية اشتهر عند أهل الروم بقره خواجه وارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علمائها ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان أورخان مدرسة ازنيق بعد وفاة تاج الدين الكردري. وصنف وقت تدريسه بتلك المدرسة شرح الوقاية وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات الوقاية رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به شكر الله سعيه وسمعت من بعض الثقات ان المولى شمس الدين الفناري قرأ عليه لكن وقع بينهما مخالفة ومنافرة ولهذا تركه وذهب إلى خدمة المولى جمال الدين الاقسرائي روح الله أروحهم .

( ومنهم المولى العالم الفاضل مولانا خليل الجندري ) •

المشتهر بين الناس بجندر لوقره خليل كان رحمه الله من طلبة المولى علاءالدين الأسود وكان هو أوّل قاض من قضاة العسكر وقصته ان السلطان أورخان ذهب يوما الى بيت المولى علاء الدين الأسود لأجل زيارته ولما دخل داره وجد المولى المذكور يصلي في منزله فتوقف ساعة وقال لبعض الطلبة الحاضرين هناك أريد أن أصلي أيضا فتقدم مولانا خليل المذكور وصلى هو والحاضرون خلفه ولما خرج المولى علاء الدين من بيته قال له السلطان الرعايا يتحاكمون إلى وأنا على السفر ولا علم لي بالأحكام الشرعية فعين لي واحدا من طلبتك ليسافر معي ويحكم بين الناس عند الحاجة فقال المولى خذ معك واحدا من الحاضرين فتضرع الكل اليه ليرد عنهم هذه المصلحة فقال له السلطان عين واحدا منهم آخذه جبر افعين مولانا خليلا المذكور فذهب وهو يبكي ومن نسله خليل باشا وزير السلطان مراد خان والسلطان محمد خان ه

وفي رواية أخرى ان المولى المذكور كان قاضيا في أواخر سلطنة السلطان عثمان الغازي ببلدة بلاجوك ولما فتح السلطان أورخان بلدة ازنيق نصبه قاضيا بها ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ولما جلس السلطان مراد الغازي على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر ثم جعله وزيرا وأمير الأمراء ولقب نجم الدين باشا والله أعلم بحقيقة الحال وكان رجلا عاقلا مدبرا لأمور السلطنة وكان من أقرباء الشيخ أده بالى المذكور.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محسن القبصري ) ه

قرأ العلوم على المولى مجد الدين القيصري واطلع على فنون كثيرة من أقسام الفنون الأدبية وأنواع العلوم الشرعية ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها التفسير والحديث ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها ونظم ترجمة كتاب في الفقه وأجاد فيه كل الإجادة ونظم أيضا علم الفرائض نظما حسنا بليغا جامعا للمسائل ثم شرحه شرحا بين فيه دقائقه وأسراره وله شرح على مختصر الشيخ الأندلسي في علم العروض أحسن في ترتيبه وضمنه فوائد كثيرة .

. (ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله الشيخ المعروف بالنسبة إلى الغزال) .

وهو المشهور في لسانهم بكيكلوبابا ولم يشتهر اسمه وانما نسب إلى الغزال لأنه كان يركب الغزال وكان الغزال مسخرا له ومولده ببلدة خوي من بلاد العجم ثم ارتحل إلى بلاد الروم وحضر فتح بروسا مع السلطان اورخان راكبا الغزال وتوطن قريبا من مدينة بروسا ومات هناك ودفن بذلك الموضع وبني السلطان أورخان على قبره قبة وقبره مشهور يزار ويتبرك به . كان قدُّس سره صاحب جذبة عظيمة وكرامات سنية متجردا عن العلائق الدنيوية منقطعا إلى الحضرة الإلهية ولقد زرت مرقده الشريف وحصل لي عند زيارته انس عظيم ورأيت عنده قبراً آخر وسألت حافظ قبته عن صاحب هذا القبر قال لقد سمعت اله من أولاد الأمير كرميان ولقد ترك الإمارة واتصل بخدمة الشيخ ونال عنده المراتب السنية وكان من جملة أحباء الشيخ المذكور رجل مسمى بطور غوداب من أمراء السلطان الغازي ولما أسن الأمير المذكور وضعف عن الحركة توطن في موضع قريب من مقام الشيخ كيكلوبابا وذلك المكان مسمى الآن بطورغودابلي. وكان الأمير المذكور مداوما لخدمةالشيخ المذكور إلى أنمات وقد أحب السلطان أورخان الشيخ المزبور وأعطى له موضعا قريبا من مقامه يقال له اينه كول مع ما حوله من القرى ولم يقبلها الشيخ وقال : الملك والمال ينبغي للأمراء والسلاطين ولا يحتاج اليه الفقراء. ولما أبرم عليه السلطان قال: عين لي من مقامي هذا إلى هذا التل للفقراء لأجل الاحتطاب وسئل الشيخ المزبور عن شيخه فقال أنا من جملة مريدي بابا الياس ومن طريقة الشيخ أبي الوفاء البغدادي قد ّس سره وروي ان السلطان أورخان سأل منه الدعاء لنفسه فقال الشيخ اني لا أغفل عنك وإذا وقعت حاجة أدعو لك . وبعد مدة قلع الشيخ شجرة غريبة وحملها إلى جانبيه ثم ذهب فأخبر السلطان بذلك ففرح فرحا شديدا ثم ربي تلك الشجرة فعظمت وهي باقية إلى الآن . ( ومنهم الشيخ العارف بالله قره جه أحمله ) •

كان رحمه الله من بلاد العجم من أبناء بعض الملوك ولما حصلت له الجذبة ترك بلاده وأتى بلاد الروم وتوطن في موضع قريب من اقحصار وقبره هناك مشهور يتبرك به ويزار ويستجاب عنده الدعاء ويستشفى به المريض وذلك مشهور في بلادنا عند الخواص والعوام قد ّس الله سره العزيز .

( ومنهم الشيخ العارف بالله أخي اوران ) ه

كان رحمه الله صاحب دعوات مستجابة وأنفاس مستطابة وظهرت منه كرامات سنية قدّ س الله سره العزيز .

ه ( ومنهم الشيخ المجذوب موسى ابدال ) ه

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وقبره مشهور هناك ومن كراماته أنه أخذ جمرة ولفها في قطنة وأرسلها مع واحد من أحبائه إلى الشيخ المزبور كيكلوبابا. ولما رآها الشيخ أرسل معه قصعة فيها لبن . فلما أتى به إلى الشيخ موسى تعجب من ذلك وقال الرجل المذكور اللبن كثير فأي فائدة في ارساله فقال الشيخ موسى انه غلب على لأنه لبن الغزال وتسخير الحيوان أصعب من تسخير النبات.

ومنهم الشيخ المجذوب ابدال مراد) ء

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وقبره مشهور هناك ني موضع عال . ه ( ومنهم الشيخ المجذوب المشهور بدوغلو بابا ) ه

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وكان يهيتيء للغزاة لبنا ممزوجا بالماء ويقسمه عليهم وقت عطشهم ودوغ عبارة عن ذلك في لسانهم وله موضع منسوب اليه على جبل قريب من مدينة بروسا عليه الرحمة والرضوان.

#### ه (الطبقة الثالثة) ه

في علماء دولة السلطان مراد بن أورخان الغازي المشهور عند الناس بغازي خداوند کار روح الله روحه ونوّر ضریحه .

بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة احدى وستين وسبعمائة .

ومن العلماء في زمانه \*(المولى محمود القاضي بمدينة بروسا) \* ولد رحمه

الله بموضع يقال له سلطان اوكي وقرأ على علماء زمانه العلوم العربية والشرعية والتفسير والحديث وبرع في كل منها ثم استقضاه السلطان مراد الغازي بمدينة بروسا وكان قاضيا بها مدة كبيرة وكان رجلا عالما صالحا تقيا متورعا مرضى السيرة في قضائه ولهذا كان الناس يحبونه محبة شديدة وكان شيخا هرما ولهذا سموه بقوجه أفندي روي أنه لما زوج السلطان مراد بنت ابن الأمير كرميان لابنه السلطان بايزيد خان أرسل المولى المذكور مع جمع كثير من الأمراء الكرام والخواقين العظام وجعل المولى المذكور رئيساً لهؤلاء الجماعة وأرسله معهم وكان للمولى المذكور ولد اسمه محمد وكان عالما فاضلا الا أنه مات في سن الشباب وأعقب ولدا اسمه موسى باشا وهو حصل في بلاده بعضا من العلوم ولما سمع صيت العلم في بلاد العجم عزم أن يذهب اليها لتحصيل العلم لكنه كتم العزم عن أقاربه وفطنت لذلك أخته فوضعت بين كتبه شيئاً كثيراً من حليها ليستعين في ديار الغربة فارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على مشايخ خراسان ثم ارتحل إلى ما وراء النهر وقرأ على علمائها أيضا وحصل هناك علوما كثيرة وبلغ من مراتب الفضل أعلاها واشتهرت فضائله وبعد صيته ودار على الألسنة ذكره ولقبوه بقاضي زاده رومي واتصل بخدمة ملك سمرقند وهو الأمير الأعظم ألغ بك ابن شاه بن الأمير تيمور وأقبل الأمير المذكور عليه اقبالا عظيما وقرأ عليه بعض العلوم وكان الأمير المذكور محبا للعلوم الرياضية فقرأ عليهمن العلوم الرياضية كتباكثيرة واعتنى هو بالرياضة أشد اعتناء حتى برع فيها وفاق على أقرانه بل وبمانمائة وشرح كتاب الجغمني في الهيئة في سنة أربع عشرة وثمانمائة واعتذر في خطبته عن ترك وطنه وإقامته بسمرقند وقال :

ولا عبب فيهم غير أن ضيوفهم تلام بنسيان الأحبة والوطن قرأت الشرحين المذكورين على المولى الوالد روّح الله روحه وقرأهما هو على خاله المولى محمد النكساري رحمه الله وقرأهما هو على مولانا فتح الله الشيرواني وقرأهما هو على المولى الشارح رحمه الله . يروى انه قرأ على السيد

الشريف ولم تحصل الموافقة بينهما فترك درسه وقال السيد الشريف في حقه غلب على طبعه الرياضيات وقال هو في حق السيد الشريف هولا يقدر على الإفادة لي في العلوم الرياضية . ثم إنه طالع شرح المواقف للسيد الشريف ورد كثيراً من مواضعه لكنه لم يكتب بل أشار في حاشية الكتاب إلى تلك المواضع بحلقة رسمها بالقلم والعلماء في بلاد العجم يمتحنون الطلاب بالوقوف على ما قصده من الردّ ويحكى انه كان في بلدة سمرقند مدرسة مربعة لها حجرات كثيرة ووضعوا في كل ضلع منها موضع درس وعينوا لكل موضع منها مدرسا رئيسيهم المولى المذكور . وكان من عادتهم ان المدرسين مع طلبتهم يجتمعون عند المولى المذكور فيقرؤن عليه الدرس ثم يذهب المولى المذكور إلى منزله فيدرس كل مدرس في موضع عين له . وكان يحضر الأمير الغ بك في بعض الأحيان درس المولى المذكور واتفق أن عزل الأمير المذكور واحدا من هؤلاء المدرسين فترك المولى المذكور أياما فظن ألغ بك أنه وقعت له عارضة مزاجية فذهب إلى بيته لعيادته فإذا هو صحيح فسأله عن سبب تركه الدرس منذ أيام فقال اني خدمت بعضا من مشايخ الصوفية فأوصاني أن لا أتولى المناصب الدنيوية الا منصبا لا يعزل صاحبه عنه عادة فكنت ظننت الآن ان التدريس كذلك فلما علمت أنه يعزل صاحبه عنه تركته فاعتذر الأمير ألغ بك عن فعله وتضرع اليه في قبول التدريس وأعاد المدرس الذي عزله إلى مقامه وحلف أن لا يعزل بعد ذلك مدرسا أصلا فقبل المولى المذكور التدريس ثم ان الأمير ألغ بك قصد رصد الكواكب لما رأى من الخلل في ارصاد المتقدمين فرتب مكان الرصد بسمر قند فتولاه أوّلا غياث الدين جمشيد فلم يلبث الا قليلاحتي مات ثم تولاه قاضي زاده الرومي فتوفاه الله تعالى قبل اتمامه وأكمله المولى على بن محمد القوسجي وستجيء ترجمته تغمدهم الله تعالى بغفرانه .

ومنهم المولى الأعظم الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الاقسرائي قد س
 الله سره العزيز) .

كان عالما فاضلا كاملا تقيا نقيا عارفا بالعلوم العربية والشرعية والعقلية وقد

درس فأفاد وصنف فأجاد وانتفع به كثير من الفضلاء وتخرج عنده جمع من العلماء كتب حواشي على الكشاف وصنف شرح الإيضاح في المعاني وشرح الأنموذج في الطب روي ان المولى المذكور من نسل الإمام فخر الدين الرازي وهو رابع مرتبة منهم لأنه هو المولى جمالاالدين محمد بن محمد بن محمد ابن الإمام فخر الدين محمد الرازي روّح الله أرواحهم وكان رحمه الله مدرسا في بلاد قرامان بمدرسة مشهورة بمدرسة السلسلة وقد شرط بانيها أن لا يدرس فيها إلا من حفظ الصحاح للجوهري فتعين لذلك المولى جمال الدين المذكور في زمانه وكانت طلبته ثلاث طبقات الأدنى منهم من يستفيدون منه في ركابه عند ذهابه إلى الدرس وسماهم بالمشائية والأوسطين منهم من يسكنون في رواق المدرسة وسماهم الرواقيين على عادة الحكماء الأقدمين والأعلى منهم من يسكنون في داخل المدرسة وكان يدرس أوَّلا للمشائين في ركابه ثم ينزل عن فرسه ويدرس للساكنين في الرواق ثم يدخل المدرسة ويدرس للساكنين في داخلها ، وكان المولى الفناري ساكنا في رواق المدرسة لحداثة سنه في ذلك الوقت . روي انه لما بلغ السيد الشريف صيت المولى جمال الدين المذكور ارتحل إلى بلاد الروم ليقرأ عليه فلما قرب منه رأى شرحه للإيضاح فلم يعجبه حتى روي انه قـــال في حقه انه كالذباب على لحم البقر وانما قال ذلك لأن الإيضاح كتاب مبسوط لا يحتاج إلى الشرح الا في بعض المواضع والمولى المذكور كتب في شرحه المتن بتمامه وضرب عليه بالمداد الأحمر فبقي الشرح فيما بينه كالذباب على لحم البقر ولما قال السيد الشريف هذا الكلام في حقه قال له بعض الطالبين أن تقريره أحسن من تحريره فقصده السيد الشريف فأتى بلاد قرامان فصادف دخوله إلى البلد موت المولى المرحوم جمال الدين ولقي السيد الشريف هناك المولى الفناري وذهب معه إلى مدينة مصر فقرأ ثمت على الشيخ أكمل الدين روّح الله أرواحهم . ( ومنهم العالم الفاضل المولى برهان الدين أحمد قاضي ارزنجان ) . . كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا تقيا نقيا وكان أميرا على ارزنجان حين فترة من الأمراء صنف حاشية على التلويح وسماها الترجيح وهي مشهورة بين العلماء ومقبولة عندهم قال الشيخ شهاب الدين بن حجر في الدرر الكامنة في ترجمته . تفقه قليلا واشتغل بحلب ثم رجع إلى بلده وصادق أميره ثم اتفق انه وقع بينهما تنفر فعمل عليه وقتل وتسلط مكانه وكان عارفا فاضلا ذا هيئة له نظم وشجاعة وقد نازله عسكر مصر في سنة تسع وثمانين وسبعمائة وثم لما كانت سنة تسع وتسعين قابله التتار الذين بأرزنجان فاستنجد الظاهر برقوق فأرسل اليه جريدة فهزم التتار ثم وقع بينه وبين قرا ايلوك بن طور علي فقتل برهان الدين في المعركة وذلك في أواخر سنة ثمانمائة انتهى كلامه .

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى الحاج بكتاش ) •

و روسهم سيل الله من جملة أصحاب الكرامات وأرباب الولايات وقبره بهلاد تركمان وعلى قبره قبة وعنده زاوية يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات . وقد انتسب اليه في زماننا هذا بعض من الملاحدة نسبة كاذبة وهو بريء منهم بلا شك قدس الله تعالى سره العزيز .

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ محمد الكشتري ) ه

أتى من بلاد العجم إلى الروم وتوطن في مدينة بروسا في موضع يعرف بالانتساب اليه الآن وكان صاحب جذبة عظيمة وكرامات سنية وكان مجاب الدعوة قدس سره .

( ومنهم الشيخ المجذوب المعروف بيوستين بوش ) ء

أتى من بالأد العجم إلى بلاد الروم وتوطن بمدينة بروسا وكان صاحب جذبة وكرامات سنية وأحوال عظيمة وكان مجاب الدعوة وبنى له السلطان مراد خان الغازيزاوية في قصبة بكيشهروقبره بها يزارويتبرك بهقدس الله تعالى سره العزيز.

#### ه ( الطبقة الرابعة ) ه

في علماء دولة السلطان بايزيد خان ابن السلطان مراد الغازي الملقب بيلدرم بايزيد) .

روّح الله روحه وغفر له بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في رابع شهر رمضان المبارك من شهور سنة احدى وتسعين وسبعمائة .

ومن العلماء في زمانه . ( المولى العالم العامل أبو الفضائل والكمالات مولانا

شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري قدس الله روحه العزيز) به

قال السيوطي سمعت من شيخنا العلامة محيى الدين الكافيجي ان نسبة الفناري إلى صنعة الفنار (قلت) سمعت من والدي رحمه الله يحكى عن جدي ان نسبته إلى قرية مسماة بفنار والله أعلم. قال السيوطي: لازمه شيخنا العلامة محيىالدين الكافيجي وكان يبالغ في الثناء عليه جدا وقال ابن حجر كان المولى الفناري عارفا بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القرآآت كثير المشاركة في الفنون ه ولدرحمه الله في صفر سنة احدى وخمسين وسبعمائة وأخذ عن العلامة علاءالدين مجمد الاقسرائي ولازم الاشتغال ورحل إلى مصر لأجل الاشتغال وأخذ عن الشيخ أكمل الدين وغيره ثم رجع إلى الروم فولي قضاء بروسا وارتفع قدره عند ابن عثمان جدا وحل عنده المحل الأعلى وصار في معنى الوزير واشتهر ذكره وشاع فضله وكان حسن السمت كثير الفضل والإفضال ولما دخل القاهرة يريد الحج اجتمع به فضلاء العصر وذاكروه وباحثوه وشهدوا له بالفضيلة ثم رجع وكان قد أثرى إلى الغاية حتى يقال ان عنده من النقد خاصة بمائة وخمسين ألف دينار وحج سنة اثنتين وعشرين فلما رجع طلبه المؤيد فدخل القاهرة واجتمع بفضلاتُها تم رجع إلى القدس فزار ثم رجع إلى بلاده ثم حجّ سنة ثلاث وثلاثهن على طريق انطاكية ورجع فمات ببلاده في شهر رجب وكان قد أصابه رمد وأشرف على العمى بل يقال انه عمى ثم رد الله تعالى اليه بصره فحج في هذه الحجة الأخيرة شكرا لله تعالى على ذلك وله مصنف في أصول الفقـــه سماه فصول البدائع في أصول الشرائع جمع فيه المنار والبزدوي ومحصول الامام الرازي ومختصر ابن الحاجب وغير ذلك وأقام في عملهثلاثين سنة وله تفسير الفاتحة ورسالة أتى فيها بمسائل من مائة فن وأورد عليها اشكالات وسماها انموذج العلوم قال ابن حجر كتب لي بخطه بالاجازة لما قدم القاهرة مات في رجب سنة أربع وثلاثين وثمانمائة هذا ما ذكره ابن حجر ولقد سمعت من بعض أحفاده ان الرسالة التي أتى فيها بمسائل من مئة فن انتما هي لابنه محمد شاه

ورأيت للمولى الفناري عشرين قطعة منظومة كل قطعة منها مسئلة من فن مستقل وغير أسماء تلك الفنون بطريق الالغاز امتحانا لفضلاء دهره ولم يقدروا على تعيين فنونها فضلا عن حل مسائلها على انه قال في خطبة تلك الرسالة و ذلك عجالة يوم مما تبصرون وشرح هذه الرسالة ابنه محمد شاه المذكور وعين أسامي الفنون وبين المناسبة فيما ذكره من الالغازات وحل مشكلات مسائلها ونظم عقيب كل قطعة منها قطعة أخرى قال في بعضها قلت مؤكدا وفي بعضها قلت مجيبا وأتى بأحسن الاجوبة وشرح المولى الفناري الرسالة الاثيرية في الميزان شرحا لطيفًا حسنا وقال في خطبته شرعت فيه غدوة يوم من أقصر الايام وختمت مع أذان مغربه بعون الملك العلام وشرح الفرائض السراجية أيضا شرحا لطيفا وهو من أحسن شروحها ولما رأى شرح المواقف للسيد الشريف علق عليه تعليقـــات متضمنة لمؤاخذات لطيفة على السيد الشريف وله كثير من الرسائل والحواشي لكنها بقيت في المسودة ومنع الافتاء والتدريس والقضاء من تبييضها وسمعت من بعض الثقات أن مولانا حمزة والدالمولى الفناري كان من تلامذة الشيخ صدرالدين القونوي وقرأ عليه من تصانيفه مفتاح الغيب وأقرأه على ولده المولى الفناري ثم ان المولى المذكور شرحه شرحا وافيا وضمنه من معارف الصوفية مالم تسمعه الآذان وتقصر عن فهمه الاذهان وسمعت من والدي رحمــــه الله يحكي عن جدي أن المولى الفناري كان مدرساً بمدينة بروسافي مدرسة مناستر وكان قاضيا بها ومفتيا في المملكة العثمانية وكان صاحب ثروة عظيمة وجاه واسع وصاحب أبهة وشوكة وكان اذا خرج الى الجامع يوم الجمعة يزدحـــم الناس على بابه بحيث يمتليء من الناس ما بين بيته وبين الجامع الشريف وكان له عبيد لا يحصون كثرة حكى ان المولى خطيب زاده قال للسلطان محمد خان ان المولى الفناري من أحسن مصنفاته فصول البدائع وأنا أزيفه بادني مطالعة وكان له مع ذلك اثنا عشر من العبيد يلبسون الثياب الفاخرة والفراء النفيسة وكان له في بيتُه جوار لا يحصين كثرة أربعون منهن يلبسن القلانس الذهبية وحكي أيضا انه مع هذه الابهة والجلالة كان يلبس نفسه النفيسة ثيابا دنيئة وكان على رأسه

عمامة صغيرة على زي مشايخ الصوفية وكان يتعلل في ذلك ويقول ان ثيابي وطعامي من كسب يدي ولا يفي كسي بأحسن من ذلك وكان يعمل صنعة القزازية وكان بيته بين المدرسة وبين قصر السلطان بايزيدخان المذكور ولـــه مدرسة وجامع بمدينة بروسا ومرقده الشريف قدام الجامع يحكى أنهخلف عشرة آلاف مجلد من الكتب يروى انه شهد السلطان المذكور عنده يوما بقضية فرد شهادته فسأله عن سبب رده فقال انك تارك للجماعة فبني السلطان قدام قصره جامعا وعين لنفسه فيه موضعا ولم يترك الجماعة بعد ذلك ثم انه وقع بينهما خلاف فترك المولى الفناري مناصبه ورحل الى بلاد قرامان وعين له صـــاحب قرامان كل يوم ألف درهم ولطلبته كل يوم خمسمائة درهم وقرأ عليه هناك المولى يعقوب الاصفر والمولى يعقوب الاسود وكان المولى الفناري يفتخر بذلك ويقول ان يعقوبين قرآ على ثم ان السلطان المذكور ندم على ما فعله في حق المولى الفناري فارسل الى صاحب قرامان يستدعي المولى المذكور فأجاب اليه وعاد الى ما كان عليه من المناصب وحكى انه صحب الشيخ العارف بالله الشيخ حميد شيخ الحاج بيرام واخذ منه التصوف ورأيت له نظمــــا ارسله الى الشيخ عبد اللطيف بن غانم القدسي خليفة الشيخ زين الدين الحافي قدس الله سره العزيز:

بخير طريق جـل عن كل نائم الى ملكه يهدي به كل عـالم الى حضرة الغفار من كل عالم ويسمى اذا عبد اللطيف بن غانم ولكن تقصيري لملـزوم لازم لأقضي بقايا العمر هذي عزائمي بلحمع بجمع السر عن كل هائم وسلم له ما دمت حيا بقـائم تنل بغية تعلو على كل خادم تنل بغية تعلو على كل خادم

قدمت بلاد الروم يا خير قدادم فمند فتوح الروم لم يأت مثله على مسلك المختار من سائر الورى يلقب زين الدين قد صح كاملا لعمرك ان ابن الفناري طالب وقد حثني شوق شديد لأرضه وانتظر المخدوم في القدس راجيا فقم واستلم حبرا يعز بعصرنا ورضواغتنم واخدم سبيلا لعارف

# وأرسل اليه الشيخ عبد اللطيف القدسي نظماً جواباً لنظمه وهو هذا :

ألا يا امام العصر يا خبر قائم لأنت فريد العصر في العلم والنه—ى وأنت ضياء الدين بل أنت شمسه ركبت محيط العلم في سفنالتقى فأنت اذا ما كنت في بلدة صبت فان غبت لا يخفى ضياك وإيما سألت الهي أن يدير م بقاء كم لعمرك شعري في جوابك عاجز لعمرك شعري في جوابك عاجز فاني لاستحيى اذا قيل انه

بشرع رسول الله يا خير حاكم وأنت وحيد الدهر أكرم حازم بعلمك ساد الناس يا خير عالم فققت على الأقران حادث وقادم وايقظ يقظان بها كل نائم حضرت فأنت الشمس فيأفق عالم تقيض على الطلاب جن وآدمي تقيض على الطلاب جن وآدمي فلا بد أن تخفوه عن كل ناظم فلا بد أن تخفوه عن كل ناظم أجاب مدبح ابن الفناري ابن غانم

ومن جملة أخباره ان الطلبة الى زمانه يعطلون يوم الجمعة ويوم الثلاثاء فأضاف المولى المذكور اليهما يوم الاثنين والسبب في ذلك أنه اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازاني ورغب الطلبة في قراءتها ولم توجد تلك الكتب بالشراء لعدم انتشار نسخها فاحتاجوا الى كتابتها ولما ضاق وقتهم عن كتابتها أضاف المولى المذكور يوم الاثنين الى يوم العطلة ومن جملة أخباره أيضا أنه كانالسلطان المذكور وزير مسمى بعوض باشا وكان يبغض المولى الفناري ولما عمي المولى المناكور في أواخر عمره قال الوزير المذكور يوما أرجو من الله تعالى أن أصلي على هذا الشيخ الأعمى فسمعه المولى الفناري وقال انه جاهل لا يحسن الصلاة على الميت وأرجو من الله تعالى أن يشفيني ويعميه وأصلي عليه فشفى الله تعالى المغاري وكحل السلطان عين الوزير بحديدة محماة فعمي ثم مات وصلى عليه المولى الفناري

(روي) انه كان سبب عماه انه لما سمع ان الأرض لا تأكل لحوم العلماء العاملين نبش قبر أستاذه المولى علاء الدين الأسود ليتحقق عنده الروايــــة

المذكورة فوجده كما وضع مع أنه مر عليه زمان مديد فعند ذلك سمع صوتا من هاتف والتفت اليه فاذا هو يقول هل صدقت أعمى الله بصرك ومن جملة أخباره أن المولى المذكور ومولانا أحمدي ناظم تاريخ اسكندر والمولى حاجي باشا مصنف كتاب الشفاء في الطب كانوا شركاء الدرس عند الشيخ أكمل الدين فزاروا يوما رجلا من أولياء الله تعالى فنظر اليهم ذلك الرجل فقال لمولانا احمدي انك ستضيع وقتك في الشعر وقال للمولى حاجي باشا انك ستضيع عمرك في الطب وقال للمولى الفناري انك ستجمع بين رياسي الدين والدنيا والعلم والتقوى . وكان كما قال لأن المولى احمدي صحب الأمير ابن كزميان والشغال والمطب والمنظم والمولى حاجي باشا عرض له مرض فاضطره الى الاشتغال بالطب .

( ومنهم المولى العالم حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردري المشهور بابن البزازي) .

له كتاب مشهور في الفتاوى اشتهر بالفتاوى البزازية وله كتاب في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كتاب نافع في الغاية مشتمل على المطالب العالية طالعته من أوله الى آخره واستفدت منه ولما دخل بلاد الروم باحث مع المولى الفناري وغلب هو عليه في الفروع وغلب ذلك عليه في الأصول وسائر العلوم مات رحمه الله عليه في أواسط رمضان سنة سبع وعشرين وثمانمائة.

ومنهم المولى الفاضل صاحب القاموس وهو مجد الدين ابو طاهر محمد بن
 يعقوب بن محمد الشير ازي الفير وز ابادي) ه

وكان ينتسب الى الشيخ ابي اسحق الشير ازي صاحب التنبيه وربما يرفع نسبه الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان يكتب بخطه الصديقي دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان المذكور ونال عنده مرتبة وجاها وأعطاه السلطان المذكور مالا جزيلا وأعطاه الأمير تيمور خان خمسة آلاف دينار ثم جال البلاد شرقا وغربا وأخذ من علمائها حتى برع في العلوم كلها سيما الحديث والتفسير

واللغة وله تصانيف كثيرة تنيف على أربعين مصنفا وأجل مصنفاته اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وكان تمامه في ستين مجلدة ثم لحصها المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وكان تمامه في ستين مجلدة ثم لحصها في مجلدتين وسمى ذلك الملخص بالقاموس المحيط وله تفسير القرآن العظيم وشرح البخاري والمشارق وكان رحمه الله لا يدخل بلدة الا وأكرمه واليها وكان وشرح البخاري والمشارق وكان رحمه الله لا يدخل بلدة الا وأكرمه واليها وكان مربع الحفظ وكان يقول لا أنام الا وأحفظ مائتي سطر وكان كثير العلم مربع الحفظ وكان يقول لا أنام الا وأحفظ مائتي الحفظ والاطلاع والتصنيف. من والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف. من الدورة العلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاء على المعارف العجيبة وبالجملة كان آية في المعارف العجيبة وبالملاء على المعارف العجيبة وبالمحلة كان آية في المعارف العرب والمعارف العرب والعرب والمعارف العرب والمعارف العرب والعرب والمعارف العرب والمعارف ال

ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة بكارزين وتوفي قاضيا بزبيد من بلاد اليمن ليلة العشرين من شوال سنة ست أو سبع عشرة وثمانمائة وهو ممتع بحواسه ودفن بتربة الشيخ اسمعيل الجبرتي وهو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرائه على رأس القرن الثامن وهم الشيخ سراج الدين البلقيني في الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله والشيخ زين الدين العراقي في الحديث والشيخ سراج الدين بن الملقن في كثرة التصافيف في فن الفقه والحديث والشيخ شمس الدين الفناري في الاطلاع على كل العلوم العقلية والعربية والشيخ أبو عبدالله بن عرفة في فقه المالكية وفي سائر العلوم بالمغرب والشيخ مجد الدين الشير ازي في اللغة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل العارف بالله الشيخ شهاب الدين السيواسي ثم الاياثلوغي)

كان رحمه الله عبدا لبعض من أهالي سيواس فتعلم في صغره مباني العلوم ثم قرأ على علماء عصره حتى فاق أقرانه وبرع في كل العلوم ثم اتصل بخدمة الشيخ محمد خليفة الشيخ زين الدين الحافي وحصل عنده علوم الصوفية ثم ارتحل مع شيخه الى بلدة أياثلوغ وأكرمه الأمير ابن أيدين غاية الاكرام فتوطن هناك ومات في حدود الثمانين من المائة الثامنة ودفن بها وقبره مشهور يزار ويتبرك به وله تفسير القرآن العظيم سماه بعيون التفاسير وهو المشهور بين الناس بتفسير شيخ ورأيت له رسالة في طريقة الصوفية سماها رسالة النجاة في شرف الصفات من تصفحها يشهد له بأن له قدما راسخا في التصوف ورأيت له رسالة أخرى في

التصوف أيضا ولكن لم يحضرني اسمها الآن طيب الله مرقده وفي أعلى غرف الحنان أرقده .

و رومنهم العالم الفاضل المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود) و قرأ على والده أولا ثم قرأ على المولى جمال الدين الاقسرائي واجتمع عنده مع المولى شمسالدين الفناري روي ان المولى جمال الدين نظر يوما في حجرات الطلبة خفية فرأى المولى حسن باشا متكثا ينظر في الكتاب ونظر الى المولى الفناري فرآه جاثبا على ركبتيه يطالع الكتب ويكتب الحواشي عليها فقال في حق الأول انه لا يبلغ درجة الفضل وقال في حق الثاني انه سيحصل الفضل ويكون له شأن في العلم وكان كما قال و المولى حسن باشا شرح المراح في الصرف وشرح المصباح في النحو وسماه بالافتتاح .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى صفر شاه) ه

كان عالما بجميع العلوم وله يد طولى في البلاغة وقد جمع بين المعقول والمنقول والفروع والأصول أرسل اليه المولى العلامة شمس الدين الفناري بعض المشكلات من العلوم العقلية وأمره بالجواب عنها فكتب أجوبتها وأرسلها اليه واعتذر عن التعرض للجواب اظهارا للتأدب معه وذكر انه شرع في الجواب بحكم ما قيل المأمور معذور ورأيت له خطبا بليغة حسنة الترتيب مقبولة النظام روح الله روحه.

ومنهم العالم الفاضل المولى المرحوم محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفناري) .

كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا وكان مطلعا على ما اطلع عليه والده من العلوم وكان زائدا عليه في الذكاء وفوض اليه في حياة أبيه تدريس المدرسة السلطانية بمدينة بروسا وسنه ثماني عشرة سنة واجتمع عنده في أول يوم من درسه علماء تلك البلدة وفضلاء طلبتها وسألوه عن مسائل من الفنون المتفرقة فأجاب عن كل منها باحسن الأجوبة وشهدوا له بالفضيلة واعترفوا باطلاعه على جميع العلوم وكان معيد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجمي باطلاعه على جميع العلوم وكان معيد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجمي وستجيء ترجمته حكي انه ما عجز في ذلك اليوم عن جواب أحد الاعن جواب

واحد من الطلبة وكان ذلك الطالب مشتهرا بالفسق روي انه حين ألزمه وسلم ذلك الطالب جوابه بكى من شدة غيرته وروي أنه أتى والده ذلك اليوم بعد الدرس وقال كنت تقول ان الفاسق لا يكون عالما ومـــا اتعبني هذا اليوم الاسؤال فلان وانه فاستى قال المولى الفناري لو لم يكن هو فاسقا لكان فضله فوق ما رأيت ، توفي في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة .

(ومنهم العالم العامل والفاضل الكامـــل المولى يوسف بالي ابن المولى

شمس الدين الفناري روح الله روحهما ) ه

كان عالما فاضلا فوض اليه تدريس المدرسة المزبورة بعد وفاة أخيه وقرأ عليه جدي المرحوم ثم استقضي بمدينة بروسا ومات قاضيا بها في سنة ست وأربعين وثمانمائة .

· ( ومنهم العالم الرباني والفاضل الصمداني الشيخ قطب الدين الازنيقي ) · كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا زاهدا متورعا وكان له حظ عظيم من التصوّف ولد بازنيق وقرأ على علماء زمانه وتمهر في كل العلوم لاسيما العلوم الشرعية وتوفي بها وصنف في كتاب الصلاة مصنفا جامعًا لمسائلها روي انه لما اجتاز تيمور خان بالبلادالرومية اجتمع مع الشيخ المذكور فقال له الشيخ عليك ان تترك صنيعك هذا من قتل عباد الله وسفك الدماء المحرمة فقال يا شيخ إني أنزل في منزل وباب خيمتي إلى الشرق فأجد بابها في الغد الى المغرب فاذا ركبت يركب امامي نحو خمسين رجلا لا يراهم غيري وإني أقفو أثرهم وامتثل أمرهم فقال له الشيخ كنت سمعتك رجلا عاقلا والآن علمت أنك جاهل فقال من أين قلت هذا قال لانك تفتخر بوصف الشيطان وهو كونه مظهراً لقهر الله سبحانه وتعالى ثم افترقا . مات رحمه الله في اليوم الثامن من ذي القعدة لسنة احدى وعشرين وثمانمائة رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والواصل الكامل المولى بهاء الدين عمر ابن مولانا قطب الدين الحنفي) ه

كان رحمه الله عالما فاضلا فقيها متشرعا يرجع اليه في أمر الفتوى في زمانه

تغمده الله بغفرانه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى ابراهيم بن محمد الحنفي)
 كان رحمه الله عالما عاملا فقيها فاضلا يرجع اليه أيضا في أمر الفتوى في زمانه أسكنه الله بحبوحة جنانه

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى نجم الدين الحنفي ) ه .
 كان رحمه الله عالما عاملا فاضلا كاملا جامعا بين الرواية والدراية يرجع اليه أيضافي أمر االفتوى في زمانه أكرمه الله برضوانه .

( ومنهم الشيخ يار على الشير ازي )

روي أنه كان رجلا عالما فاضلا عارفا بالاصول والفروع والمعقول والمشروع وكان يفتي في زمانه ويرجع الناس اليه في المشكلات رحمه الله تعالى .

ومنهم الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري)

يكنى بابي الحير والد فيما حققه نفسه من لفظ والده في ليلة السبت الحامس والعشرين من شهر رمضان سنة احدى وخمسين وسبعمائة بدمشق وحفظ القرآن سنة أربع وستين وصلى به سنة خمس وستين وسمع الحديث من جماعة وأفرد القرآت على بعض الشيوخ وجمع السبعة في سنة ثمان وستين وحج في هذه السنة ثم رحل إلى الديار المصرية في سنة تسع وجمع القرآت العشر والاثنتي عشرة ثم الثلاث عشرة ثم رحل إلى دمشق وسمع الحديث من أصحاب الدمياطي والأبرقوهي وأخذ الفقه عن الاسنوي وغيره ثم رحل إلى الديار المصرية وقرأ بها الأصول والمعاني والبيان ورحل إلى اسكندرية وسمع من أصحاب ابن عبدالسلام وغيرهم وأذن له والبيان ورحل إلى السكندرية وسمع من أصحاب ابن عبدالسلام وغيرهم وأذن له وكذلك الشيخ ضياء الدين سنة ثمان وسبعين وكذلك شيخ الاسلام البلقيني سنة بماس وثمانين ثم جلس للاقراء وقرأ عليه القراآت جماعة كثيرون وولي قضاء خمس وثمانين ثم جلس للاقراء وقرأ عليه القراآت جماعة كثيرون وولي قضاء وغيره بالديار المصرية في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة فنزل بمدينة بروسا دار

دار الملك الكامل المجاهد بايزيد بن عثمان فا كمل عليه القراآت العشر بها جماعة كثيرون من أهل تلك الديار وغيرهم ولما كانت الفتنة العظيمة المشهورة من قبل تيمور خان في أوّل سنة خمس و ثمانمائة فأخذه الأمير تيمور معه إلى ما وراء الهر وأنزله بمدينة كش ثم إلى سمر تند وقرأعليه في كل منهاجماعة كثيرون ولما توفي الأمير تيمور خان في شعبان سنة سبع وثما نمائة خرج من بلاد ما وراء النهر فوصل إلى خراسان ودخل إلى هراة ثم إلى مدينة يزدثم إلى أصبهان ثم إلى شيراز فقرأ عليه في كل منها جماعة بعضهم السبعة وبعضهم العشرة وألزمه صاحب شير از بير محمد قضاء شيراز ونواحيها فبقي فيهاكرها حتى فتح الله عليه فخرج منها إلى البصرة ثم فتح الله له المجاورة بمكة والمدينة سنة ثلاث وعشرين وحين اقامته بالمدينة قرأ عليه شيخ الحرم وألف في القراآت كتاب النشر في القراآت العشر في مجلدين ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القراآت العشرة وطبقــات القراء وتاريخهم كبرى وصغرى التي نقلت هذه الترجمة من صغراها ولما أخذه الامير تبمور خان إلى مــا وراء النهر ألف هناك شرح المصابيح في ثلاثة اسفـــار والف في التفسير والحديث والفقــه ونظم قديمًا غايـــة المهرة في الزيادة على العشرة ونظم طيبة النشر في القرآآت العشر والجوهرة في النحو والمقدمة فيما على قارىء القرآن أن يعلمه وغير ذلك في فنونشتي هذا ماحكاه الجزري عن نفسه في طبقاته الصغرى نقلته عن خطه . وقال بعض تلامذته بخطه.قال الفقير المغترف من بحاره توفي شيخنا رحمه الله ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة شيراز ودفن بدار القراء التي انشأها وكانت جنازته مشهورة تبادر الاشراف والخواص إلى حملها وتقبيلها ومسها تبركا بها ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك كان يتبرك بمن يتبرك بها وقد اندرس بموته كثير من مهام الاسلام رضي الله عنه وعن اسلافه وأخلافه ومن جملـــة تصانيف الشيخ المذكور كتاب الحصن الحصين في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب نفيس جدا ثم اختصره اختصاراغير مخل وكان للشيخ المذكور ابنان فاضلان ، أحدهما وهو الأكبر محمد بن محمد بن

محمد بن محمد بن الجزري أبو الفتح الشافعي قال الشيخ رحمه الله ولد هو في يوم الاربعاء ثاني شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدمشق حفظ القرآن وله ثمان سنين واستظهر الشاطبية والرائية ومنظومتي الهداية وشرع في الجمع بالعشر علي ثم رحلت به إلى الديار المصرية وقرأ القراآت على شيوخها ثم اشتغل بالفقه وغيره فحفظ عدة كتب في علوم مختلفة كالتنبيه للامام أبي اسحق وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وتلخيص المفتاح والمنهج في أصول الدين لشيخه شيخ الإسلام البلقيني وألفية شيخه العراقي في علوم الحديث وغير ذلك وقرأ محفوظاته مرات على شيوخ عصره وأجازوه وأذن له بالإفتاء والتدريس شيخه الإمام برهان الدين الانباشي قال الشيخ لما دخلت الروم باشر وظائفي بدمشــق ودرس وأقرأ حتى اخترمته يد المنون فانا لله وانااليه راجعون ومات بمرض الطاعون سنة أربع عشرة وثمانمائة وأنا بشيراز ولا حول ولا قوَّة الا بالله ، وثانيهما وهو الاصغر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري أبو الخير قال الشيخ ولد هو في جمادى الأولى سنة تسع وتمانين وسبعمائة بعد عودنا من مصر واتمام أخيه القراآت واجاز همشايخ العصر وحضر على أكثرهم ثم رحلت بـــه وباخوته إلى مصر فسمع الشاطبية وسائر كتب القراآت من مشايخ مصر بقراءة أخيه أبي بكر أحمد ولما عدنا إلى دمشق سمع البخاري ولما دخلتِ الروم حضر إلي " في سنة احدى وثمانمائة فصلي بالقرآن وحفظ المقدمة والجوهرة وأكمل على جميع القرآآتِ العشرُ في ذي القعدة سنة ثلاث ثم أعادها في ختمة أخرى فختمها يوم الاثنين وهو يوم الوقفة تاسع ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة ثم لحقني إلى مدينة كش في أيام الأمير تيمور في أوائل سنة سبع وثمانمائة ثم كان في صحبتي إلى شيراز وأكمل بها أيضا القراآت العشر سنة تسع وثمانمائة وللشيخ ولد آخر اسمه أحمدبن محمدبن محمد ابن محمدبن الجزري قال الشيخ ولد هو في ليلة الجمعة سابع عشر من شهر رمضان سنة ثمانين وسبعمائة بدمشق ختم القرآن سنة تسعين وصلي به سنة إحدى وتسعين وحفظ الشاطبية والرائية وقصيدتي في العشرة ثم قرأ بالقراآت

الاثنى عشر بقراءة أخيه أبي الفتح ثم قرأ ثانيا القراآت العشر واجازه المشايخ وقرأ على كتابي النشر والطيبة وسمعهما غير مرة وحفظ كتبا وكتب عن الشيخ الحافظ العراقي وغيره وسمع البخاري ولما دخلت الروم لحقني بكثير من كتبي فأقام عندي يفيد ويستفيد وانتفع به أولاد الملك الكامل بايزيد بن عثمان الكامل محمد والسعيد مصطفى والأشرف عيسى وصار متولي الحامع الأكبر البايزيدي بمدينة بروسا ونشأمع دينوعفاف اسعده الله وبارك فيه نم لماوقعت الفتنة التيمورية فأرسله تيمورلنك رسولا إلى السلطان الناصر فرجابن يرقرق ففارقني نحوعشرين سنة هو بالروم وأنا بالعجم مع تيمور ولما يسر الله تعالى لي الحج في سنة سبع وعشرين وثمانمائة كتبت البه فحضر عندي واجتمعنا بمصر نحو ستة عشر يومآ وتوجهت إلى الحج وجاورت وأقام هو بمصر من شوَّال إلى شوَّال سنة فحج معي سنة تمان ورجعنا جميعا الى الديار المصرية وتوجه إلى الروم ليحضر أهله ففارقته يدمشق في جمادي الآخرة سنة تسع ولما كان بمصر في غيبتي وأنا مجاور بمكة شرح طبية النشر فأحسن فيه مع أنه لم يكن عنده نسخة بالحواشي التي كنت كتبت عليها ومن قبل ذلك شرح مقدمة التجويد ومقدمة علم الحديث من نظمي في غاية الحسن وولاه السلطان الأشرف برسباي وظائف أخيه أبي الفتح رحمه الله من المشيخة والاقراء والتدريس وتوجه لاحضار اهله من الروم وتوجهت انا لذلك إلى العجم والله تعالى بجمع شملنا في خير وذلك سنة تسع وعشرين وتمانمائة وللشيخ غير هؤلاء ابنان أبو البقاء اسمعيل وأبو الفضل اسحتي وبنات فاطمة وعائشة وسلمي جميع هؤلاء من القراء المجودين والمرتلين ومن الحفاظ المحدثين رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أن المولى خضر بك ابن جلال أرسل إلى الشيخ الجزري نظما وهو

لو كان في بابسه للنظم مفخرة الفت في مدحه الفا من الكتب لكنه البحر في كل الفنون فما الادب الهداء در إلى بحر من الادب فارسل اليه الشيخ جوابا لنظمه وهو هذا :

في در نظمك بحرالفضل ذو لجب و در نظمك عقد في طلى الأدب

الدر في البحر معهود تكوّنه والبحر في الدرّ يبدي غاية العجب

ثم ان الشيخ ابا الخير من ابناء الشيخ الجزري أتى بلاد الروم في ايام دولة السلطان محمد بن مرادخان وكان عالما فاضلا كما مر ذكره وكان بارعا في صنعة الانشاء حتى فاق الاقدمين ونصبه السلطان محمد خان موقعا بالديوان العالى وأكرمه غاية الاكرام لوفور فضله وحسن اخلاقه وشمائله الا أنه كان مبتلي باستعمال بعض الترياقات واختل مزاجه لذلك وكان يقول السلطان محمد خان في حقه لو لم يكن معه هذا الابتلاء لقلدته الوزارة ثم انه مرض وكانت له بنت سنها مقدار عشر سنين وكان عين لها ثلاثين ألف دينار وكان له ابن صغير وعين له أيضًا ثلاثين ألف دينار وكان المولى على بن يوسف ابن المولى شمس الدين الفناري ارتحل إلى بلاد العجم لتحصيل العلم وسمع الشيخ أبو الخبر المذكور في أيام مرضه ان المولى عليا الفناري توجه إلى بلاد الروم فأوصى أن تزوّج بنته منه فلما توقي الشيخ أبو الحير أتى هو بلاد الروم فزوّجوا بنته منه وسلموها اليه مع ثلاثين ألف دينار وحصل له منها ابنان فاضلان وسيجيء ترجمتهما بعد ترجمة أبيهما أن شاء الله تعالى ثم ان انشيخ الجزري رحمة الله عليه لماذهب به الأمير تيمور إلى ما وراء النهر اتخذ الأمير تيمور هناك وليمة عظيمة وكان السيد الشريف الجرجاني مدرسا في ذلك الوقت بسمر قند فعين الأمير تيمور جانب يساره للامراء وجانب يمينه للعلماء وقدم في ذلك المجلس الشيخ الجزري على السيد الشريف فقالوا له في ذلك فقال كيف لا أقدم رجلا عارفا بالكتاب والسنة ويشاور ما أشكل عليه منهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذات فيحل له ونظير هذه الحكاية ما وقع بين العلامة التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني حيث اجتمعا عند الأمير تيمور خان فأمر بتقدم السيد الشريف على العلامة التفتازاني وقال لو فرضنا أنكما سيان في الفضيل فله شرف النسب فاغتم لذلك العلامة التفتازاني وحزن حزنا شديدا فما لبث حتى مات رحمه الله وقد وقع ذلك بعد مباحثتهما عنده وكان الحكم بينهما نعمان الدين الخوارزمي المعتزلي فرجح هو كلام السيد الشريف على كلام العلامة التفتازاني وكان سبب ارتحال السيد الشريف من شير ازالي ما وراء النهران

الأمير تيمور لما قدم شيراز أمر بنهبها واغار بها فسأل بعض من وزرائه الامان للسيد الشريف فاعطى الامان له وعلقواعلى بابه سهما من سهام الأمير تيمور خان وكان من عادتهم عند الامان ذلك فنجت بنات أهالي شيراز ونساؤهم في بيت السيد الشريف ثم ان الوزير المذكور لما أثبت حقا على السيد الشريف التمس منه أن يذهب معه الى ما وراء النهر فأجابه لذلك وهذا قوله في خطبة شرح المفتاح حتى ابتليت في آخر العمر با لارتحال إلى ما وراء النهر .

اتى رحمه الله من بلاد العجم وصار مدرسا في مدرسة كوتاهية وتلك المدرسة تنسب اليه في عصرنا أيضا وكان عالما فاضلا عالما بالعلوم الأدبية بارعا في الفنون الشرعية والعقلية عالما بالتفسير والحديث شرح كتاب النقاية شرحا حسنا وأتى فيه بمسائل كثيرة مهمة فرغ من تأليفه في جمادى الأولى سنة ست وثمانمائة ورأيت له كتابا منظوما في علم الاسطرلاب صنفه لاجل حفظ مولانا محمد شاه بن المولى الفناري وكان نظمه نظما بليغا في غاية الحسن رأيته بخطه المليح .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عز الدين عبد اللطيف بن الملك ) .

كان رحمه الله تعالى معلما للامير محمد بن آيدين وكان مدرسا بمدينة تيره وتلك المدرسة مضافة اليه إلى الآن وكان عالما فاضلا ماهرا في جميع العلوم خصوصا العلوم الشرعية شرح مجمع البحرين شرحا حسنا جامعا للفوائد وهو مقبول في بلادنا وشرح أيضا مشارق الأنوار للامام الصاغاني شرحا لطيفا أتى فيه من النكت اللطيفة ما لا يحصى وشرح أيضا كتاب المنار في الأصول ورأيت له رسالة لطيفة من عام التصوف تدل تلك الرسالة على ان له حظا عظيما من معارف الصوفية المتشرعة وكان للمولى المذكور أخ من أصحاب فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الضالة الحروفية ويا سبحان الله هذا ملح أجاج وذاك عذب فرات.

ومنهم المولى الفا ضل المرحوم محمد بن عبد اللطيف بن الملك روح الله
 روحه ) •

شرح الوقاية شرحا لطيفا وله كتاب مسمى بروضة المتقين .

ومنهم الشيخ العارف بالله عبد الرحمن بن علي بن أحمد البسطامي مشربا
 والحنفي مذهبا والأنطاكي مولدا)

كان رحمه الله عالما بالحديث والتفسير والفقه عارفا بخواص الحروف وعلم الوفق والتكسير وله يسد طولى في معرفة الجفر. والجامعة والوقوف على التواريخ ولما رغب في الاطلاع على العلوم الغريبة طاف البلاد ورحل إلى البلاد الشامية ودخل القاهرة وطاف البلاد الغربية حتى نال بغيته وكان له تصرف عظم بخواص الحروف وتأثير عظيم بالاشتغال بأسماء الله تعتمل وكان له في ذلك حكايات غريبة لا يفي بذكرها هذا المختصر ثم انه دخل مدينة بروسا واجتمع معه المولى الفناري واستفاد منه كثيرا من العلوم الغريبة وله تصانيف في علم الجفر وعلم الوفق وخواص أسماء الله تعالى وفي علم التواريخ لا يمكن تعدادها ورأيت أكثرها بخطه وكان خطه في غاية الإحكام والاتقان وجميع مصنفاته محررة متقنة يعتمد عليها وأجل مصنفاته كتاب الفوائح المسكية في الفواتح المكية أدرج فيه ما يفوق عليها وأجل مصنفاته كتاب الفوائح المسكية في الفواتح المكية أدرج فيه ما يفوق مائة علم وكتاب شمس الآفاق في علم الحروف والاوفاق ولما دخل مدينة بروسا استأنس بها وتوطن فيها وقبره هناك قال رحمه الله في بعض أبياته :

فقير غريب قد أتى روم زائرا . دعي عبد الرحمن المقيم ببروسا روّح الله روحه ونوّر ضريحه .

ه ( ومنهم المولى علاء الدين الرومي ) ه

كان رحمه الله عالما فاضلا حديد الطبع قوي الذكاء والبحث حضر دروس العلامة التفتاز اني والسيد الشريف الجرجاني وحضر مباحثتهما وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجوبتها وكان يلقي تلك الاسئلة ويعجز الحاضرين عن المباحثة ثم دخل القاهرة وأعجز علماءها وله رسالة جمع فيها الاسئلة من فنون شتى وهي عندي بخط جدي رحمه الله.

ومنهم الشيخ العارف بالله المنقطع إلى الله الشيخ فخر الدين الرومي) . كان متوطنا ببلدة مدرني وكان عالما عارفا زاهدا ورعا منجمعا عن الحلائق ومشتغلا بنفسه وكان من التقوي على جانب عظيم كان لا يصلي خلف امام يؤم باجرة احتباطا بناء على أن السلف قد كرهوا الاجرة في العبادات وكان له حظ عظيم من العلوم الشرعية وقد ألف كتابا في الدعوات المأثورة في عمل حظ عظيم من العلوم الشرعية وقد ألف كتابا في الدعوات المأثورة في عمل اليوم والليلة وضمنه مباحث دقيقة ولطائف أنيقة من كل علم يدل ذلك على حذاقته في العلوم روّح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل الشيخ رمضان ) ه

قرأ على علماء عصره وتفقه ثم جعله السلطان بايزيدخان شيخا لنفسه ثم جعله قاضيا بالعسكر روح الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى أحمدي) ٥

كانأصله من ولاية كرمان وقرأ ببلاده على علماء عصره ثم دخل القاهرة ودخل هو والمولىالفناري والفاضل حاجي باشا على شيخ من مشايخ الصوفية فنظر الشيخ اليهم وقال للمولى أحمدي واأسفي ستضيع عمرك في الشعر وقال للفاضل حاجي باشا الك ستضيع عمرك في الطب وقال للفاضل المولى الفناري الك ستصير عالما ربانيا وكان كل منهم كما قال وصاحب المولى أحمدي بعد قدومه إلى بلاده الأمير ابن كرميان وصار معلما له وكان ذلك الأمير راغبا في الشعر ثم صاحب مع الأمير سليمان بن السلطان بايزيدخان وتقرب عنده وحصل له جاه عظيم وحشمة وافرة ونظم لاجله كتابه المسمى باسكندر نامه ونظم كثيرا من القصائد والأشعار ومن نوادره ان الامير تيمورخان لما دخل تلك البلاد وطلب المولى أحمدي وصاحب معه ومال إلى مصاحبته و دخل معه الحمام يوما فقال له قوم من كان معي في الحمام فقال نعم قال هذا يساوي ألفا وهذا يساوي كذا وكذا إلى آخر من حضر في الحمام ثم قال له الأمير تيمور خان قوّمني فقال أنت تساوي تُمانين درهما وقال الأمير تيمور ما حكمت بالعدل وازاري وحده يساوي ثمانين درهما فقال المولى أحمدي انما قومت الازار وأما أنت فلا تساوي درهما فاستحسن

الأمير تيمور هذا الكلام وضحك منه ضحكا كثيرا حيى وهب له ما في الحمام من آلات الذهب والفضة وكان شيأ كثيرا جداً .

ومنهم الشيخ بدر الدين محمد بن اسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن
 قاضي سماونة ) ه

ولد في قلعة سماونة من بلاد الروم حين كان أبوه قاضيا بها وكان أيضا أميرًا على عسكر المسلمين بها وكان فتح تلك القلعة على يده أيضا يقال ان أحد أجداده كان وزيرا لآل سلجوق وكان هو ابن أخي السلطان علاء الدين السلجوقي وكان فتح القلعة المذكورة وولادة الشيخ بدر الدين في زمنالسلطان غازي خداوندكار من سلاطين آل عثمان ثم إن الشيخ أخذ العلم في صباه عن والده المذكور وحفظ القرآن العظيم وقرأ على المولى المشتهر بالشاهدي وتعلم الصرف والنحو من مولانًا يوسف ثم ارتحل إلى الديار المصرية مع ابن عم أبيه وهو مؤيد ابن عبد المؤمن وقرأ بقونية من بلاد الروم بعضا من العلوم وعلم النجوم على مولانا فيض الله من تلامذة فضل الله ومكث عنده أربعة أشهر ولما توفي مولانا فيض الله ارتحل إلى الديار المصرية وقرأ هناك مع الشريف الجرجاني على مولانا مبارك شاه المنطقي المدرس بالقاهرة ثم حج مع مبارك شاه وقرأ بمكة على الشيخ الزيلعي ثم قدم القاهرة وقرأ مع الشريف الجرجاني على الشيخ أكمل الدين وحصل عنده جميع العلوم وقرأ على الشيخ بدر الدين المذكور السلطان فرج ابن السلطان برقوق ملك مصر ثم أدركته الجذبة الإلهية والتجأ إلى كنف الشيخ سيد حسين الأخلاطي الساكن بمصر وقتئذ وحصل عنده ما حصل وأرسله الشيخ الاخلاطي إلى بلدة تبريز للإرشاد وحكى انه لما جاء الأمير تيمور خان إلى تبريز وقع عنده منازعة بين العلماء ولم ينفصل البحث عنده فذكر الشيخ الجزري الشيخ بدر الدين المذكور للمحاكمة بين المتخاصمين فدعاه الأمير تيمور خان فحكم الشيخ بينهما ورضي الكل بحكمه واعترف العلماء بفضله ونال من الامير المذكور ما لاجزيلاواكراما بالغا لا إلى نهاية ثم ترك الشيخ الكل ولحق ببدليس تم سافر إلى مصر ووصل إلى الشيخ الاخلاطي المذكور ثم مات الشيخ الاخلاطي وأجلس الشيخ مكانه فجلس فيه ستة أشهر ثم جاء إلى حلب ثم إلى قونية ثم إلى

نيره من بلاد الروم ثم دعاه رئيس جزيرة ساقز فأسلم على يد ي الشيخ وصار من جملة مريديه ثم جاء الشيخ إلى أدرنه ووجد والديه هناك حبيّين ثم لماتسلطن من جمليي من أولاد عثمان الغازي نصب الشيخ قاضيا بعسكره ثم ان أخا موسى جلبي السلطان محمد قتله وحبس الشيخ مع أهله وعياله ببلدة أزنيق وعين له كل جلبي السلطان محمد قتله وحبس الشيخ مع أهله وعياله ببلدة أزنيق وعين له كل شهر الف درهم ثم هرب من الحبس الى الامير اسفنديار و كان قصده الوصول الى بلاد تاتار فلم بأذن له اسفنديار خوفا من ابن عثمان ثم ارسله الى زغرة من ولاية روم ايلي واجتمع عنده احباؤه واضافوه مرارا متعددة ووشى به بعض الفسدين الى السلطان انه يريد السلطنة فاخذ وقتل بافتاء مولانا حيدر العجمي وله تصانيف كثيرة منها لطائف الاشارات في الفقه وشرحه التسهيل صنفهما محبوسا في ازنيق ومنها جامع الفصولين ومنها عنقود الجواهر شرح كتاب المقصود في أو انبق ومنها مسرة القلوب في التصوف والواردات فيه ايضا و كان وفاته في سنة ثمان عشرة و ثمانمائة تقريبا روي ان السيد الشريف كان يمدحه بالفضل رحمهما الله تعالى .

### ( ومنهم المولى العالم الفاضل الحاج باشا ) ه

كان رحمه الله من ولاية ايدين ايلي وارتحل الى القاهرة وقرأ هناك على الشيخ اكل الدين ومن شركاء درسه الشيخ بدر الدين المذكور وكان له قبول تام عند الشيخ أكمل الدين وقرأ العلوم العقلية على المولى مبارك شاه المنطقي وكان مقبولا عنده أيضا ثم انه عرض له مرض شديد اضطره الى الاشتغال بالطب حتى مهر فيه وفوض له بيمارستان مصر ودبره أحسن التدبير وصنف كتاب الشفاء في الطب باسم الامير محمد بن أيدين وصنف مختصرا فيه أيضا بالتركية وسماه التسهيل وصنف قبل اشتغاله بالطب حواشي على شرح المطالع للعلامة الرازي على تصوراته وتصديقاته وصنف تلك الحواشي قبل تحشية السيد الشريف حتى انه يرد عليه في بعض المواضع وله شرح على الطوالع للبيضاوي وكان السيد الشريف يشهد له أيضا بالفضيلة التامة

( ومن مشايخ الطريق في زمانه الشيخ العارف بالله الشيخ حامد بن موسى القيصري )

كان قدس سره من بلدة قيصرية وكان من كبار المشايخ المتأخرين وكان جامعا للعلوم الظاهرية والباطنية وكان صاحب الكرامات العلية والمقامات السنية توطن في أوائل أحواله بمدينة بروسا وكان يبيع الخبز ويحمله على ظهره وكان الناس يسارعون الى اشتراء الخبز منه تبركا به وكان الشيخ شمس الدين الفناري يصاحبه ويستفيد منه ويعترف بفضله ولما بني السلطان بايزيد خان المذكور الجامع الكبير بمدينة بروسا التمس من الشيخ أن يكون واعظا فيه ولما عقد عقد مجالس للوعظ ورأى اقبال الناس عليه ارتحل الى مدينة اقسراي وأخذ الطريقة ظاهرا عن الشيخ خوجه على الاردبيلي الا انه كان أويسيا أخذها باطنا من روح العارف بالله بايزيد البسطامي قدس سره ويروى انه صحبمع الحضر عليه السلام ونقل عن المولى اياس انه قال قد انتهبب كثير من المشايخ ولم ينتهب الشيخ حميد الدين أصلا ونقل انه أخذ الطريقة أو لا من بعض المشايخ الساكن بزاوية البايزيدية بدمشق ثم انتقل منه الى خوجه على الاردبيلي ونقلان بعضا من مريديه زرع قطعة أرض لنفسه وزرع قطعة أخرى للشيخ وأنبتت أرض المريد ولم تنبت أرض الشيخ أصلا فاجتاز بها يوما فقال للمريد أيتهما لي فقال المريد مثيرًا الى زرعه هذا لكم استيحاء من الشيخ فاغتم الشيخ لذلك فسأل المريد عن سبب الغم فقال أنبتت أرضي زرعا كثيرًا وما ذاك الالذنب عظيم صدر مني مات قدس سره بمدينة اقسراي وقبره مشهور هناك يزار ويتبرك به قدس سره العزيز

ه ( ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري قدس الله
 مره العزيز ) ه

كان عالما بالكتاب والسنة عارفا بالله تعالى وصفاته وكان زاهدا متورعـــا صاحب جذبة عظيمة وله قدم راسخ في التصوف ولد ببلدة بخارى وظهرت له كرامات في حال صباه وعاشر المشايخ العظام ونال منهم ما نال من المقامات والاحوال ثم دخل بلاد الروم وتوطن بمدينة بروسا وقرأ على المولى شمس الدين

الفناري ورأيت بخطه كتاب مفتاح الغيب لصدر الدين القونوي قدس سره قرأ على المولى الفناري وكتب عليه اجازة بخطه الشريف ثم ان أهالي بروسا أحبوه محبة عظيمة واشتهر عندهم بأمير سلطان وصارت من جملة احبائه بنت السلطان بايزيد المذكور حتى تزوّج بها وحصل له منها أولاد ثم ان السلاطين العثمانية في زمائه لما شاهدوا منه الكرامات كانوا يعظمونه واذا قصدوا سفرا يذهبون اليه ويتبركون بدعائه ويتقلدون منه السيف روي انه لما دخل الامير تيمور مدينة بروسا وأفسد التتار في المدينة استغاث الناس بالشيخ المذكور وتضرعوا اليه في دفع هؤلاء الظلمة فقال ادخلوا معسكره واطلبوا فيه رجلا على هيئة رثة يصنع نعل الدواب ووصف لهم شكله وهبئته فاذا وجدتموه سلموا مني عليه وقولوا له مني يسأل منكم الارتحال بعد هذا فطلبوه ووجدوه كما وصف وأوصلوا الخبر اليه فقال سمعا وطاعة نرتحل غدا ان شاء الله تعالى ففي غد ذلك اليوم ارتحــــل الامير تيمور مع عسكره بحيث لم ينتظر مقدمهم مؤخرهم ، مات قدس سره بمدينة بروسا في سنة ثلاث وثلاثين وقبل سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة ودفن بها وقبره مشهور هناك يعرفه كل أحد يزورونه ويتبر كون به .

( ومنهم الشيخ العارف بالله الحاج بيرام الانقروي ) ٥

ولد رضي الله عنه بقرية قريبة من أنقره مسماة بصول فصلي على جنب نهر معروف بجبق صولي ثم اشتغل بالعلوم الشرعية والعقلية وتمهر فيهما وصار مدرسا بمدينة أنقره ثم ترك التدريس وتشرف بصحبة الشيخ حامد المذكور وبلغ الى الغاية القصوى من الكمالات وكان عارفا باطوار السلوك ومنازله ومقاماته وكان صاحب كرامات عيانية ومعنوية وكانت صحبته مؤثرة في الغاية ووصل ببركة صحبته كثير من الانام الى المراتب العالية ، مات رحمه الله ببلدة أنقره ودفن بها وقبره مشهور هناك يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات وتستنزل به البركات قدس سره .

(ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الارزنجاني قدس سره)
 كان رحمه الله من خلفاء الشيخ صفي الدين الاردبيلي ثم أتي بلاد الروم

وتوطن قريبا من اماسيه وكان منقطعا عن الناس ساكنا في الجبال قال يوما لبعض مريديه يجيء الينا يوما جماعة من الاحباء فهيئوا لهم الطعام قالوا ليس عندنا شيء فخرج الشيخ من صومعته فنظر فاذا قطيع من الظباء جئن اليه فقال الشيخ أيتكن تفدي بنفسها لقرى الاضياف فتقدمت واحدة منهن فذبحوها فعند ذلك قدم الاضياف فطبخوها لهم (حكي) ان الشيخ المذكور أصبح يوما حزينا كئيبا فسألوه عن سبب حزنه فقال ان الطائفة الار دبيلية كانوا على تقوى وحسن عقيدة واليوم تداخلهم الشيطان فأضلهم عن طريقة اسلافهم فلم يمض الا أيام قلائل حتى جاء سلوك الشيخ حيدر طريقة الضلال و تغيير آداب اسلافه و تبديل أحوالهم و عقائدهم قبحه الله تعالى .

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله طابدق أمره ) ه

كان رحمه الله متوطنا بقرية قريبة من نهر صقريه وكان صاحب عزلة وانقطاع عن الناس وكان صاحب ارشاد وكرامات عالية قد ّس سره .

« (ومنهم الشيخ العارف بالله يونس امره) «

كان رحمه الله من أصحاب الشيخ طابدق امره وقد نقل الحطب الى زاوية شيخه مدة كثيرة ولم يوجد فيها حطب معوج أصلا فسأله الشيخ عن ذلك فقال لا يليق بهذا الباب شيء معوج وله كرامات ظاهرة وكان صاحب وجد وحال وله نظم كثير بالتركية يفهم منه ان له مقاما عاليا في التوحيد ومعرفة عظيمة بالاسرار الالهية قدس سره.

## » ( الطبقة الحامسة ) »

في علماء دولة السلطان محمد بن بايزيد خان، بويع له بالسلطنة في سنة ست عشرة وثمانمائة ، ومن العلماء في زمانه:

ه المولى العالم الفاضل برهان الدين حيدر بن محمود الحوافي الهروي) جكان رحمه الله من تلامذة مولانا سعدالدين التفتازاني كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا بلغ من مراتب الفضل أعلاها ورأيت له حواشي على شرح الكشاف لاستاذه المولى العلامة سعد الدين التفتازاني أورد فيها أجوبة عن اعتراضات الفاضل الشريف على استاذه وله شرح لايضاح المعاني وسمعت ان له شرحا للفرائض السراجية

وكان رحمه الله ذا عفاف ومروأة وصاحب ورع وتقوى مات في عشر الثلاثين وثمانمائة روح الله روحه ونور ضر<sup>يحه</sup> .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى فخر الدين العجمي) . قرأ رحمه الله في بلاده على علماء عصره روي انه قرأ على السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم وصار معيدا لدرس المولى المرحوم محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مفتيا في زمن السلطان مراد خان وعين له كل يوم ثلاثون درهما وأراد السلطان أن يزيد عليها فلم يقبل وقال حقي في بيت المال ما يقوم بكفايتي ولا يحل الزيادة عليه وكان عالما متشرعا متورعا صادعا بالحق لا يأخذه في الحق لومة لاثم قرأ عليه المولى خواجه زاده كتاب البخاري واجازه بالحديث وقرأ والدي رحمه الله على المولى خواجه زاده كتاب البخاري واجازه بالحديث وقرأته على والدي وأجازني بالحديث وأخذ المولى المذكور الاجازة بالحديث من المولى حياسر الهروي وهو من المولى العلامة سعد الدين التفتازاني روح الله أرواحهم وللمولى المذكور مع السلطان محمد ابن مراد خان قصة غريبة وهي ان بعضا من اتباع فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الحروفية الضالة نال خدمة السلطان محمد خان وأظهر بعضا من معارفه المزخرفة حتى مال اليه السلطان محمد خان وآواه مع اتباعه في دار السعادة واغتم لذلك الوزير محمو د باشا غاية الاغتمام ولم يقدر أن يتكلم في حقهم شيأ خوفا من السلطان و اخبر به المولى فخر الدين المزبور وأراد هو أن يسمع كلماتهم منهم فاختفى في بيت محمود باشا ودعا محمود باشا ذلك الملحد الى بيته واظهر انه مال الى مذهبهم فتكلم الملحد جميع قواعدهم الباطلة والمولى المذكور يسمع كلامه حتى ادت مقالته الى القول بالحلول وعند ذلك لم يصبر المولى المذكور حتى ظهر من مكانه وسب الملحد بالغضب والشدة فهرب الملحد الى دار السعادة والمولى المذكور خلفه وأخذ الملحد والسلطان سكت عنه استيحاء منه ثم أتى الجامع الجديد بادر نه فاذن المؤذنون واجتمع الناس في الجامع وصعد المولى المنبر وبين مذاهبهم الباطلة وحكم بكفرهم وزندقتهم ووجوب قتلهم وعظم ثواب من أعان في قتلـــه ثم

أخذه مع أصحابه الى مصلى المدينة وأحرق رئيسهم روي انه نفخ النار بنفسه حيى احترقت لحيته وكان عظيم اللحية ثم جمع الناس الحطب وأحرقوا الملحد بعد قتله وقتلوا أصحابه باسرهم وأطفأوا نار الالحاد يروى ان المولى المذكور لما مرض مرض الموت عاده المولى علي الطوسي واستوصاه فاوصى ان لا يخلي ظهر العوام من عصا الشريعة ولم يتكلم غير ذلك ثم مات ودفن بمدينة أدرنه أفاض الله عليه سجال الغفران وأسكنه دار الكرامة والرضوان.

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى يعقوب الاصغر القراماني) ، كان رحمه الله عالما فاضلا وكان له مشاركة في العلوم قرأ عليه جدي لامي كتاب التلويح للعلامة التفتازاني وكان كلما قرئت عليه مسئلة من مسائل الاصول يقرر جميع ما يتفرع عليه من مسائل الفروع وكان عالما حافظا للمسائل مدرسا مقيدا متواضعا متخشعا طيب النفس كريم الاخلاق أتى مدينة بروسا واجتمــع مع المولى يكان وعرض عليه بعض اشكالاته فاستحسن المولى المذكور كلامه ولم يجب عن اشكالاته وأكرمه غاية الاكرام وله رسالة صنفها في دفع التعارض بين الآيتين وهما قوله تعالى انا لننصر رسلنا وقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق وسبب تصنيفها ما جرىبينه وبين علماء مصر في دفع التعارض المذكور ورأيت هذه الرسالة وعليها خطه وتشهد تلك الرسالة بفضله وتبحره في العلوم وسمعت ان له تصنيفًا في مناسك الحج ووجد في بعض المجاميع لبعض الثقات مكتوبًا بخطه انه سمعت من بعض المدرسين وهو يروي عن والده وكان صالحا وهو يروي عن العالم العامل الصالح الشهير بصاري يعقوب الكراماني انه قال رأيت في رؤياي في حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نقل عنك أنك قلت لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرض ومن أكلها مات أهكذا قلت يا رسول الله قال يا يعقوب قل لحوم العلماء سموم روح الله روحه وأوفر في حظائر القدس فتوحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى يعقوب بن ادريس ابن عبد الله النكيدي
 الحنفي الشهير بقرا يعقوب نسبة الى نكيده من بلاد قرامان)

ولد رحمه الله سنة تسع وثمانين وسبعمائة واشتغل في بلاده ومهر في الاصول والعربية والمعاني وكتب على المصابيح شرحا وعلى الهداية حواشي و دخل الى اللاح الشامية والقاهرة ثم رجع الى بلاده فاقام بلارنده الى ان مات في شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة رحمه الله تعالى .

( ومنهم العالم العامل المولى با يزيد الصوفي ) •

كان رحمه الله عالما عاملا وعاقلا فاضلا مدبراً للأمور نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابنه السلطان محمد خان روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل المولى فضل الله)

كان عالما عاملا فقيها وكان قاضيا ببلدة ككيويزه في زمن السلطان المزبور تغمده الله بغفرانه .

ومنهم المولى العلامة محيى الدين الكافيه جي)

لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحووهو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرغمي قال السيوطي شيخنا العلامة استاذ الاستاذ ابن محيي الدين أبو عبد الله الكافيه جي و لد سنة ثمان و ثمانين وسبعمائة و اشتغل بالعلم أو ل ما بلغ ورحل الى بلاد العجم والتبريز ولقي العلماء الاجلاء فاخذ العلوم عن شمس الدين الفناري والبرهان حيدره والشيخ واجد وابن فرشته شارح المجمع وحافظ الدين البزازي وغيرهم ودخل القاهرة وأخذ عنه الفضلاء والاعيان وولي مشيخة الشيخونية لما رغب عنها ابن الهمام وكان اماما كبيرا في المعقولات كلها والمنطق والفلسفة والهيئة بحيث لا يشق أحد غباره بشيء من هذه العلوم وله اليد الحسنة في الفقه والتفسير والنظر في علوم الحديث وألف فيه وأما تصانيفـــه في العلوم العقلية فلا تحصى بحيث أني سألته أن يسمى لي جميعها لاكتبها في ترجمته فقال لا أقدر على ذلك قال ولي مؤلفات كثيرة نسيتها فلا أعرف الآن اسماءها وأكثرها مختصرات واجلها وانفعها على الاطلاق شرح قواعد الاعراب وشرح كلمتي الشهادة وله مختصر في علوم الحديث ومختصر في علوم التفسير مسمى

بالتيسير قدر ثلاث كراريس وكان يقول انه اخترع هذا العلم ولم يسبق اليه وذلك لان الشيخ لم يقف على البرهان للزركشي ولا على مواقع العلوم للجلال البلقيني وكان صحيح العقيدة في الديانات حسن الاعتقاد في الصوفية محبا لاهل المحديث كارها لاهل البدع كثير التعبد على كبر سنه كثير الصدقة والبذل لا يبقي على شيء سليم الفطرة صافي القلب كثير الاحتمال لاعدائه صبورا على الاذى واسع العلم جداً لازمته أربع عشرة سنة فما جئته من مرة الاوسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك قال لي يوما ما اعراب زيد قائم مائة وثلاثة عشر بحثا فقلت لا أقوم من هذا المجلس حتى استفيدها فاخرج لي تذكرتها فكتبتها منه توفي الشيخ شهيدا بالاشهاد ليلة الجمعة رابع جمادى الاولى سنة تسع وسبعين وثمانمائة هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله ورأيت للمولى المذكور رسالة في مسئلة الاستثناء لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الااحصاها وأورد فيها لطائف لم تسمعها آذان الزمان ولقد طالعتها وانتفعت بها روح الله روحه .

و (ومن مشايخ الطريق في زمانه العارف بالله الشيخ عبد اللطيف المقدسي) المنتب هو بخطه نسبه في كتاب الاجازة هكذا عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن أحمد بن علي بن غانم المقدسي الانصاري ولد قدس سره في ليلة الجمعة الموفية للعشرين من شهر رجب لسنة ست و ثمانين وسبعمائة واشتغل أو لا بالعلم الشريف ثم غلبه الميل الى طريق التصوّف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله الشيخ عبد العزيز واجازه للارشاد ولما وصل الشيخ زين الدين الحافي الى القدس الشريف أنزله الشيخ عبد اللطيف في بيته وأكرمه غاية الاكرام وصاحب معه الشريف أن يسافر معه فمنعه الشيخ زين الدين الحافي الى الحجاز أراد الشيخ عبد اللطيف أن يسافر معه فمنعه الشيخ زين الدين الحافي لانه كانت أم الشيخ عبد اللطيف امرأة شريفة مرضت في تلك الايام فأمره الشيخ زين الدين أن يقوم بخدمة والدته ووعد له أن يحصل مراده عند المراجعة من الحج ولما عاد الشيخ الى القدس الشريف توجه هو معه الى خراسان وقعد بأمره في الحلوة واشتغل القدس الشريف توجه هو معه الى خراسان وقعد بأمره في الحلوة واشتغل

بالرياضات والمجاهدات ثم ذهب بأمر الشيخ الى بلدة جام وقعد هناك للخلوة الاربعينية على مرقد الشيخ أحمد النامقي الجامي وكان يعرض ما عرض له من الاحوال على حضرة الشيخ زين الدين بطريق المراسلة ووردت له آخر الامرآية النصر فعرضه على الشيخ فكتب الشيخ اليه كتاب الاجازة للارشاد ثم ارتحل الى دمشق الشام ثم ارتحل الى بلاد الروم ودخل مدينة قونيه روي انه قال لما دخلت مدينة قونيه زرت أوّلا مزار الشيخ جلال الدين البلخي فرأيت بدني عريانا قال ثم زرت مزار الشيخ صدر الدين القونوي و كان على مزاره شباك من خشب فجذبني هو من ذيلي من داخل الشباك اليه قال ثم زرت مزار الشيخ شمس الدين التبريزي فالتمس مني أن أصلي عليه قال فصليت عليه قال ثم توجهت الى مدينة بروسا فسمعت أوَّل يوم من سفري وأنا نائم على ظهر فرسي قائلًا يقول ينتظرك أهل المعرفة فاسرع ولكن لم أرقائله قال وقدمت مدينة بروسا في أوَّل شهر شعبان وقعدت للخلوة مع جماعة من العلماء من أوَّل العشر الاخير من شعبان الى آخر رمضان فسمعت في أوّل يوم من تلك المدة قائلا يقول هذه جمعية من الجنة لايوجد مثلها في الدنيا وله بيتان أشار بأوّل حرف من كل كلمة منهما الى أوّل حرف من أسماء رجال سلسلة وهما هذان :

> علا زين عزي يا حبائب مهجعا عفا كل رسم جاز سري متى عفا على نهج خير المرسلين محمد

نجياً على نهج غلا نوع كونه كفاه جرى بحرزها حين عونه وأكرم خلق الله في نصر دينه

وأسماء رجال ساسلة هذه على الترتيب عبد اللطيف القدسي ثم زين الدين الحافي ثم عبد الرحمن الشريسي ثم يوسف العجمي ثم حسن الشمشيري ثم محمود الاصفهاني ثم نور الدين النطنزي ثم عمر السهروردي ثم نجيب السهروردي ثم أحمد الغزالي ثم النساج أبو علي ثم كر كان أبو علي ثم أبو عثمان المغربي ثم أبو علي الكاتب ثم أبو علي الروذباري ثم جنيد البغدادي ثم سري السقطي ثم معروف الكرخي ثم علي ابن موسى الرضا ثم موسى الكاظم ثم الامام جعفر الصادق ثم الامام محمد الباقو

م الامام زين العابدين ثم الامام حسين بنعلي ثم الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه روي ان اشتغال أهل هذا الطريق لاجل دفع الضر وجلب النفع ومعاونة الاخوان ومقابلة الاعداء انما ظهر من الشيخ عبد اللطيف القدسي وراثة من طريقة الشيخ عبد العزيز والافلا مساغ لذلك في طريق الزينية وله تصنيف مسمى بكتاب التحفة في بيان المقامات والمراتب مات رحمه الله في قلعة بروسا في يوم الخميس غرة شهر ربيع الاول سنة ست وخمسين و ثما نمائة ودفن بمدينة بروسا عند الزاوية المنسوبة اليه وعلى قبره قبة يزار ويتبرك به قدس الله تعالى سره العزيز .

ه (ومنهم العارف بالله الشيخ عبد الرحيم بن الامير عزيز المرزيفوني) ه ولد رحمه الله بمرزيفون ثم سافر الى البلاد المصرية ولقي هناك الشيخ العارف بالله الشيخ زين الدين الحاقي وصاحب معه ثم احبه محبة عظيمة وسافر معه الى خاق واختلى عنده خلوات كثيرة وتلقن منه ذكر لا اله الاالله ولبس منه الخرقة المباركة ونال عنده المقامات العالية ووصل الى ما وصل وحصل ما حصل ثم أجــازه الشيخ زين الدين الحاقي أجازة الارشاد واجاز له ان يروي عنه كتاب عوارف 'لمعارف وكتاب اعلام الهدى للشيخ شهاب الدين السهروردي وأجاز له ان يروي عنه تصنيفه الموسوم بالوصايا القدسية وسائر مؤلفاته ومروياتـــه وأرسله الى وطنه مرزيفون من بلاد الروم وقال بعد ذهابه اليه أرسلت الى بلاد الروم نار العشق ولما وصل الى وطنه عين له السلطان مرادخان من أوقاف عمارته بمرزيفون خمسة دراهم كل يوم ثم زاد عليها ثلاثة وعين له كل سنة عشرة امداد من الغلة ولما سئل الشيخ عن قبوله هذه الدراهم قال لا بأس حصرنا الايادي المختلفة في اليد الواحدة وسددنا بتلك اللقمة فم النفس مات قد ّسسره بوطنه مرزیفون و دفن هناك و قبره مشهور هناك یزار ویتبرك به و له كرامات عيانية ومعنوية خارجة عن العد والاحصاء وله نظم بالتركية مشتمل على أحوال العشق يلقب نفسه في نظمه بالرومي قدس الله روحه وللشيخ زين الدين الحاقي خليفة آخر اسمه عبد المعطى وكان يسمى هؤلاء الثلاثة بالعبادلة ولد رحمه الله بالبلاد الغربية وكان مالكي المذهب ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله زين الدين

الخاقي وكمل عنده الطريقة وأجازه للارشاد ثم توطن بمكة الشريفة زادها الله تعالى تشريفا وتكريما ولقب بشيخ الحرم وله كرامات عيانيه ومعنسوية مشهورة في الآفاق نقل عن المولى محمود السندي الذي قد نيف سنه على مائة وعشرين ولم يظهر في محاسسنه بياض وقد صاحب الشيخ زين الدين الخاتي والخواجه عبيد الله السمرقندي والسيد قاسم الانوك انه قال حججت في بعض السنين ولقيت بمكة الشيخ عبد المعطي ورأيته على الرياضة القوية والانقطاع عن السمرقندي وهل تعرفه اذا رأيته اليوم قال قلت نعم قال وها هو في الطـــواف فذهبت المطاف فرأيته يطوف بالبيت واشتغلت انا أيضا بالطواف وقبل فراغي من الطواف ذهب هو الى مقام ابراهيم واشتغل بالصلاة فلما أتممت الطواف ذهبت الى مقام ابراهيم وشرعت في الصلاة فلما سلمت لم أر أثراً من الحواجه عبيد الله قال وبعد فأتيت الشيخ عبد المعطى فقال عرفت انك تعرف الخواجه عبيد الله قال وبعد مدة سافرت الى سمرقند وذهبت الى خدمة الحواجه عبيد الله فلما رآني قال لي أكتم ما جرى قال ثم ذهبت الى مكة فوجدت الشيخ عبد المعطى اشتهر بين الناس واجتمع عليه جماعة عظيمة قال ولما ذهبت الى خدمته قال لى شهرت الخواجه عبيد الله عندك وهو شهرني عند الناس وهؤلاء المشايخ الاعلام من خلفاء الشيخ العارف بالله زين الدين الحاقي ولا علينا ان نذكر بعضا من مناقبه الشريفة وان لم يدخل بلاد الروم تبركا بذكره وتيمنا به اذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه وهو الشيخ زين الدين أبو بكر بن محمد بن محمد المشهور بزين الدين الخاقي ولد رحمه الله بقصبة خاق من بلاد خراسان في الحامس عشر من شهر ربيع الاوّل سنة سبع وخمسين وسبعمائة كان جامعا للعلوم الظـــاهرة والباطنة وموفقا بمتابعة الشريعة والسنة وكان ذلك من أعلى الكرامات عند أهل هذه الطريقة وأخذ التصوف عن الشيخ نور الدين عبد الرحمن المصري وكتب له كتاب الاجازة وذكر فيه انه لما استحق الخلوة وقبول الواردات الغيبيـــة والفتوحات استخرت الله تعالى وأخليته خلوتي المعهودة وهي سبعة أيام من

الله تعالى فيها على مما من بفضله ففتح الله عليه أبواب المواهب من عنده في الليلة الرابعة وازداد في الترقيات في درجات المقامات الى مقام حقيقة التوحيد وانحلت منه قيود التفرقة في شهود الجمع قبل تمام الايام السبعة ثم في اتمامها ظهر له لوامع التوحيد الحقيقي الذاتي المشار اليه على لسان أهل الحقيقة بجمع الجمع وهو لقوة استعداده بعدفي الترقي والزيادة واني على رجاء من الله ان يأخذ منه اليه تماما ويبقيه بقاء دواما ويجعله للمتقين اماما وحكى عنه انه قال لما أخذت كتاب الاجازة وسافرت الى خراسان نسيت الكتاب في بغداد ولما رجعت الى مصر بعد أمــــد بعيد وجدت الشيخ قد مات و دخلت خلوته فوجدت فيها كتاب الاجازة الذي كتب لي بعينه ولا تفاوت بينهما الافي عدّة حروف ولا أدري انه عرف ما جرى على وكتب كتاب الاجازة ووضعه في الحلوة لاجلى أم كان هو نسخة أخرى من الكتاب المذكور وعلى كلا التقديرين هو من كراماته الظاهرة لان الخلوة مفتوحة الباب يدخلها كل أحد وبقاء الكتاب المذكور فيها على حالـــه كرامة بلا شك وحكى عنه أيضا انه قال كان للشيخ تاج ألبسه لكثير من الفقراء وأعطاه لي عند رجعتي الى بغداد وسأل مني التاج المزبور هناك رجل يقال له بير تاج الكيلاني فأعطيته اياه على شرط المردة المعهودة بين أهل الطريقة فاستغاث التاج المذكور لدي في المنام وقال قد لبسني أكابر هذه الطريقة وعد أسماءهم والآن أعطيتني لرجل مشتغل بشرب الحمر فطلبت الرجل فوجدته سكران في بيت الحمارين فأخذ رفيقي التاج من رأسه ثم رجعنا مات الشيخ زين الدين في وتمانون سنة قدُّس الله سره العزيز .

## ( ومنهم الشيخ العارف بالله بير الياس الاماسي ) .

كان قد سسره من العلماء المشتهرين بالفضل في زمانه وكان ساكنا في نواحي اماسيه ولما اجتازها الامير تيمور أرسل الشيخ المزبور الى ولاية شروان وعين له فيها ما يكفي لمعاشه فسكن فيها بالاضطرار يدرس فيها للطلبة وصاحب فيها الشيخ العارف بالله بير صدر الدين الشرواني وجلس عنده في الحلوة

الاربعينية واشتغل فيها بالمجاهدات والرياضات و كان الشيخ صدر الدين أميا ولهذا كان يحصل للمولى المذكور فترة في بعض الاوقات وبالآخرة ارتحل من شروان الى بلاده واشتغل في وطنه بالمجاهدات والرياضات اثنتي عشرة سنة ولما بلغه صيت زين الدين الحاقي بخراسان أراد ان يتوجه اليه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا الياس توجه الى صدر الدين فتوجه اليه بأمره صلى الله عليه وسلم ولما قرب منه قال الشيخ صدر الدين لاصحابه اليوم بجيء المولى الياس فعليكم بالاستقبال ولما حضر قبل يد الشيخ وقال له الشيخ أيها المولى لا يتيسر لكثير من الناس أن يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بخدمته مدة كثيرة واشتغل بالمجاهدات والرياضات ثم توجه باذنه الى بلاده لصلة الرحم ولما سمع وفاة الشيخ صدر الدين اشتغل هو بالارشاد في بلاده وتوفي بحديقته ببلدة اماسيه ومن المشهور ان الغسال لما وضعه على السرير فوق صفة انهار جانب من الصفة فاخذ المولى الياس جانب السرير بيده كيلا يقع ودفن بموضع يقال له سواديه قدس الله تعالى سره .

## ه (ومنهم العارف بالله الشيخ زكريا الحلوتي)

كان من أصحاب الشيخ بير الياس ولما مات الشيخ توجه أصحابه وخلوا خلوات راصدين الاشارة من الحق سبحانه وتعالى الى تعيين من يقوم مقامه فوقعت الاشارة الى الشيخ زكريا فعقدوا البيعة معه وكان صاحب مجاهدات ومعارف عظيمة وقبره بجوار مسجد السراجين باماسيه قدس الله سره وروحه.

ومنهم العارف بالله الشيخ عبد الرحمن جلبي بن المولى حسام الدين) .
 كانت أمه بنت الشيخ بيمر الباس المذكور وأخذ طريقة التصوف من الشيخ زكريا وقام بعده مقامه وكان يلقب بابن كمشلو لكون والده من قصبة كمش وكان عاشقا ومحبا للسماع وكان له مهارة في تعبير المنامات وكان له نظم كثير بالتركية متعلق بالعشق والوجد والحال وكان يلقب نفسه في اشعاره بالحسامي بالتركية متعلق بالعشق والوجد والحال وكان يلقب نفسه في اشعاره بالحسامي نسبة الى أبيه وقبره بزواية يعقوب باشا بسواد اماسيه .

- ومنهم الشيخ العارف بالله شجاع الدين القراماني) ه
   صاحب الشيخ حامدا القيصري وترقى ببركة صحبته من حضيض
   نفسانية الى ذروة روحانية قد س سره .
- ومنهم الشيخ العارف مظفر الدين الارنددي)
   تشرف هو أيضا بصحبة الشيخ حامد المذكور ونال به المقامات العليـــة
   والكرامات السنية قدّس الله سره
- ومنهم الشيخ العارف بالله بدر الدين الدقيق)
   صاحب الشيخ الحاجي بيرام ونال بصحبته ما نال من الكرامات السنية
   والمقامات العلية وحصل أذواقا عجيبة قد س سره
- ه (ومنهم العارف بالله الشيخ بدر الدين الاحمر)
   صاحب هو أيضا الشيخ الحاجي بيرام ووصل ببركة صحبته الى الاحوال
   العجيبة والكرامات السنية والمقامات العلية قد س الله سره.
- ه (ومنهم الشيخ العارف بالله بابا نحايس الانقروي)
   هو أيضا من أصحاب الشيخ الحاجي بيرام ومن جملة من أخذ منه الطريقة
   قد س سره
- (ومنهم الشيخ العارف بالله صلاح الدين البولوي)
   هو أيضا من أصحاب الشيخ الحاجي بيرام وممن أخذ منه الطريقة قد س
- ومنهم الشيخ العارف بالله مصلح الدين خليفة)
   وهو ممن أخذ من الشيخ الحاج بيرام الطريقة وحصل ما حصل عنده وبلغ
   رتبة الارشاد قد س الله سره
- ومنهم الشيخ العارف بالله عمر دده البروساوي) ه
   وهو أيضا ممن أخذ من الشيخ الحاج بيرام الطريقة ووصل منه الى ما وصل
   وحصل عنده ما حصل واجيز له بالارشاد ويقال انه أخذ الطريقة أولا عسن
   الشيخ حامد المذكور ثم أتمها عند الشيخ الحاج بيرام قد س سره .

(ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ لطف الله)

كان من نسل الامير اسفنديار وكان من جملة الامراء وقد توطن في بلدة بالي كسرى وقد حضر مدينة أنقره للنظر في أمر البنائين للحمام لاجل واحد من أكابر عصره واجتاز به يوما الشيخ الحاج بيرام وتحدث معه ووصف مدينة بالي كسرى ورغب الشيخ في الذهاب اليها فقبله الشيخ وقال الشيخ لطف الله متى تتوجه اليها قال ان شئت أنوجه اليها الساعة اذ نحن فقراء ولا قيود لنا فسافر مع الشيخ الى البلدة المزبورة وقال أصحاب الشيخ له في الطريق والشيخ يسير قدامهم ان للشيخ همة عظيمة في حقك ولو جلست في الخلوة الاربعينية لوصلت الى مرادك وعند ذلك تو قف الشيخ وقال لهم يصل الى مراده بنظرة واحدة فترل الشيخ لطف الله عن فرسه وقبل رجل الشيخ ووصلوا الى البلدة المزبورة وفي الشيخ هناك بيتا وسكن مدة وحصل الشيخ لطف الله عنده ما حصل ووصل في الشيخ لطف الله تعلى مدينة أنقره ونصب الشيخ لطف الله تعلى مره العزيز .

## ه ( الطبقة السادسة ) ه

في علماء دولة السلطان مرادخان ابن السلطان محمد طيب الله ثراه بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة خمس وعشرين وثمانمائة .

ومن علماء عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن ارمغان الشهير بيكان رحمه الله)

قرأ العلوم كلها على رجل عالم في ولاية الامير ابن ايدين كنت سمعت اسمه من الوالد المرحوم ولم أتذكره الآن ثم قرأ على المولى شمس الدين الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس بمدينة بروسا ثم انتهت اليه رياسة الدرس والفتوى ومنصب القضاء بعد المولى شمس الدين . الفناري وكان معظما ومكرما عند السلطان مرضبا ومقبولا عند الخواص والعوام ودام على ذلك إلى أن ترك الكل وسافر إلى الحجاز ثم عاد إلى بلاده ولم يتول شيأ من المناصب إلى أن مات رحمه وسافر إلى الحجاز ثم عاد إلى بلاده ولم يتول شيأ من المناصب إلى أن مات رحمه

الله وكان فاضلا ذكيا صاحب طبع قوي الا انه كان قليل الحفظ وكان أبيض اللون طويل القامة كبير اللحية وكان يجب العشرة مع أصحابه ويهي علم الاطعمة النفيسة قرأ عليه جدي مولانا خير الدين رحمه الله روى أن المولى يكان حكم بقضية وهو قاض بمدينة بروسا فانكر ذلك الحكم أولاد المولى الفناري وهم كانوا به يتعصبون عليه لامر سنذ كره فارادوا عقد المجلس لذلك فنصح لهم بعض المدرسين وقال ان هذا الرجل عالم فاضل ربما يجد المخلص في هذا الامر فلم يلتفتوا إلى كلامه فعقدوا المجلس وحضر المولى المذكور وقالوا له حكمك هذا مخالف لعدة من الكتب واظهروا له النقل منها فقال المولى المذكور ان الامام زفر هل هو من المجتهدين فقالوا نعم قال اني حكمت في هذه القضية بمذهبه لمصلحة اقتضته فان قدرتم على نقض الحكم فانقضوه فتحير الكل لعلمهم بأن الملاهب الفعيف يقوى باتصال القضاء به وسبب تعصبهم عليه هو ان المولى المذهب الفناري أراد ان يزوجه بنته فلم يقبل لأنه كان قد عهد مع استاذه السابق بأن يتزوج بنته فلم ترض نفسه بنقض العهد .

ومنهم العالم الفاضل المولى محمد شاه ابن المولى يكان) ه

كان رحمه الله مدرسا بسلطانية بروسا ثم استقضي بالمدينة المزبورة ومات وهو قاض بها رحمه الله .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يوسف بالي ابن المولى يكان) 
 قرأ رحمه الله على والده ثم صار مدرسا ببعض المدارس بمدينة بروسا ومات
 وهو مدرس بها روح الله روحه وله حواش على أوائل التلويح .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محمد بن بشير ) ه

ارتحل من بلاده إلى مدينة بروسا وسكن بمدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المزبورة وصار من جملة المثادبين فيها ثم ارتقى حتى صار من جملة الطلبة الساكنين فيها ثم صار معيدا لتلك المدرسة ثم صار مدرسا بها ومات وهو

مدرس بها رحمه الله وقرأ وهو معيد بها حواشي شرح المطالع للسيد الشريف ستا وثلاثين مرّة وقرأ عليه جدي رحمه الله وهو يدرس الحواشي المذكورة سابع سبعة وثلاثين وكان يدرس الأيام كلها سوى يوم الجمعة والعيدين .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شرف الدين بن كمال الفريمي) ه قرأ ببلاده جميع العلوم سيما العلوم الشرعية روي انه قرأ على حافظ الدين ابن البزازي ودرس في بلاده وأفاد وصنف فأجاد ولما أشرفت بلدة فريم على الحراب وتفرقت علماؤها أتى هو بلاد الروم وأكرمه السلطان مراد خان وعين له دراهم وعاش في سعة ونعمة إلى أن توفي روي ان له شرحا للمنار ولكني لم أطلع عليه رحمه الله تعالى .

· (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سيد أحمد بن عبدالله الفريمي) . قرأ على شرف الدين المزبور آنفا وأتى بلاد الروم فأعطاه السلطان المذكور مدرسة بقصبة مزريفون ثم أتى بلدة قسطنطينية في زمن السلطان محمد خان وعين خان يوما وقد خرج من قسطنطينية متوجها إلى ادرنه فسأله السلطان محمد خان عن احوال مدينة فريم فقال كنا نسمع ان بها ستمائة مفت و ثلثمائة مصنف و انها بلدة عظيمة معمورة بالعلم والصلاح قال المولى الفريمي وقد أدركت اواخر هذا النظام قال السلطان وما كان سبب خرابها قال حدث هناك وزير أهان العلماء فتفرقوا والعلماء بمنزلة القلب من البدن واذا عرضت للقلب آفة سرى الفساد الى سائر البدن فقال السلطان لبعض خدامه ادع لي محمودا وأراد الوزير محمود باشا فأتى وحكى له السلطان ما قال المولى المزبور فقال قد ظهر منه ان خراب الملك من الوزير قال الوزير محمود باشا لا بل من السلطان قال لم قال لاي شيء استوزر مثل هذا الرجل فقال السلطان صدقت وللمولى المذكور حواش على شرح اللب للسيد عبدالله وحواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني أيضا مات رحمة الله تعالى عليه بمدينة قسطنطينية ودفن بها يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات . · ( ومنهم العارف بالله المولى العالم العامل السيد علاء الدين السمر قندي ) ·

اشتغل في بلاده بالعلم الشريف وبلغ من العلوم مرتبة الفضل ثم سلك مسلك الصوفية والتصوّف ونال من تلك الطريقة حظا جسيما وبلغ منها محلا عظيما ثم أتى بلاد الروم وتوطن بمدينة لارنده وصنف في التفسير كتابا في أربع مجلدات ولم يكمله وانتهى إلى سورة المجادلة وأدرج فيه فوائد جزيلة ودقائق جليلة انتخبها من كتب التفاسير وأضاف اليها فوائد من عند نفسه مع عبارات فصيحة بليغة وكان معمرا قيل انه جاوز مائة وخمسين وقيل جاوز المائتين والله أعلم بحقيقة الحال .

« ( ومنهم الشيخ العارف العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الملة والدين أحمد بن اسمعيل الكوراني ) «

كان رحمه الله تعالى عارفا بعلم الاصول فقيها حنفيا قرأ ببلاده ثم ارتحل الى القاهرة وتفقه بها وقرأ هناك القراآت العشر بطريق الاتقان والاحكام وقرأ الحديث والتفسير وأجازه علماء عصره في العلوم المذكورة كلها وأجازه ابن حجر أيضا في الحديث وشهد له بأنه قرأ الحديث سيما صحيح البخاري رواية و دراية و درس هو بالقاهرة درسا عاما خاصا بالفحول وشهدوا لهبالفضيلة التامة ثم ان المولى يكان المذكور سابقا لما دخل القاهرة في سفره إلى الحجاز لقيه المولى الكوراني ولما شهد فضله أخذه معه الى بلاد الروم ولما لقي المولى يكان المدول مفسر السلطان مراد خان قال له السلطان هل أتبت الينا بهدية قال نعم معي رجل مفسر ومحدث قال أين هو قال هو بالباب فأرسل اليه السلطان فدخل هو عليه وسلم ثم تحدث معه ساعة فرأى فضله فأعطاه مدرسة جده السلطان مراد الغازي بمدينة بروسا ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد الغازي بمدينة المزبورة وكانوله بروسا ثم أعطاه مدرسة جده أميرا في ذلك الزمان ببلدة مغنيا وقد أرسل اليه السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما

لولده وأعطاه بيده قضيبا يضربه بذلك اذا خالف أمره فذهب اليه فدخل عليه والقضيب بيده فقال أرسلني والدك للتعليم وللضرب اذا خالفت أمري فضحك السلطان محمد خانمن هذا الكلام فضر به المولى الكوراني في ذلك المجلس ضر بأشديدا حتى خاف منه السلطان محمد خان وختم الفرآن في مدّة بسيرة ففرح بذلك السلطان مراد خان وأرسل إلى المولى الكوراني أموالاً عظيمة ثم ان السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة بعد وفاة أبيه المرحوم عرض للمولى المذكور الوزارة فلم يقبل وقال ان من في بابك من الحدام والعبيد انما يخدمونك لأن ينالوا الوزارة آخر الأمر وإذا كان الوزير من غيرهم تنحرف قلوبهم عنك فيختل أمر سلطنتك فاستحسنه السلطان محمد خان وعرض له قضاء العسكر فقبله ولما باشر أمر القضاء أعطى التدريس والقضاء لاهلهما من غير عرض على السلطان فانكره السلطان ولكن استحيا منه أنه يظهره فشاور مع الوزراء فأشاروا الى أن يقول له السلطان سمعت أن أوقاف جدي بمدينة بروساقد اختلت فلا بد من تداركها فلما قال له السلطان هذا الكلام قال المولى المذكور ان أمرتني بذلك أصلحها فقال السلطان هذا يقتضي زمانا مديدا فقلده قضاء بروسا مع توليسة الأوقاف فقبل المولى المزبور وذهب إلى مدينة بروسا وبعد مدّة أرسل السلطان اليه واحداً من خدامه بيده موسوم السلطان وضمنه أمرا يخالف الشرع فمز ق الكتاب وضرب الخادم فأشمأز السلطان لذلك فعزله ووقع بينهما منافرة فارتحل المولى المذكور إلى مصر وسلطانها يومئذ الملك قايتباي فأكرمه غاية الاكرام ونال عنده القبول التام وعاش عنده زمانا بعزة عظيمة وحشمة وافرة وجلالة تامة ثم ان السلطان محمد خان ندم على مــا فعله فارسل إلى السلطان قايتباي يلتمس منه أن يرسل المولى المذكور اليه فحكى السلطان قايتباي كتاب السلطان محمد خان للمولى المذكور ثم قال لا تذهب اليه فإني أكرمك فوق ما يكرمك هو قال المولى نعم هو كذلك الا أن بيني وبينه محبة عظيمة كما بين الوالد والولد وهذا الذي جرى بيننا شيء آخر وهو يعرف ذلك مني ويعرف أني أميل اليه بالطبع فإذا لم أدّهب اليه يفهم أن المنع من جانبك فيقع بينكما عداوة

فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام وأعطاه مالا جزيلا وهيأ له ما يحتاج اليه من حوائج السفر وبعث معه هدايا عظيمة إلى السلطان محمد خان فلما جاء إلى قسطنطينية أعطاه السلطان محمد خان قضاء بروسه ثانيا ووقع ذلك في سنة اثنتين وستين وثمانمائة و دام على ذلك مدة ثم قلده منصب الفتوى و عين له كل يوم ماثتي درهم وفي كل شهر عشرين ألف درهم وفي كل سنة خمسين ألف درهم سوى ما يبعث اليه من الهدايا والتحف والعبيد والجواري وعاش في كنف حمايته مع نعمة جزيلة وعيش رغد وصنف هناك تفسير القرآن العظيم وسماه غاية الأماني في تفسير السبع المثاني أورد فيه مؤاخذات كثيرة على العلامتين الزمخشري والبيضاوي وصنف أيضا شرح البخاري وسماه بالكوثر الجاري على رياض البخاري ورد فيه كثيرا من المواضع لشرح الكرماني وابن حجر وصنف حواشي مقبولة لطيفة على شرح الجعبري للقصيدة الشاطبية وأقرأ الحديث والتفسير وعلوم القرآن حتى تخرج منعنده كثير من الطلاب وتمهروا في العلوم المذكورة وكانت أوقاته مصروفة إلى الدرس والفتوى والتصنيف والعبادة حكى بعض من تلامذته انه بات عنده ليلة فلما صلى العشاء ابتدأ بقراءة القرآن من أوّله قال وأنا نمت ثم استيقظت فإذا هو يقرأثم نمت فاستيقظت فإذا هو يقرأ سورة الملك فاتم القرآن عند طلوع الفجر قال سألت بعض خدامه عن ذلك فقال هذه عادة مستمرة له وكان رحمه الله تعالى رجلا مهيبا طوالا كبير اللحية وكان يصبغ لحيته وكان قوالا بالحق وكان يخاطب الوزير والسلطان باسمه وكان اذا لقي السلطان يسلم عليه ولا ينحني له ويصافحه ولا يقبل يده ولا يذهب اليه يوم عيد الا اذا دعاه وسمعت عن ثقة انه ذهب اليه يوم عرفة وكان يوم مطر في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان فجاء اليه واحد من الحدام وقال السلطان يسلم عليكم ويلتمس منكم ان تشرفوه غدا فقال المولى لا أذهب واليوم يوم وحل أخاف أن يتوحل خفي فذهب الحادم فلم يلبث الا ان جاء وقال سلم عليكم السلطان وأذن لكم أن تنزلوا عن الدابة في موضع نزول السلطان حتى لا يتوحل خفكم فذهب اليه وكان رحمه الله ينصح للسلطان محمد خان ويقول له دائما ان مطعمك حرام وملبسك حرام فعليك بالاحتياط فاتفق في بعض الأيام انه أكل مع السلطان

محمد خان فقال السلطان أيها المولى انت أكلت أيضًا من الحرام فقال ما يليك من الطعام حرام وما يليني منه حلال فحوّل السلطان الطعام فأكل المولى فقال السلطان أكلت من جانب الحرام فقال المولى نفد ما عندك من الحرام وما عندي من الحلال فلهذا حولت الطعام وقيل له يوما ان الشيخ ابن الوفاء يزور المولى خسرو ولا يزورك فقال أصاب في ذلك لانالمولى خسرو عالم عامل تجب زيارته واني وان كنت عالما لكنني خالطت مع السلاطين فلا تجوز زيارتي وكان رحمه الله تعالى لا بحسد أحدا من أقرانه اذا فضل عليه في المنصب وإذا قيل له في ذلك كان يقول المرء لا يرى عيوب نفسه ولو لم يكن له فضل على لما اعطاه الله تعالى ذلك المنصب وقال المولى المزبور يوما للسلطان محمد خان بطريق الشكاية عنه ان فرسكل من لقيته وان كان ابني شاهرخ فتوجه البريد إلى ما أمر به فلقي المولى سعدالدين التفتازاني وهو نازل في موضع قاعد في خيمته وأفراسه مربوطة قد امه فأخذ البريد منها فرسا فاخبر المولى بذلك فضرب البريد ضربا شديدا فرجع هو إلى الأمير تيمور واخبره ما فعله المولى المذكور فغضب الأمير تيمورخان غضبا شدیدا ثم قال ولو کان هو ابنی شاهرخ لقتلته ولکنی کیف أقتل رجلا ما دخلت في بلدة الا وقد دخلها تصنيفه قبل دخول سيفي ثم قال المولى المز بور ان تصانيفي تقرأ الآن بمكة الشريفة ولم يبلغ اليهما سيفك فقال السلطان محمد خان زمم أيها المولى الناس يكتبون تصانيفه وأنت كتبت تصنيفك وأرسلته إلى مكة الشريفة فضحك المولى الكوراني واستحسن هذا الكلام غاية الاستحسان ومناقبه كثيرة لا يتحمل ذكرها هذا المختصر ، توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة مات في قسطنطينية ودفن بها وقصة وفاته أنه أمر يوما فيأوائل فصل الربيع أن تضرب له خيمة في خارج قسطنطينية فسكن هناك فصل الربيع فلما تم هذا الفصل أمر أن يشتري له حديقة فسكن هناك إلى أول فصل الخريف وفي هذه المدة كان الوزراء يذهبون إلى زيارته في كل أسبوع مرة ثم إنه صلى الفجر في يوم من الأيام وأمر أن ينصب له سرير في الموضع الفلاني من بيته بقسطنطينية فلما صلى الاشراق جاء إلى بيته واضطجع على جنبه الأيمن

مستقبل القبلة وقال أخبروا من في البلد من الذين قرأوا على ۖ القرآن فأخبروهم فحضر الكل فقال المولى لي عليكم حق واليوم يوم قضائه فاقرأوا على القرآن العظيم إلى وقتالعصر فأخبر الوزراء بذلك فجاؤوا اليه لعيادته فبكي الوزير داود باشا لما بينهما من المحبة الزائدة فقال المولى لماذا تبكي يا داود قال فهمت فيكم ضعفا فقال ابك على نفسك يا داود فإني عشت في الدنيا بسلامة وأختم ان شاء الله تعالى بسلامة ثم قال للوزراء سلموا منا على بايزيد يريد السلطان بايزيد خان وأوصيه أن يحضر صلاتي بنفسه وأن يقضي ديوني من بيت المال قبل دفني ثم قال أوصيكم اذا وضعتموني عند القبرأن تأخذوا برجلي وتسحبوني إلى شفير القبر ثم تضعوني فيه ثم ان المولى صلى صلاة الظهر مومئا ثم أخذ يسأل عن أذان العصر فلما قرب وقته أخذ يستمع صوت المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر فال المولى لا اله الا الله فخرج روحه في تلكالساعة روّح الله تعالى روحه ونوّر ضريحه ثم ان السلطان بايزيد خان حضر صلاته وقضى ديونه بلا شهود فكانت ثمانين ألفا ومائة ألف درهم ئم إنهم لما وضعوه عند قبره لم يتجاسر أحد على أن يأخذ برجله فوضعوه على حصير وجذبوا الحصير إلى شفير القبر ثم أنزلوه فيه وسلموه إلى رحمة الله تعالى ورضوانه وامتلأت المدينة ذلك اليوم من الضجيج والبكاء من الصغار والكبار حتى النساء والصبيان وكانت جنازته مشهورة وانثلمت بموته ثلمة من الإسلام .

ه ( ومنهم العالم العامل المولى مجد الدين ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب سيرة محمودة وطريقة مرضية نصبه السلطان محمد خان قاضيا بالعسكر المنصور بعد المولى الكوراني رحمهم الله تعالى.

« ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حضر بيك ابن جلال الدين ) »

نشأ ببلدة سوريحصار من بلاد الروم وكان أبوه قاضيا بها وقرأ مباني العلوم على والده ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل الشهير يكان وقرأ عنده العلوم العقلية والنقلية وسائر العلوم المتداولة وتخرج عنده وتزوج بنته وحصل له منها أولاد وسيجيء ترجمتهم ثم صار مدرسا بالبلدة المزبورة وكان محبا للعلم شديد الطلب

له وحصل من الفنون مالا يحصى حتى انه كان يقال لم يكن بعد المولى الفناري من اطلع على العلوم الغريبة مثله لما روي أنه جاء من بلاد العرب في أو ائل سلطنــة السلطان محمد خان رجل كثير الاطلاع على العلوم الغريبة واجتمع مع علماء الروم عند السلطان المذكور فسألهم عن مسائل من العلوم الغريبة التي لم يكن لهم اطلاع عليها فانقطع الكل وعجزوا عن الجواب فاضطرب السلطان محمد خان اضطرابا شديدا وحصل له عار عظيم من ذلك فطلب رجلاً من أهل العلم له اطلاع على العلوم الغريبة فذكر عنده المولى المذكور وهو يدرس بالبلدة المذكورة وكان شابا سنه في عشر الثلاثين وكان زيه على زي عسكر السلطان فاحضر وه عند السلطان مع الرجل المزبور فضحك الرجل مستحقرا للمولى المذكور لشبابه وزيه فقال المولى هات ماعندك فأورد الرجل عليه أسئلة من علوم شنى وكان المولى المذكور غارفا بجميعها فأجاب عن أسئلته بأحسن الأجوبة ثم سأل المولى المذكور الرجل عن مسائل ستة عشر فنا لم يطلع عليها ذلك الرجل حتى انقطع الرجل وأفحم فطرب السلطان محمد خان لذلك حتى قام وقعد لشدة طربه وأثنى على المولى المذكور ثناء جميلا وأعطاه مدرسة جده السلطان محمد خان بمدينة بروسا فصار مدرسا بها واجتمع عنده الفضلاء من الطلبة مثل المولى مصلح الدين العسقلاني والمولى على العربي وأمثالهما وكان له معيدان أحدهما المولى مصلح الدين الشهير بخواجه زاده والآخر المولى شمس الدين الشهير بالخيالي ثم ضم اليها كل يوم خمسة عشر درهما على وجه الضميمة من محصول الخراج في شهر ربيع الأول في السنة المذكورة ثم صار مدرسا بمدرسة يلدرم خان ببروسا ثم ضم اليها كل يوم عشرة دراهم من محصول المملحة ثم أعطاه قضاء اينه كول على وجه الضميمة ثم ضم اليها كل يوم عشرة دراهم من جهة توصية عمارة السلطان المذكور على وجه الضميمة ثم صار مدرسا بمدرسة جديدة احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم أعطاه قضاء ينولي وصرف المولى المذكور أوقاته بالاشتغال بالعلم والعبادة وكان مستقيم الطبع سريع الفهم كثير الحفظ وكان يهتم بتربية القارئين عليه وكان قصير القامة وكان يلقب بجراب العلم ولما فتح السلطان محمد خان مدينة قسطنطينية جعله قاضيا بها وهو أوّل قاض وتوفي وهو قاض بهافي سنة ثلاث وستين وثمانمائة ودفن في جوار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الباري وكان ماهرا في النظم بالعربية والفارسية والتركية نظم في العقائد قصيدة نونية أبدع في نظمها وأتقن في مسائلها وقد شرحها المولى الحيالي شرحا لطيفا حسنا وله نظم آخر من نوع المستزاد ولا بأس بذكره همنا :

يا من ملك الأنس بلطف الملكات. في حسن صفات حركت جنوني بفنون الحركات يا جنة ذاتي العارض والخال واصداغك حفت أطراف محياك والحنة كيف احتجبت بالشهوات من كل جهات ان ضاق على الوسع عبارات لسان لا عبرة فيها في القلب نكات كتبت بالعبرات تحكى نكاتي قد سال على بابك أنهار دموعي ليلا ونهاراً فالرحم على السائل أولى الحسنات يوم العرصات كرر عدة الوصل وصلها بخلاف فالوعد كفاني والصب يرى لذته في الفلوات من ذكر فرات

لو مر على تربي من جسمك ظل
يا مؤنس روحي
حياك من القبر عظامي ورفاتي
من بعد وفاتي
في خطى إذا نقل من فيه مثال
يحكيك بلطف
من شاربه الخضر روى في الظلمات
عن عبن حياتي

وقد نظم قصيدة نونية أيضا وسماها عجالة ليلة أو ليلتين ومطلعها هذا:
لقد زاد الهوى في البعد بيني وبين ابين بعد المشرقين
وأرسل القصيدة المذكورة إلى السلطان محمد خان ولما وصلته القصيدة
عرضها السلطان على المولى الكوراني واذ نظر إلى مطلعها اعترض عليها بأن
زاد لازم لا يتعدى فامره السلطان أن يكتب الاعتراض على ظهر القصيدة وأرسله
إلى المولى المذكور طالبا للجواب فكتب المولى المزبور تحت الاعتراض مجيبا قوله
تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. (روي) أن المولى محمد بن الحاج حسن
من تلامذة المولى المذكور قال لما قص الاستاذ علينا هذه القصة قلت لو كتبت
قوله تعالى واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لكان حسنا أيضا فاستحسن قولي
استحسانا وانما سمي قصيدة المزبور عجالة ليلة أو ليلتين لقوله في آخر القصيدة:

الا يا أيها السلطان نظمي عجالة ليلة أو ليلتين مع الأشغال في أيام درسي وما فارقت شغلي ساعتين ه (ومنهم العالم الفاضل المولى شكر الله) .

كان عالما فاضلا مشتهرا بالفضل مقبولا بين الخواص والعوام وقد أرسله السلطان مراد خان رسولا إلى صاحب قرامان وكان صاحب قرامان أرسل اليه المولى حمزة اعتذارا عما وقع منه من سوء الادب وأرسل السلطان المولى المزبور ليتحلفه كي لا يعود وكان السلطان محمد خان يعتني بشأنه اعتناء كثيرا .

• (ومنهم العالم العامل المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بابن الخطيب) • قرأ على المولى يكان وتمهر عنده في كل العلوم وأعطاه السلطان مراد خان بعض المدارس ثم أعطاه مدرسة أزنيق وعين له كل يوم مائة وثلاثين در هماوكان شيخا فاضلا صاحب شيبة عظيمة وصاحب مهابة حكى ابنه المولى محيي الدين محمد ان مولانا يكان لما سافر إلى الحج ومر بازنيق استقبله والدي وأنزله في بيت عال وعمل له ضيافة عظيمة قال وكنت حينئذ صغيرا ثم ذهب به والدي إلى الحمام فلما خرج المولى من الحمام غسل والدي رجليه بالماء ثم قبلهما وقال المولى يكان بارك الله لك مولانا تاج الدين قال وصوته هذا بأذني الآن توفي رحمه الله تعالى في أو ائل سلطنة السلطان محمد خان ببلدة أزنيق و دفن بها نور الله مرقده.

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى حضر شاه ) ه

أصله من ولاية منتشاء قرأ في بلاده بعضا من العلوم ثم ارتحل إلى مصر واشتغل بها مقدار خمس عشرة سنة ثم عاد إلى الروم عند نزول المولى على العاوسي واجتمع معه في بعض المجالس ثم صار مدرسا بمدرسة بلاط وعين له كل يوم خمسة عشر در هما و دعاه السلطان مرادخان إلى مدرسته التي بناها بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين در هما فلم يقبل وعلل في ذلك وقال إني وزعت خمسة عشر در هما صارفي فإذا زاد عليها يشوش وقتي وكان له بستان في بلدة يذهب اليه بعد الدرس ويركب على حماره ويشد قد امه ثوبه ويضع عليه كتابه ويطالعه ذهابا وإيابا وكان مشتغلا بالعلم والعبادة راضيا مـــن العيش بالقليـــل متواضعا متخشعا معرضا عن أمور الدنيا توفي بالبلدة المزبورة في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وله ولدان الاكبر اسمه درويش محمد وستجيء ترجمته والآخر زين الدين محمد وكان رجلا فاضلا استقضي ببعض بلاد الروم وتوفي قاضيا وهو في سن الشباب رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد ابن قاضي اباثلوغ المشهور عند الناس بايا ثلوغ جلبيسي) .

كان رحمه الله تعالى صاحب فضل و ذكاء وكان له قوّة طبيعة وجودة قريحة

وكان مشتغلا بالعلم والعبادة منقطعا عن الخلائق متوجها إلى تكميل نفسه قرأ على المولى يكان وكان مدرسا بمدرسة اغراس وقرأ عليه وهو مدرس بها المولى على المولى يكان وكان مدرسا بمدرسة اغراس وقرأ عليه وهو مدرس بها المولى خواجه زاده والمولى اياس وصنف شرح المجمع لابن الساعاتي وهو تصنيف عظيم مشتمل على فوائد جميلة وفيه مؤاخذات كثيرة على شروح الهداية ويذكر عظيم مشتمل على فوائد جميلة وفيه مؤاخذات كثيرة على شروح الهداية ويذكر في آخر كل كتاب منه ما يشذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب طالعته ولله الحمد وانتفعت به شكر الله تعالى مساعيه .

ومنهم العالم الفاضل علامة زمانه وأستاذ أوانه المولى علاء الدين على الطوسي نور الله تعالى مضجعه) \*

قرأ في بلاد العجم على علماء عصره وحصل العلوم العقلية والنقلية وكانت له مشاركة في العلوم كلها ومهر فيها وفاق أقرانه ثم أتى بلاد الروم وأكرمه السلطان مراد خان وأعطاه مدرسة أبيه السلطان محمد خان بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما ثم ان السلطان محمد خان لما فتح مدينـــة قسطنطينية جعل ثماني من كنائسها مدارس وأعطى واحدة منها للمولى المذكور وعين له كل يوم مائة درهم وأعطاه قرية هي أقرب القرى من مدينة قسطنطينية ولقبت تلك القرية بقرية مدرس وهي الآن مشتهرة بذلك وأعطى واحدة منها للمولى خواجه زاده وواحدة منها للمولى عبدالكريم وكذلك عين لكل من البواقي مدر سأ من فضلاء ذلك الدهر ثم لما بني المدارس الثمان هناك نقل التدريس منها اليها والموضع الذي عين للمولى على الطوسي مشتهر الآن بجامع زيرك وكان وقتئذ حولها مقدار أربعين من الحجرات يسكن فيها الطلبة وفي بعض الأيام أتى السلطان محمد خان ثلك المدرسة وأمر بعض الطلبة ان يحضر المولى الطوسي فحضر فأمره ان يدرس عنده وان يجلس في مكانه المعتاد فجلس المولى وجلس السلطان محمد خان في جانبه الأيمن والوزير محمود باشا معه وأحضر الطلبة فقرأوا عليه حواشي شرح العضد للسيد الشريف فانبسط المولى لحضور السلطان في مجلسه وحل من المشكلات والدقائق مالا بحصى ونشر من العلوم والمعارف مالم تسمعه الآذان فطر بالسلطان محمد خان عند مشاهدة فضائله حتى يروى انه قام وقعد من شدة طربه فأمر

للمولى المذكور بعشرة آلاف درهم وخلعة نفيسة سنية وأعطى لكل واحد من الطلبة خمسمائة درهم ثم ذهب والمولى معه إلى مدرسة المولى عبد الكريم ولم يتجاسر هو ان يدرس عند المولى المزبور فعابه السلطان على ذلك ثم انه مر في بعض الأيام على مدرسة المولى خواجــه زاده وهو متهيىء للدرس فسلم عليــه السلطان ولم يدخل المدرسة وأوصاه بالاشتغال وذهب ثم ان السلطان محمد خان أعطى المولى الطوسي مدرسة والده السلطان مراد خان بمدينة ادرنه وعين له كل يوم مائة درهم ولما ذهب هو إلى بلاد العجم بني السلطان محمد خان جنب تلك المدرسة مدرسة أخرى وجعـــل المائة نصفيـــن وعين اكمل واحــــدة من المدرستين المزبورتين كــل يوم خمسين درهما ثم ان السلطان محمد خان أمر المولى المزبور والمولى خواجه زاده ان يصنفا كتابا للمحاكمة بين تهافت الامام الغزالي قدس سرّه والحكماء فكتب المولى خواجه زاده وأتمه في أربعـــة أشهر وكتب المولى الطوسي وأتمه في ستة أشهر وسمى كتابه بالذخر وفضلوا كتاب المولى خواجه زاده على كتاب المولى الطوسي وأعطى السلطان محمد خان لكل واحد منهما عشرة آلاف درهم وزاد خواجه زاده خلعة نفيسة وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى الطوسي الى بلاد العجم ثم انه لما وصل الى تبريز لقي هناك الشيخ الإلهي وكان الشيخ من تلامذة المولى الطوسي فعمل الشيخ له ضيافة في بعض بساتين تبريز وكان هناك ماء جار فقعد المولى الطوسي عنده ونكس رأسه كالمتفكر فجاء اليه الشيخ وقال يامولانا فيماذا تتفكر قال حصل لي هنا خطور خاطر وذهب عنى مابي من تشويش الحاطر بترك بلاد الروم ومناصبها فانشد الشيخ بيتافارسيا مضمونه ان فراغ الخاطر أفضل من كل ما يتمنى فصاح المولى هناك وخر مغشيا عليه ثم أفاق رحمه الله تعالى على حاله ثم انه ذهب الى ماوراء النهر ووصل الى خدمة الشيخ العارف بالله خواجه عبيد الله وحصل هناك ما حصل ووصل الى ما وصل من المقامات السنية والمعارف الذوقية وله رحمه الله تعالى حواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح العضد للسيد الشريف أيضا وحواش على التلويح لمولانا التفتازاني وحواش على

حاشية شرح الكشاف للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وكل تصانيفه مستحسنة مقبولة عند العلماء والفضلاء .

السريف العلم العلماء كنت في صغري اقرأ على واحد من طلبة المــولى وقال بعض العلماء كنت في صغري اقرأ على واحد من طلبة المـولى الطوسي وكان من أولاد بعض الاكابر وكان له فرش ووسائد نفيسة فدخل المولى الطوسي حجرته يوما وقال ما أحسن فرشك ووسائدك فقال ذلك الرجل انها عادت الحلاقا فقال المولى هذا يدل على الدولة القديمة (قال) الراوي هذا أول ما شعرت به من اعتبار المزايا في الكلام روح الله روحه وزاد في أعلى غرف جنانه فتوحه.

ومنهم العالم العامل الفاضل المولى حمزة القرماني) .

قرأ على علماء عصره العلوم الشرعية والتفسير والحديث ومهر في كل منها وبلغ من الفضيلة منتهاها واشتغل بالدرس والفتوى وصنف حواشي على تفسير العلامة البيضاوي وهي حواش مقبولة عند العلماء مات رحمه الله تعالى عليه في وطنه في أوائل المائه التاسعة .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابن التمجيد ) »

سمعت من المولى الوالد انه كان معلما للسلطان محمد خان وانه كان رجلا صالحا صنف حواشي على التفسير للعلامة البيضاوي ولخصها من حواشي الكشاف ورأيت له نظما عربيا وفارسيا وكان نظما حسنا رحمه الله تعالى .

( ومنهم العالم الفاضل المولى السيد على العجمي ) »

حصل العلوم في بلاده ويقال انه قرأ على السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم فاتى بلدة قسطموني وواليها اذ ذاك اسمعيل بك فاكرمه غاية الاكرام ثم أتى الى مدينة ادرنه فاعطاه السلطان مراد خان مدرسة جده السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه وعاش الى زمن السلطان محمد خان واجتمع عنده مع علماء زمانه وباحث معهم وظهر فضله بينهم وله من التصانيف حواش على حاشية شرح الشمسيسة للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح الشمسيسة على شرح المواقف للسيد الشريف وكان له خط حسن يحكي والدي أنه رأى بخطه الكشاف وكان ذلك الكتاب من أعلى نسخ الكشاف لحسن خطه وصحته توفي رحمه الله تعالى سنة ستين وثمانمائة .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى السيد علي القومناني ) •

كان رحمه الله تعالى من موضع قريب من بلدة توقات وكان صاحب فضيلة في العلوم كلها وكان صالحا عابدا مباركا كثير العبادة صنف شرحا للوقاية في الفقه وسماه العناية وصنف أيضا شرحا للزيج الشامل يدل شرحه للوقاية على فضله وكفى به شرفا وكان في لسانه لكنة « مات رحمه الله في أواخر المائة الثامنة نور الله مضجعه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين ويعرف بابن المداس التوقاتي)

كان رجلا عالما صالحا محبا للعلم مواظبا على الدرس والعبادة صنف شرحا لمائة الشيخ عبد القاهر الجرجاني وشرحه هذا مع وجازته متضمن لفوائد لاتكاد توجد في الكتب المبسوطة قرأ عليه خال والدي وهو المولى محمد بن ابراهيم النكساري وقرأ والدي على خاله وقرأت أنا على والدي أوان الصبا وانتفعت به نفعا كثيرا وله تعليقات على حواشي شرح التجريد للسيد الشريف وله تعليقات أيضا على أسباب قوس قزح وقال في أواخرها هذا على مذهب الحكماء وأما نحن أيتها المتشرعة فالاولى بنا ان نضرب عن أمثال ذلك صفحا على أنه قبل ان قرح اسم الشيطان والله تعالى أعلم هذا ما ذكره روح الله روحه.

و ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس بن ابراهيم السينابي ) و كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا حديد الطبع شديد الذكاء سريع الفطنة مشار كافي العلوم كلها ومشتغلا بالعلوم غاية الاشتغال صنف شرحا للفقه الاكبر تصنيفا لطيفا جدا طالعته وانتفعت به وله رسالة متعلقة بتفسير بعض الآيات أظهر فيها حذاقته في علم التفسير أيضا وله حواش على شرح المقاصد للسعد التفتاز اني وهي حاشية لطيفة جدا رأيتها بخطه و كان خطه حسنا جدا و كان سريع الكتابة سمعت من والدي انه كتب مختصر القدوري في الفقه في يوم واحد و كتب حواشي شرح الشمسية للسيد الشريف في ليلة واحدة و كان خفيف الروح كثير المزاح لطيف الطبع صار مدرسا بسلطانية بروسه وتوفي وهو مدرس بها روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس بن يحيى بن حمزة

الرومي) ه

كان رحمه الله تعالى مدرسا وقاضيا ومفتيا بمرزيفون أخذ الفقه عن الشيخ الكبير السالك مسالك أهل الحقيقة صاحب فصل الخطاب والفصول الستــــة وغيرهما مولانا محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاري المشتهر بخواجه محمد بارسا وأخذ الخواجه عن قدوة الورى بقية أعلام الهدى الشيخ حافظ الحتى والدين أبي طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن على الطاهري أعلى الله تعالى درجتـــه وهو أخذ من الشيخ الامام مولانا صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد البرهاني تغمده الله تعالى بغفرانه وقع الاجازة عن صدر الشريعة للشيخ أبي طاهر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وسبعمائة في بخارى وعن الشيخ أبي طاهر خواجه في آخر شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة في بخارى وقال خواجه في ثلك السنة أكملت عشرين ومن خواجه لمولانا الباس في يوم الجمعة الحـــادي والعشرين من شعبان المعظم سنة احدى وعشرين وثمانمائة ببخارى روح الله تعالى أرواحهم .

 (ومنهم العالم الفاضل المولى محمد بن قاضي ميناس الشهير بابن ميناس) ه قرأ على علماء عصره وبرع في العلوم كلها وصار مدرسا ببعض المدارس بادرنه وكان مطلعا على غرائب العلوم وعجائبها وكان فقيها متكلما أصوليا عارفا بالتفسير والحديث وله حواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني وله كتاب الغرائب والعجائب أورد فيه علم الطلسمات والنير نجات وأورد فيه من الغرائب والعجائب ما لا يوجد في الكتب روح الله روحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى علاء الدين على القوجحصاري)

التفتاز اني أو السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم وفوض اليه تدريس بعض المدارس وصنف حاشية على شرح المفتاح للعلامة التفتازاني وهي حاشية مقبولة أورد فيها تحقيقات كثيرة ويفهم من تلك الحاشية ان له مهارة تامة في العلوم العربية روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل المولى المشتهر بقاضي بلاط) •

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلامتورعا زاهدا صنف حواشي على ضوء المصباح في النحو وهي حاشية مقبولة بين الناس أجاد فيها كل الاجادة رحمه الله تعالى.

( ومنهم المولى العالم الفاضل الفقيه بخشايش ) ه

كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا مبارك النفس مشتغلا بالعلوم ورأيت له بعضا من الرسائل صنفها لاجل السلطان مراد خان رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن قطب الدين الازنيقي
 قدس الله تعالى سره العزيز)

قرأ على المولى الفناري العلوم الشرعية والعقلية وتمهر فيها وفاق اقرانه ثم سلك مسلك التصوّف وحصل طريقة الصوفية وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة ورأيت له كلمات على حواشي بعض الكتب وتيقنت منها انه كان على جانب عظيم من الفضل صنف شرحا لمفتاح الغيب للشيخ صدر الدين القونوي قدس سره وهو شرح نفيس أورد فيه لطائف على وجه الاقتصار محترزا عن الاطناب والاخلال نفعا للمبتدئين وشرح استاذه المولى الفناري في غاية الاطناب لا ينتفع به الا المنتهي وصنف أيضا شرحا للنصوص للشيخ صدر الدين القونوي أيضا مات رحمه الله تعالى في سنة خمس و ثمانين و ثمانمائة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى فتح الله الشيرواني رحمه
 الله تعالى) ٥

قرأ العلوم العقلية والشرعية على السيد الشريف وقرأ العلوم الرياضية على قاضي زاده الرومي بسمرقند ثم أتى بلاد الروم وتوطن ببلدة قسطموني في أيام لاية الامير اسمعيل بك فقرأ عليه هناك خال والدي المولى محمد النكساري كتاب التلويح وشرح المواقف وقرأ عليه أيضا شرح اشكال التأسيس وشرح الجغمني كلاهما من تصانيف المولى قاضي زاده الرومي وأفاده كما سمعه من الشارح فأقرأهما المولى محمد النكساري للمولى الوالدكما سمعه من المولى فتح الله فأقرأهما المولى الوالد لهذا العبد الضعيف كما سمعه من خاله وللمولى فتح الله الشير واني حاشية على الهيات شرح المواقف وله أيضا تعليقات على شرح الجغمني لقاضي حاشية على الهيات شرح المواقف وله أيضا تعليقات على شرح الجغمني لقاضي

زاده الرومي وله أيضا تعليقات على أوائل شرح المواقف مات رحمه الله تعالى مضجعه. البلدة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد خان ودفن بها نور الله تعالى مضجعه. و رومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس الشهير بمفرد شجاع) وقد يلقب بشيخ أسكوب صار مدرسا باسحاقية أسكوب مدة أربعين سنة وكان عالما محققا مدققا فاضلا كاملا مجاب الدعوة وسمعت من المولى ركن الدين ابن المولى زيرك انه قال ان والدي قرأ على الشيخ المزبور مدة كبيرة وحكى عن والده أنه كان مقبول الدعوة يلبس الئياب الحشنة على زي الصوفية نور الله مرقده وفي غرف الحنان أرقده .

(ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس الحنفي)

كان رحمة الله تعالى عليه عالما بالعلوم العقلية والنقلية متمهرا في الفقه والعربية جامعا بين العلم والتصوف ولم أطلع من أحواله على أكثر مما ذكرت روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سليمان جلبي ابن الوزير خليل
 باشا) .

كان أبوه وزيرا للسلطان مراد خان وكان هو قاضيا بالعسكر المنصور في زمن والده وكان رجلا عالما فاضلا ذا مناقب جليلة مات رحمه الله تعالى في حياة والده روح الله روحه (ومن المشايخ) في زمانه الشيخ المجذوب آق بيق كان من أصحاب الشيخ الحاج بيرام وفتحت له في أثناء الخلوة أبواب الدنيا وقنع بها فنصح له الشيخ وقال الدنيا فانية ولا بد من طلب الباقي وقال آق بيق الدنيا مزرعة الآخرة وبها يفتح أبواب الجنة وانصرف عن الشيخ فقال الشيخ اذن لا يصحبك مني شيء ولما أراد الحروج من الزاوية سقط التاج عن رأسه وعرف انه من جهة الشيخ فبقي حاسر الرأس الى آخر عمره وكان يرسل شعره ولا يحلقه وانفتح له أبواب الدنيا وكان يلقي الصفراء والبيضاء في زاوية من بيته ولا يلتفت الى حفظها وينفقها على الفقراء والمحاويج واشرى دارا عظيمة في مدينة بروسه وتوسع في النفقات وكان صاحب كشف وكرامات وكان سكره يغلب على صحوه حكى المولى الوالد أنه كان له ولد مكشوف الرأس وشعره مرسل وكان

يقرأ بهذا الزي على المولى علاء الدين على العربي مات رحمه الله تعالى بمدينـــة بروسه و دفن بها وقبره مشهور هناك قدس الله سره .

ه (ومنهم العالم العارف بالله الشيخ محمد الشهير بابن الكاتب) ه

كان رحمه الله تعالى من خلفاء الشيخ الحاج بيرام قدس الله سره وتوطن في مدينة كليبولي متوجها الى الحق منقطعا عن الحلق ونظم كتابا بالتركية سماه بالمحمدية ذكر فيه من مبدأ العالم الى وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأورد فيه ما ذكر في التفاسير والاحاديث والآثار الصحيحة وربما يمزجه بمعارف الصوفية وهو كتاب حسن يعتمد عليه في نقله وله شرح لفصوص ابن العربي شرحه على سبيل الاجمال ولم يتعرض لتأويل مشكلاته وله كرامات ظاهرة وباطنة تعرف أحواله من كتابه المزبور وقبره بالمدينة المزبورة نور الله تعالى مضحعه.

ومنهم العالم العارف بالله الشيخ أحمد بن الكاتب أخو الشيخ محمد
 المذكور آنفا) ه

وهو مشهور باحمد بيجان وله كتاب مسمى بانوار العـاشقين وكراماته ومقاماته ظاهرة من الكتاب المذكور وهو أيضا متوطن بمدينـــة كليبولي وقبره هناك رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى المولى شيخي الشاعر ) ه

كان من بلاد كرميان و تعلم في شبابه عند أحمدي الشاعر ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله الحاج بيرام وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم تقاعد في وطنه قريبا من كو تاهيه و كان قبره بها وقد زرته وشاهدت فيه أنسا عظيما نظم شعرا كثيرا بالتركية ونظم قصة كسرى ابرويز بالتركية وهو نظم مقبول عند أهل اللسان ولم يوجد له قرين الى الآن كان رحمه الله تعالى على زي الفقراء و كان دميم الحلقة عليل العينين ولقد رآه استاذي المولى علاء الدين وهو قد حكى كذلك وحكى أيضا انه كان يصنع الاكحال ويبيع للطالبين فاشترى منه أحد يوما كحلا بدرهم ورأى المشتري ان عينيه عليلة فاعطاه درهمين فقال هذا ثمن كحلك وهذا الآخر لك اشتر به أنت أيضا كحلا و كحل

به عينيك فاستحسن المولى شيخي هذا الكلام وكان كثيرًا ما يذكره ويضحك منه روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين المشتهر بامام الدباغين

عدينة ادرنه) ه

كان قدس سره عارفا بالله تعالى وصفاته عالما بالعلوم الظاهرة وكان جبلا من جبال الشريعة وبحرا من بحار الحقيقة وقد شهد له الشيخ عبد اللطيف المقدسي بانه بحر من بحار الحقيقة وكان رجلا دائم الاستغراق مهيبا دائم الفكرة يحكى انه كان يصلي كل ليلة مائة ركعة يجدد الوضوء بعد كل ركعتين منها ، مات رحمه الله تعالى بمدينة ادرنه وقبره مشهور هناك يزار ويتبرك به قدس سره .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بيري خليفة الحميدي ) ه

كان قد تزوج بنت شيخ الاسلام المتوطن بقصبة أكروير وكان يدرس الكتب المعتبرة للطلبة ولما دخل الشيخ عبد اللطيف المقدسي بلدة قونية زاره الشيخ المذكور وأناب عنده وتاب على يده وأقام بخدمته ثم رجع باذنه الى وطنه وكان عالما مشهورا بالفضل في العلوم الظاهرة ومكملا في الطريق الصوفية ومكملا للمسرشدين من الصوفية وبالحملة كان جامعا بين الشريعة والطريقة والحقيقة قدس

 ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين ابراهيم بن بخشى فقيه ) ه كان رحمه الله تعالى من ولاية منوغاذ وكان من جملة الطلبة المشتغليين بالعلوم الظاهرة عند الشيخ بيري خليفة الحميدي المذكور آنفا ولما زار هو الشيخ عبد اللطيف المقدسي بقونية ذهب الشيخ تاج الدين معه ولما رجع هو الى وطنه قال له الشيخ عبداللطيف خل الشيخ تاجالدين عندي ولما وصل الشيخ عبداللطيف الى بروسه كان الشيخ تاج الدين في خدمتــه واختلى عنـــده الخلوات وحصل طريقة النصوف حتى بلغ رتبة الارشاد ولما مات الشيخ عبد اللطيف المقدسي ببروسه أقام مقامه لارشاد الطالبين فاهتم في ارشادهم غاية الاهتمام واجتمع عليه كثير من الطلاب ووصل كل منهم الى متسناه وحكى عن بعض خدامه أنه قال

قسمت الليلة للطالبين المجتمعين عنده مائة وعشرين قصعة من الطعام وحكي عن بعض أصحابه أنه قال فقدنا الشيخ مدة فاجتهدنا في طلبه فوجدناه على جبل مدينة بروسا مشتغلا بالرياضة وذلك الموضع الآن مصطاف أهل زاويته وقد بنى رجل يدعى بخواجه رسم هناك حجرات للطالبين من الصوفية وأما زاوية الشيخ عبد اللطيف ومسجده في مدينة بروسه فانما هما لرجل من تجار العجم من أحباء الشيخ عبد اللطيف يدعى بخواجه بخشايش مات قدس سره في شهر صفر سنة اثنتين وسبعين وثما نمائة ودفن عند شيخه عبد اللطيف تحت قبة مبنية عند زاويته بالمدينة المزبورة وقال المؤرخ في تاريخ وفاته :

انتقل الشيخ وتــــاريخه قدســــك الله بسر رفيع « (ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى حسن خواجه ) ه

كان من ولاية قراسي ولد في مدينة بالي كسرى وصحب الشيخ العارف بالله السيد محمد بن علي الحسيني المشهور بالسيد البخاري المدفون بمدينة بروسه ولما مرض السيد البخاري التمسوا منه أن يعين مقامه لاجل الارشاد واحدا من أصحابه فقال اذا مت اذهبوا الى الرجل الفلاني المجذوب الساكن بالمدينة المزبورة حتى يعين واحدا من أصحابي للارشاد ولما توفي قدس سره ذهبت أصحابه الى المجذوب المزبور فتكلموا فيما ذهبوا لاجله من مصلحة التعيين فغضب عليهم المجذوب وطردهم من عنده ثم ذهبوا اليه ثانيا وذكروا عنده وصية السيد المبخاري فقبل المجذوب وصيته وقال لهم انظروا الى العرش فنظروا فاذا السيد البخاري جالس فيه وعنده حسن خواجه المزبور فعرفوا بهذه الاشارة انه الحليفة من بعد السيد المذكور وكان رحمه الله تعالى عالماعارفا تقيا نقيا زاهدا متورعا قائما لمصلحة الارشاد ومضى عمره على العبادة والطاعة قدس سره.

 ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى ولي شمس الدين من خلفاء حسن خواجه المزبور) كان رحمه الله تعالى عالماً زاهدا ورعا تقيا نقيا يعظ الناس ويذكرهم وانتفع به الاكثرون ورأيت بخطه مجموعة جمع فيها من لطائف الننزيل و دقائق الحديث وكلمات أهل العرفان ما لا يحصى كثرة ووقفت بتلك المجموعة على ان له اطلاعا عظيما على المعارفوان له بدا طولى في التفسير والحديث قدس الله سره.

في علماء دولة السلطان محمد خان ابن السلطان مراد خان طيب الله ثراهما . بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة خمس وخمسين وثمانمائة وقد كانالسلطان مراد خان قبل وفاته بعدة سنين ترك السلطنة وذهب الى بلده مغنيسا وأجلس ابنه السلطان محمد خان مكانه ثم ندم على ذلك لامور يطول شرحها فارسل ابنه السلطان محمد خان مكانه بمغنيسا وجلس هو مكانه الى ان مات . ه ثم ان السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة أو لا جعل المولى خسرو قاضيا بالعسكر المنصور فلما عزل عن السلطنة تركه أركان السلطنة بأجمعهم ولم يتركه المولى خسرو فقال له السلطان محمد خان اذهب أنت أيضا معهم فقال لا أذهب ان من المروأة أن يشارك الرجل صاحبه في الدولة والعزل فاحبه السلطان محمد خان لهذا الكلام محبة عظيمة حتى أكرمه في أيام سلطنتـــه الثانية اكراما عظيما وعين له مناصب عالية وعاش في ابهة وجلالة وهو محمد بن قرامرز كان والده من أمراء التراكمة وكان هو رومي الاصل ثم أسلم وكان له بنت زوجها من أمير آخر يسمى بخسرو وابنه محمد كان في حجر خسرو بعد وفاة أبيه فاشتهر بأخ زوجة خسرو ثم غلب عليه اسم خسرو وأخذ العلوم عن مولانا برهان الدين حيدر الهروي المفتى في البلاد الرومية ثم صار مدرسا بمدينة ادرنه في مدرسة بقال لها مدرسة شاه ملك و كان له أخ مدرس بالمدرسة الحلبية وكان جدي يقرأ عنده ولما توفي هو هناك أرسل المولى خسرو جدي المرحوم الى المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري وهو مدرس وقتئذ في مدرسة السلطان محمد خان بمدينة بروسه ثم ان المولى خسرو كتب في المدرسة المزبورة حواشي على المطول واتفق ان جاء السيد أحمد القريمي وأرسل حواشيه اليه لينظر

فيها فكتب هو على حاشية تلك الحواشي كلمات يرد فيها على ألمولى خسرو فصنع المولى خسرو طعاما ودعا المولى القريمي الى بيته للضيافة وجمع علماء بلده أيضا ثم أحضر حواشيه وقرر كلمات المولى القريمي وقرر أجوبته عنها فسلم المولى القريمي أجوبته بمحضر من العلماء واعتذر عما فعله ثم ان المــولى خسرو صار مدرسا بمدرسة أخيه بعد وفاته ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور ولما جلس السلطان محمد خان على سرير السلطنة ثانيا جعل له كل يوم مائة درهم ولما فتح قسطنطينية جعل المولى حضر بك قاضيا فيها ولما مات هو أعطى قضاء قسطنطينية مع خواصها وقضاء غلطه وقضاء اسكدار لمولانا خسرو وضم اليها تدريس مدرسة أياصوفية كان يذهب طلبته باجمعهم الى بيته وقت الضحوة ويتغدون عنده ثم يركب المولى المذكور بغلته ويمشي الطلبة قدامه الى المدرسة ثم ينزل المولى فيدرس ثم يمشون قدامه الى بيته وكان رحمه الله تعالى مربوع القامة عظيم اللحية وكان يلبس الثياب الدنيئة وعلى رأسه تاج عليه عمامة صغيرة فاذا دخل يوم الجمعة جامع أيا صوفية يقوم له من في الجامع كلهم ويطرقون له الى المحراب ويصلي عند المحراب والسلطان محمد خان ينظر من مكانه ويفتخر به ويقول لوزرائه انظروا هذا ابو حنيفة زمانه وكان متخشعا متواضعا صاحب أخلاق حميدة وصاحب سكون ووقار وكان يخدم في بيت مطالعته بنفسه وقد كان عهد ذلك مع ما له من العبيد والجواري بحيث لا يحصون كثرة وكان يكنس بنفسه بيت مطالعته ويوقد فيه نارآ وسراجا وكان مع ماله من أشغال القضـــاء والتدريس يكتب كل يوم ورقتين من كتب السلف وكان له خط حسن وخلف بعد موته كتبا كثيرة بخطه ووجد فيها نسختان بخطه من شرح المواقف للســـيـد الشريف واشتر اهما بعض من علماء هذه الديار بستة آلاف درهم ثم ان السلطان محمد خان اتخذ وليمة عظيمة في ذلك العصر فارسل الى المولى الكوراني واستاذنه في أين يجلس فقال الاليق بالكوراني أن يخدم في هذه الوليمة ولا يجلس فوقع هذا الكلام في خاطر السلطان محمد خان فعين له جانب اليمين وعين جانب اليسار لمولانا خسرو ولم يرض بذلك المولى خسرو فكتب كتابا وقال فيه ان

الغيرة العلمية والدينية اقتضت أن لا أحضر ذلك المجلس فارسل الكتاب الى الديوان العالي وركب هو في السفينة وذهب الى بروسه وبنى هناك مدرسة ودرس فيها وبعد زمان ندم السلطان محمد خان على ما فعله ودعاه الى مدينة قسطنطينية فامتثل أمره وأعطاه منصب الفتوى وأكرمه اكراما بالغا وله مساجد بناها في عدة مواضع من قسطنطينية ومن مصنفاته حواشي شرح المطول وقد مر ذكره وحواشي التلويح وحواش على أوائل تفسير العلامة البيضاوي وله متن في الاصول يسمى بمرقاة الوصول وشرحه شرحا لطيفا جامعا لفوائد المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره الشريف سماه مرآة الاصول وله متن في الفقه سماه بالغرر وشرحه شرحا حسنا جامعا متضمنا للطائف وسماه بالدرر وله رسالة في بالغرر وشرحه شرحا حسنا جامعا متضمنا للطائف وسماه بالدرر وله رسالة في سنة الولاء ورسالة متعلقة بتفسير سورة الانعام وغير ذلك مات رحمه الله تعالى في سنة خمس وثمانين وثمانمائة بقسطنطينية وحمل الى مدينة بروسه ودفن في مدرسته روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى خير الدين خليل بن قاسم
 ابن الحاج صفا روح الله روحه وأوفر في الجنان فتوحه )

وهو جدي لوالدي كان جده الاعلى أتى من بلاد العجم الى بلاد الروم هاربا من فتنة جنكيز خان وتوطن في نواحي قسطموني و كان صاحب كرامات ويستجاب عند قبره الدعوات وهو مشهور بتلك البلاد ولد له ولد اسمه محمود وهو حصل شيئاًمن الفقاهة والعربية ولم يترق الى درجة الفضيلة وولد له ولد اسمه أحمد وهو أيضا كان عارفا بالعربية والفقه ولم يبلغ مبلغ الفضيلة وولد له ولد اسمه الحاج صفا وهو أيضا كان فقيها وعابدا صالحا ولم يكن له فضيلة زائدة وولد له ولد اسمه عات وهو هاب فيطلب العلم وولد له ولد اسمه عليل وهو جدي مولانا خبر الدين وهو قدبلغ مرتبة الفضل قرأ رحمه الله تعالى في بلاده مباني العلوم ثم سافر الى مدينة بروسا وقرأ هناك على المولى ابن بشير المار ذكره ثم سافر الى ادرنه وقرأ هناك على أخي مولانا خسرو وقرأ التفسير والحديث على المولى فخر الدين العجمي ثم أتى مدينة بروسه وقرأ على المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين العجمي ثم أتى مدينة بروسه وقرأ على المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري وهو مدرس بسلطانية بروسه ثم وصل الى خدمـــة

المولى الفاضل محمد الشهير بيكان واشتهر عنده بالفضيلة التامة وكان الامير وقتئذ على قسطموني اسمعيل بك نجل الامير جندار واتفق ان أكمل في ذلك الوقت مدرسة مظفر الدين الواقعة في بلدة طاشكبري من نواحي قسطموني فارســــل الامير اسمعيل الى المولى يكان والتمس منه أن يرســـل اليه و احدا من طلبتـــه لتدريس المدرسة المزبورة فأرسل المولى المزبور جدي وعين كل يوم لهثلاثين درهما لوظیفة التدریس وعین له کل یوم خمسین درهما من محصول کــرة النحاس وعاش هناك في نعمة وافرة وعزة متكاثرة ثم ان السلطان محمد خان لما أخذ تلك البلاد من يد اسمعيل بك المذكور فرغ جدي عماعين له من محصول كرة النحاس تورعا لمداخلة بعض البدع عليها ولما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان بقسطنطينية ذكر المولى خير الدين الذي كان معلما للسلطان محمد خان جدي المرحوم لتدريس احدى الثمان ومدحه عنده وكان قد قرأ على جدي فارسل اليه السلطان محمد خان امرا ليجيء الى قسطنطينية ويدرس في احدى المدارس الثمان فلم يمتثل جدي أمره فعزله السلطان محمد خان عن المدرسة المذكورة وقال اذا جاء لطلب المنصب أكرهه على المقام بقسطنطينية فلم يذهب جدي وقال بعض أغنياء أهل البلدة لعله ليس للمولى مال يستعين به على السفر ويستحيي أن يسأل وأفرز ذلك البعض عن ماله عشرة آلاف درهم وأتى بها الى جدي وقال استعن بها على السفر فلم يقبل وقال لا يليق بي أن أتوجه الى غير باب الله تعالى بعد هذا كان المولى الوالد رحمه الله يقول كان معاشنا بعد هذا العزل أوسع وأرغد مما كان في أيام المنصب قال ثم ان أهالي كرة النحاس أتوا اليه وأخذوه الى كرة النحاس بعد تضرع كثير وابرام وافر وكان يعظ الناس في كل يوم جمعة ومات هناك ودفن عند الجامع في سنة تسع وسبعين وثمانمائة قال المولىالوالدكان والدي رحمه الله تعالى مدرسا في المدرسة المزبورة مدة أربعين سنة وكان مشتهرا بعلمي البلاغة وكان له معرفة تامة بالاصولين والفقه والتفسير والحديث وكان متشرعا متورعا طاهر الظاهر والباطن متحرزا عن اللغو وفضول الكلام وكان يكثر الاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن وصوم

التطوّع ونوافل الصلاة حكى لي مولانا محمد بن قاسم الشهير بابن الحطيب قاسم عن رجل صوفي اسمه علي من خلفاء الشيخ عبد الرحيم المرزيفوني أن الشيخ عبد الرحيم أتى مدينة قسطنطينية قبل الفتح على حمار وأنا أمشي قدامه و دخلها وباحث هناك مع بعض الرهابين الساكنين في أيا صوفية حتى أسلم منهم مقدار أربعين رجلا واخفوا اسلامهم خوفا من طاغيتهم يروى انه وجد منهم ستة أنفس عند الفتح ولما رجع الشيخ المذكور من مدينة قسطنطينية مر على بلدة طاشكبري وقال للخادم المذكور ان ههنا مدرسا عالما متورعا متشرعا يجب علينا زيارته قال فلما وصلنا الى بابه قالوا انه في المسجد فذهب الشيخ الى المسجد ولما وصل الى باب المسجد قال للخادم المذكور يا علي خذ هذا الحاتم واشار الى خاتم في أصبعه ان هذا رجل عالم متشرع أخاف أن ينكر علي لاجله ثم ان الشيخ دخل عليه بتعظيم وتوقير وصاحب معه زمانا ثم ودع وذهب هذا ما سمعته من المولى المذكور .

ه وحكى المولى الوالد عن المولى خواجه زاده انه قال كان المولى خير الدين طالب علم وكان ساكنا في سلطانية بروسه وكان يقرأ عليه بعض المتأدّبين قال وكنا نسمع الى درسه وكان صاحب تحقيق وتدقيق وحسن تقرير حتى كنا ننتظر وقت درسه ونتلذذ باستماع تقريره قال ومنعني حداثة السن عن القراءة عليه نور الله تعالى قبره.

و رومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد الشهير بزيرك و أخذ قرأ رحمه الله تعالى في صباه على الشيخ الحاج بيرام ولقبه هو بزيرك و أخذ عن مولانا حضر شاه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه ثم نقله السلطان محمد خان الى احدى المدارس التي عينها عند فتح مدينة قسطنطينية قبل بناء المدارس الثمان وهذا الموضع مشتهر الآن بالاضافة اليه وعين له كل يوم خمسين در هما وجعل يصرف العشرين منها الى مصارف بيته ويرسل الباقي الى فقراء الشيخ الحاج بيرام قدس سره و كان اشتغاله بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم ادعى الفضل في يوم من الايام على السيد الشريف عند السلطان محمد خان فثقل ذلك الكلام عليه ودعا خواجه زاده و هو وقتئذ كان

مدرسا بمدينة بروسا في مدرسة السلطان محمد خان وأمره بالبحث مع المولى زيرك وكان للمولى خواجه زاده سؤال على برهان التوحيد فارسله الى المولى زيرك ليكتب جوابا عنه فلما كتب جوابه حضرا عند السلطان محمد خان والحكم بينهما المولى خسرو والوزير محمود باشا قائم على قدميه فشرع المولى خواجه زاده في الكلام أوَّلا فقال فليعلم السلطان أنه لا يلزم من الانكار على البرهـــان الانكار على المدعى وإني أخاف ان يقول الناس ان خواجه زاده أنكر التوحيد ثم قرر سؤاله وأجاب عنه المولى زيرك وجرى بينهما مباحث عظيمة وكلمات كثيرة ولم ينفصل الامر في ذلك اليوم حتى استمرت المباحثة الى سبعة أيام وأمر السلطان محمد خان في اليوم السادس أن يطالع كل منهما ما حرره صاحبه فقال المولى زيرك ليس عندي نسخة غير هذه فقال المولى خواجه زاده عندي نسخة أخرى وأعطى هذه اليه وآخذ ما حرره وأكتب ما حرره على ظهر نسختي فاخرج الوزير محمود باشا من وسطه دواة ووضعه عند خواجه زاده فشرع هو في الكتابة فقال السلطان تلطفا به أيها المولى لا تكتب كلامه غلطا قال ولو كتبت غلطاً لا يكون ذلك الغلط أكثر من غلطه فضحك السلطان من هذا الكلام ثم في اليوم السابع ظهر فضل المولى خواجه زاده عليه وحكم بذلك المولى خسرو أيضا فقال السلطان محمد خان مخاطبا لخواجه زاده أبها المولى قد ورد في الحديث أن من قتل قتيلاً وله بينة فله سلبه وأنت قتلت هذا الرجل وأنا شاهد بذلك فاعطيتك مدرسته وكان خواجه زاده مدرسا وقتئذ بكنيسة من كنائس قسطنطينية التي وضعها السلطان محمد خان مدارس قبل بناء المدارس الثمان فخرجا من عنده فاجتمع أحباء المولى زيرك عليه فقالوا له كيف كان الامر قال ان خواجه زاده أنكر التوحيد فما زلت أضرب رأسه حتى اعترف بالتوحيد وخسرو ما زال يدفع يدي عنه ثم ذهب المولى زيرك الى بروسه وتوطن بها وكان له جار هناك يدعي بخواجه حسن فجاء اليه وقال يا مولانا كم خراجك كل يوم قال عشرون درهما قال أنا أكفل به كل يوم فاعطى له خواجه حسن المذكور ما كفل به الى أن مات المولى المزبور ثم إن السلطان محمد خان ندم على ما فعله فعرض عليـــه

مناصب فلم يقبل وقال ان السلطان هو خواجه حسن والمولى المذكور لم يشتغل بالتصنيف صدر منه بعض التعليقات على حواشي الكتب ورأيت له رسالة في بحث العلم تدل على أن فرط ذكائه منعه عن تعيين الحق وصرف همته الى جانب الاعتراضات نور الله تعالى روحه العزيز ،

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن
يوسف بن صالح البروسوي المشتهر بين الناس بالمولى خواجه زاده نور الله تعالى
مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده)

كان والده من طائفة التجار وكان صاحب ثروة عظيمة وكان أولاده مترفهين في اللباس والعبيد وعين للمولى خواجه زاده في شبابه كل يوم در هما واحدا فقط وكان ذلك لاشتغاله بالعلم وتركه طريقة والده وقد سخط أبوه عليه لذلك وفي يوم من الايام اجتمع والده مع الشيخ العارف بالله تعالى و لي شمس الدين البخاري قدس سره فرأى الشيخ شمس الدين المولى خواجه زاده وعليــه سوء الحال يجلس في صف النعال وعليه ثياب دنيئة ورأى اخوته متجملين بالثياب النفيسة مع الحدم والعبيد فقال الشيخ المذكور لوالده من هؤلاء وأشار الى أولاده فقال أولادي قال ومن هذا وأشار الى المولى خواجه زاده قال هو أيضا ولدي قال لأي سبب هو في سوء الحال قال اني أسقطته من عيني لتركه طريقتي فنصح الشيخ له ولم يؤثر فيه نصحه ولما قاموا عن المجلس قال الشيخ للمولى خواجـــه زاده ادن مني فدنا منه فقال لا تتأثر من سوء الحال فان الطريق طريقك ويكون لك ان شاء الله تعالى شأن عظيم ويقوم اخوتك عندك في مقام الحدم والعبيد وكان رحمه الله تعالى لا يملك الا قميصا واحدا وكان لا يقدر على اشتراء الكتاب وبكتب كتابه بنفسه على أوراق ضعيفة لرخصها ثم انه حصل العلوم ثم وصل الى خدمة المولى ابن قاضي أباثلوغ وقد مر ذكره وقرأ عنده الاصولين والمعاني والبيان في مدرسة اغراس ثم وصل الى خدمة المولى حضر بك ابن جلال و «و مدرس بسلطانية بروسه ثم صار معيداً لدرسه وحصل عنده علوما كثيرة وهو في سن الشباب وكان المولى المذكور بكرمه اكراما عظيما وكان يقول اذا أشكلت

على مسئلة لتعرض على العقل السليم يريد به المولى خواجه زاده ثم أرسله المولى حضر بك الى السلطان مراد خان وشهد له باستحقاقه التدريس فقبله السلطان الا أنه كان متوجها الى السفر وأعطاه قضاء كستل ولما رجع عن السفر أعطـاه مدرسة الاسدية بمدينة بروسه وعين له كل يوم عشرين درهما فمكث هناك ست سنين واشتغل بالعلم مع فقر وفاقة حتى انه كان يخدم في بيته بنفسه وحفظ هناك شرح المواقف ثم لما انتهت السلطنة الى السلطان محمد خان وشاهد العلماء رغبته في العلم ذهبوا اليه وأراد المولى خواجه زاده الذهاب اليه لكن منعه فقره عن السفر وكان له خادم من أبناء الترك فاقترض له ثمانمائة درهم فاشترى بها فرسا لنفسه وفرسا لخادمه وذهب الى السلطان ولقيه وهو ذاهب من قسطنطينية الى ادرنه ولما رآه الوزير محمود باشا قال له أصبت في مجيئك اني ذكرتك عند السلطان اذهب اليه وعنده البحث فذهب اليه وسلم على السلطان فقال السلطان جانبيه المولى زيرك وفي جانبه الآخر المولى سيدي على فتوجه خواجه زاده الى جانب سيدي على واعترض على المولى زيرك فجرى بينهما كلام كثير وذهب المولى سيدي على وبقي هو في جانب السلطان وكثر المباحثة وأفحم المولى زيرك حتى قال له السلطان محمد خان كلامك ليس بشيء وذهب المولى زيرك وبقى المولى خواجه زاده عند السلطان وتحدث معه الى المنزل ثم ان السلطان محمد خان أحسن الى المولى سيدي علي والى المولى زيرك وبقى المولى خواجه زاده حزينا مهموما حتى ان خادمه صار لا يخدمه ويقول له لو كان لك علم لأكرمك كما أكرمهم وفي بعض المنازل نام الخادم وخدم خواجه زاده الفرس بنفسه ثم جلس حزينا في ظل شجرة فاذا ثلاثة من حجاب السلطان يسألون عن خيمة خواجه زاده ويظنون أن له خيمة كسائر الاكابر فأشار بعض الناس اليهم أن هذا الجالس في ظل الشجرة هو خواجه زاده فانكروا ذلك ثم جاؤوا وسلموا عليه وقالوا أنت خواجه زاده قال نعم قالوا أصحيح هذا قال نعم قالوا أنت مدرس الاسدية وأنت الذي الزمت على المولى زيرك قال نحم فتقدموا اليه وقبلوا يده وقالوا ان

السلطان جعلك معلما لنفسه قال المولى خواجه زاده فظننت أنهم يسخرون مني ثم ضربوا هناك خيمة فقدموا اليه طويلة فرس مع عبيد وألبسة فاخرة وعشرة آلاف درهم والعبيد أسرجوا منها فرسا وقالوا قم الى السلطان والخادم المذكور نائم بعد فذهب اليه المولى خواجه زاده ونبهه من النوم فقال الحادم خلني أنام قال قــــم فانظر الى حالي قال اني اعرف حالك دعني أنام فابرم عليه فقام ونظر الحال فقال أي حال هذا قال اني صرت معلم السلطان فقبل الخادم يده وتضرع اليه واعتذر عن تقصيره في خدمته ثم ان المولى خواجه زاده أدَّى في ذلكُ الوقت ما عليه من دينه للخادم المذكور وهو ثمانمائة درهم ثم ركب الى السلطان وقرأ عليه السلطان متن عز الدين الزنجاني في التصريف و كتب هو شرحا عليه و تقرب عنده غاية التقرب حتى حسده الوزير محمود باشا وقال يوما للسلطان يريد خواجــــه زاده منصب قضاء العسكر قال لاي شيء يترك صحبتي قال يريده وقال لخواجه زاده أمرك السلطان ان تصير قاضي العسكر فقال انا لا أريده قال هكذا جرى الامر فامتثل أمره وصار قاضيا بالعسكر وكان والده وقتئذ في الحياة فسمع ان لده صار قاضيا بالعسكر فلم يصدق ولما تواتر الخبر قام من بروسه الى مدينة ادرنه لزيارة ابنه فلما قرب من ادرنه استقبله المولى خواجه زاده وتبعه علماء البلد واشرافه فنظر والده فرأى جمعا عظيما وقال من هؤلاء قالوا ابنك قال ان ابني هل بلغ الى هذه المرتبة قالوا نعم فلما رأى المولى خواجه زاده والده نزل عن فرسه ونزل والده أيضا فقبل ولده وعانقه واعتذر اليه عن تقصيره وقال المولى خواجه زاده الك لو اعطيتني مالا لما بلغت الى هذا الجاه ثم انه عرض والده على السلطان واذن له في الدخول عليه فدخل هو عليه بهدايا جزيلة وقبل يد السلطان ثم ان المولى خواجه زاده صنع ضيافة عظيمة لوالده وجمع العلماء والاكابر وجلس هو في صدر المجلس ووالده عنده وسائر الاكابر جلســوا على قدر مراتبهم ولم يمكن لاخوانه الجلوس في المجلس لاز دحام الاكابر فقاموا مقام الحدم فقال المولى خواجه زاده في نفسه هذا ما ذكره لي الشيخ ولي شمس الدين رحمه الله تعالى على ذلك ثم ان السلطان اعطاه تدريس سلطانيــة

بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما وحكى والدي رحمه الله تعالى عنه أنه قال حين كنت مدرسا بسلطانية بروسه كنت في سن ثلاث وثلاثين سنة وليس لي محبة شيء سوى محبة العلم وكان يفتخر بتدريس سلطانية بروسه فوق ما يفتخر بقضاء العسكر وتعليم السلطان محمد خان قال وكان لي وقتئذ مائة ألف درهم ثم ان السلطان محمد خان أمره بالمباحثة مع المولى زيرك حتى ألزمه وأعطاه مدرسته بقسطنطينية وقد مر ذكره مشروحا واشتغل بتلك المدرسة اشتغالا عظيما وصنف هناك كتاب التهافت بامر السلطان وقد مر ذكره أيضا ثم انه استقضى ببلدة أدرنه ثم استقضي بمدينة قسطنطينية يحكى والديعن المولى العذاري انه قال المصيبة كل المصيبة قبوله القضاء اذ لو داوم على الاشتغال الذي كان هو عليه لظهر له آثار عظيمة في العلم بحيث يتحير فيه أولو الالباب ثم ان السلطان محمد خان جعل محمد باشا القرماني وزيرا وكان هو من تلامذة المولى علي الطوسي وكان متعصبا لذلك على المولى خواجه زاده فقال للسلطان محمد خان ان خواجه زاده يشكو من هواء قسطنطينية ويقول قد نسيت ما حفظت من العلوم ويمدح هواء أزنيق فقال السلطان أعطيته قضاءه مع مدرسته فذهب الى أزنيق امتثالا لامره ثم ترك قضاءه وقال انه مانع لاشتغالي بالعلم وبقي مدرسا بها الى ان مات السلطان محمد خان عليه الرحمة والرضوان وفي ذلك قال بعض من تلامذته وهو المرحوم المولى سراج الدين:

وجوه اعتراف قد عنت لك سيدي ويرجى عنايات ويظهر تعنيت وتعطس عن أنف من الفضل شامخ وليس يرى غير الشماتة تشميت

رأيت هذين البيتين مكتوبين بخط المولى خواجه زاده في ظهر كتاب التوضيح وقال هناك للاخ الفاضل مولانا سراج الدين المرحوم في حق الفقير الحائر عندمعاداة الوزير الجائر ثم ان المولى خواجه زاده أتى من بلدة أزنيق الى بلدة قسطنطينية في حياة الوزير المزبور فذهب اليه راكبا على بغلته وتلامذته يمشون قدامه منهم المولى

سراج الدين المذكور والمولى بهاء الدين المرحوم وكانا مدرسين حينئذ بالمدارس الثمان ومنهم المولى مصلح الدين اليارحصاري وكان هو مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية فلما رآه الوزير بهذه الابهة والجلال تحير واستقبله الى بايه وأجلسه مكانه وجلس هو قدامه والتلامذة قائمون على اقدامهم فتحدث معه ساعة ثم قام وأخذ هؤلاء الاكابر بركابه ومشوا قدامه الى بيته وتأوَّه الوزير وقال ما قدرنا على كسر عرضه وما علمت ان عزته بالعلم لا بالمنصب و كان السبب لمجيئه الى قسطنطينية ان الوزير المذكور حرض المولى خطيب زاده حتى طلب المباحثة مع المولى خواجه زاده فقال خواجه زاده انه يباحث أولا مع تلامذتي فان غلب عليهم يباحثني فسمع المولى خطيب زاده ذلك الكلام فأتهمه بالاحجام عن المباحثة وسمعه المولى خواجه زاده وأرسل الى أزنيق خادما أن يجيء بكتبه اليه فذهب المرحوم سنان باشا الى الوزير المذكور فقال هل تريد كسر عرض خطيب زاده قال لا قال ان خواجه زاده بعد تكميل مطالعته لا يمكن لاحد أن يتكلم معه فقال الوزير الامر هكذا قال نعم ثم أذن للمولى خواجه زاده أن يذهب الى أزنيق فلم يلبث الا قليلا حتى مات السلطان محمد خان و جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة فأعطاه سلطانية بروسه وعين له كل يوم مائة درهم ثم أعطاه منصب الفتوى بمدينة بروسه وقد اختل رجلاه ويده اليمني وكان يكتب الفتوى باليد اليسرى وكان لا يكتب الفتوى الا بعد النظر في الفتاوى حتى اذا كررت عليه مسئلة واحدة كرر النظر اليها وكان يعلل في ذلك ويقول لـــو سامحت النفس فيها لربما تسامح في غيرها وكان اذا لم توجد مسئلة في الفتاوى يسلك مسلك الرأي وربما يظهر له وجوه ويرجح واحدا منها على البواقي قال ثم اني أجد تلك المسئلة في بعض الكتب وأجد أنه قد ذهب الى كل ما لاح لي من الوجوه واحد من الأئمة واجد ما رجحته قد قيل فيه وهو الاصح وعليه الفتوى قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قلت حين سمعت هذه الحكاية منه ان هذه مرتبة عظيمة قال وليس لي فضل على سائر العلماء الا بهذه قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قرأت عليه حواشي شرح المختصر للسيد الشريف فلما بلغنا الى مبحث

خواص الذاتي وكنا نسمع ان له هناك اعتراضات على السيد الشريف قررالمولى تلك الاعتراضات وما قدرنا أن نتكلم عليها لقوتها ثم قال المولى المذكور وهذه من الاعتراضات التي لو كان حضرة الشريف في الحياة وعرضتها عليه لقبلها بلا توقف ولا أقل من القبول بعد المباحثة ثم قال ولا تظنن من كلامي هذا أني أدعى الفضل على حضرة الشريف أو التساوي معه فحاشا ثم حاشا انه استاذي في العلوم لقد استفدت من تصانيفه ولكن كان له همة صادقة ولم يتخللها سوء المزاج ولا المناصب الاجنبية ولقد كانت معي تلك الهمة الصادقة ولكن تخللها سوء المزاج والمناصب الاجنبية كالقضاء ونحوه ولو لم يتخللها هذه لكان لي شأن في العلم قال المولى الوالد رحمه الله تعالى هذه عبارته بعينها قال وكان يقول ما نظرت في كتاب أحد بعد تصانيف حضرة الشريف بنية الاستفادة وحكى المولى الوالد انه قال اني صاحب اقدام واحجام قلت ما التوفيق بينهما قال اذا كملت مطالعتي لاأخاف أحدا كائنا من كان واذا لم أكملها أخاف كل أحد. قال المولى إ الوالد انه كان لا يتكلم بلا مطالعة أصلا نقل المولى الوالد عنه انه قال يوما ان العلوم على ثلاثة أقسام قسم منها ما يمكن تقريره وتحريره وهو المكتوب في المصنفات ومنها ما يمكن تقريره ولا يجوز تحريره وهو الجاري عند المباحثة ومنها ما لا يمكن تقريره ولا تحريره قال قلت وأي علم لا يمكن التعبير عنه قال ما لا يمكن التعبير عنه لدقته الا اذا حصل لاحد تلك الحالة الذوقية فيتكلم معه فيه بالايماء والاشارة لا بصريح العبارة وحكى عنه أيضا انه قال ذهبت يوما الى الوزير المذكور وجلست عنده وفي جانبه الآخر خيرالدين المهزول وأراد به المولى خواجه خير الدين معلم السلطان محمد خان قال ثم جاء ابن أفضل الدين فجلس عند خير الدين وأنف ان يجلس عندي فتكدرت عليه لذلك قال قال تم جرى في المجلس فضل السيد الشريف واتفقا على انه لايرد عليه اعتراض أصلا قال قلت انه بشر يمكن ان يخطىء ولكن خطؤه قليل قال فانكرا على فقلت انــــه يعترض في شرح المواقف على العلامة التفتازاني في قوله ان علم الكلام محتاج الى المنطق ويقول لا يجترىء عليه الا فلسفى أو متفلسف يلحس من فضلات

الفلاسفة قال ويذكر نفسه كلام العلامة التفتاز اني في حواشيه على شرح المختصر بقوله والحق قال قلت وهذا خطأ صريح قال فاعتر فا بما نقلته عن شرح المواقف وأنكرا ما نقلته عن الحواشي المذكورة قال قلت انه مكتوب في نسختي في الصفحة اليمني بعد أربعة أسطر وهو الآن نصب عيني قال قال الوزير عندي الحواشي المذكورة فامر باحضارها فاحضرت وكان غرضه من ذلك أن لايوجد فيها ويظهر افترائي على حضرة الشريف قال فوجدت الكلام المذكور في الحاشية فنظر اليه فسكت خير الدين وقال ابن أفضل الدين ما في هذه الحاشية بيان في نفس الامر وما في شرح المواقف اعتراض قال قلت انك قلت في نفس الامر وما معناها قال ان لها معنيين قال قلت قد اخطأت وجهلت ان لها معنى واحدا يصدق على أمرين وأنت ممن لا يفرق بين المفهوم وبين ما صدق هو عليه ومع ذلك تدعى العلم قال فسكت ابن أفضل الدين قال قال الوزير يامولانا ان فيك لحدة قال قلت نعم ان لي حدة لكن على الكلام الباطل قال قال الوزير أهكذا تعامل مع طلبتك قال قلت لو تكلم واحد منهم بمثل هذا الكلام الباطل لضربت بالكتاب على رأسه قال فضحك الوزير ثم قمت فذهبت قال المولى الوالد رحمه الله تعالى أرسل سلطان حسين ابن بيقرا ملك خراسان الى السلطان بايزيد محمد خان لتهنئة السلطنة رسولا مع هدايا جزيلة وتحف سنية وأرسل معه رجلا من طلبة العلم بخراسان والتمس من السلطان بايزيد خان أن يأخذ الاذن من المولى خواجه زاده ليقرأ ذلك الرجل عنده فجاء الرجل الى المولى خواجه زاده مع كتاب السلطان بايزيد خان اليه ومعه هدايا الى المولى خواجه زاده فعمل المولى ضيافة ثم أمر له بان يقرأ حواشي شرح المختصر للسيد الشريف من بحث تعريف العلم قال المولى الوالد رحمه الله تعالى و كنت أنا في ذلك الدرس فحضر نا مجلس الشركاء في ذلك اليوم وانما تكلم ذلك الرجل فقط وفي الدرس الثاني قرر ذلك الرجل اعتراضا فاجبت عنه فقبل المولى خواجه زاده جوابي ثم أورد اعتراضا ثانيا فاجبت عنه أيضا فقبل المولى أيضا جوابي ثم أورد اعتراضا ثالثا فأجبت عنه

أيضا ولم يقبل المولى جوابي وبعد قراءة سطرين من الحاشية المزبورة استعاد المولى المذكور جوابي الثالث فاعدته فحكم بصحته وقال هذا الكلام من الشريف يؤيد ما ذكرته من الجواب فقمنا من المجلس وسمعت من ولد المولى ان المولى قال في حقى وافق مطالعته مطالعتي وكان رحمه الله تعالى يفتخر بهذا الكلام منه وكان يقول يكفيني هذا فخرا مدة عمري وسمعت من محمد بن افلاطون كاتب المحكمة الشريفة ببروسه ونائبها انه جاء أمر من جناب السلطان بايزيد الى المولى خواجه زاده و هو مفت بمدينة بروسه بان يسمع دعوى لواحد مـــن اهالي بروسه فسمعها فحكم لواحد من المتخاصمين فطلب أن يكتب له حجة فدعاني وقال اكتب في هذه القضية حجة فتحيرت لان المولى كان مشهورا. بالفضل في الآفاق وأنا دخيل في صناعة الكتابة وقتئذ لكن امتثلت أمره واستفرغت مجهودي في كتابة الحجة وأنا راض بان يضرب بعض مواضعها ولا يرد كلها فذهبت اليه فنظر في الحجة وقرأها من أوّلها الى آخرها وسكت ثم قرأها ثانيا فطلب الدواة والقلم فقلت الآن يضرب على محل الغلط فأخذ القلم وتفكر ساعة ثم قال أتدري في أي شيء أتفكر قال قلت لا قال انك أحسنت في انشاء هذه الحجة واني أتفكر عنوانا يناسبها قال ابن أفلاطون ما فرحت بشيء بعد الاسلام مثل فرحي بهذا الكلام منه ثم كتب المولى عنوان الحجة نظما وهو هذا :

قال المولى الوالد رحمه الله تعالى لما شاع حواشي حاشية التجريد للمولى خطيب زاده طلبها فاحضرناها له فطالعها ولم تعجبه ثم لما شاع حواشي الشرح الجديد للتجريد للمولى جلال الدين الدواني طلبها وأحضرناها له فطالعها وأعجبته وسمعت عن ثقة ان المولى ابن المؤيد لما وصل الى خدمة المولى الدواني قال له بأي هدية جئت الينا قال كتاب التهافت لخواجه زاده قال ذاك هو الرجل المبروص

قال قلت ليس هو بمبروص قال انه هو مشهور في بلادنا بذلك قال فدفعت اليه الكتاب المذكور فطالعه مدة ثم قال رضي الله تعالى عنك وعن مؤلفه قد كان في نيتي أن أكتب في هذا الباب كتابا ولو كتبت قبل أن أرى هذا الكتاب لافتضحت ثم ان المولى خواجه زاده حين كان مفتيا واختلال رجليه ويده اليمني أمره السلطان بايزيد خان أن يكتب حاشية على شرح المواقف فاعتذر عن ذلك وقال ان كلماتي على شرح المواقف أخذها المولى حسن جلبي وضمها الى حاشيته وان لي مسودة على التلويح ان أراد السلطان أبيضها فأمره السلطان ثانيا بـــأن يكتب حاشية على شرح المواقف فامتثل أمره فكانوا يضعون شرح المواقف أمامه فوق الوسائد وينظر فيه ولا يقدر أن ينظر في كتاب آخر لضعف يده حتى انه اذا احتاج الى تقليب ورقة يتوقف الى أن يجيء أحد فيقلبها وكتب الحاشية المذكورة بيده اليسرى الى أثناء مباحث الوجود وعند ذلك توفاه الله تعالى ووصل الى رحمته وبقيت الحاشية مسودة ثم أخرجها الى البياض المولى بهاء الدين من تلامذته فلما أتم تبييضها مات هو أيضا.

ومن غرائب الاتفاق انه وقع آخر كلمة من تلك الحاشية كلمة لا يتم
 المطلوب .

توفي رحمه الله تعالى بمدينة بروسه وهو مفت بها في سنة ثلاث وتسعين
 وثمانمائة ودفن في جوار السيد البخاري قدس سره العزيز

وله من المصنفات كتاب التهافت وحواشي شرح المواقف وحواش على شرح هدابة الحكمة لمولانا زاده بحكي والدي عنه اني ما قصدت تأليف هذه الحاشبة وانما قرأ علي الشرح المذكور أبو بكر جلبي وهو أخو أحمد باشا ابن ولي الدبن وكنت أكتب ما ظهر لي في مطالعتي على ورقة وأدفعها البه وهو نظم تسلك الاوراق كنظم السبحة قال المولى الوالد هذه عبارته وله شرح للطوالع لكنه بقي في المسودة وحواش على التلويح بقيت أيضا في المسودة وله غير ذلك من

المسودات لكنها بعد وفاته تفرقت أيادي سبا .

فجزء حوته الدبور وجزء حوته الصبا

وخلف ابنين اسم الأكبر منهما شيخ محمد صار هو مدرسا في حياة أبيه بمدرسة جنديك بمدينة بروسه وضم اليها قضاء كسكل كته ثم ترك التدريس والقضاء في حياة والده ورغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله الشيخ حاجي خليفة من طريقة المذينية ثم ذهب مع بعض ملوك العجم إلى بلاد العجم وتوفي هناك في سنة اثنتين أو ثلاث وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة محققا مدققا بحل المباحث الغامضة بقوة فكرته وكان مشاركا في العلوم كلها وكان له اختصاص بالعلوم العقلية. واسم الأصغر منهما عبدالله كان طالبا للعلم ومشتغلا به وكان صاحب ذكاء وفطنة وطلاقة لسان وجراءة جنان مات وهو شاب قال المولى الوالد لو عاش هو لكان له شأن عظيم في العلم روح الله تعالى أرواحهم .

« ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالخيالي ) »

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا تقيا نقيا زاهدا متورعا وكان أبوه قاضيا قرأ عنده بعض العلوم ثم وصل إلى خدمة المولى حضربك جلبي وهو مدرس بسلطانية بروسه وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل إلى مدرسة فلبه وكان له كل يوم ثلاثون درهما وكان المولى ابن الحاج حسن في ذلك الوقت قاضيا بمدينة كليبولي فأخذ له الوزير محمود باشا من السلطان محمد خان مرادية بروسه فحسده المولى الخيالي على ذلك وكتب إلى الوزير محمود باشا كتابا وأرسله اليه وأورد فيه هذين البيتين لنفسه:

أعجوبة في آخر الايام تبديك صحة ظفرة النظام وفساد آراء الحكيم لانها في الآن قطع مسافة الأعوام ولما قرأ الوزير محمود باشا هذين البيتين قال ان المولى لا يعرف هذا الرجل وهو مستحق لذلك ثم ان المولى تاج الدين المشتهر بابن الخطيب لما توفي بازنيق وهو مدرس بها عرضه الوزير محمود باشا فتأسف عليه السلطان محمد خان تأسفا عظيما ثم قال للوزير المزبور اطلب مكانه رجلا فاضلا شابا مهتما بالاشتغال فتبادر ذهن الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم في ذلك المجلس ثم عرض المولى الخيالي في مجلس آخر فقال السلطان محمد خان أليس هو الذي كتب الحواشي على شرح العقائد وذكر فيها اسمك قال نعم هو ذلك قال انه مستحق لذلك فاعطاه المدرسة لمذكورة وعين له كل يوم مائة وثلاثين درهما فلما جاء إلى قسطنطينية لم يقبل المدرسة لانه قد تهيأ للحج فابرم عليه الرزير محمود باشا نقال ان أعطيتني وزار تك وأعطى السلطان سلطنته لا أترك هذا السر فعرض الوزير محمود باشا على السلطان السفر ولم يذكر السلطان استحياء من السلاطين فحزن لذلك السلطان محمد خان وأمر أن يدرس معيده في تلك المدرسة إلى أن يرجع هو من الحجاز و لما رجع من الحج صار مدرسا بها ولم يلبث الا سنين قليلة حتى مات وكانت سنه وقتئذ ثلاثأ وثلاثين سنة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم والعبادة لا ينفلك عنهما ساعة وكان يأكل في كل يوم وليلة مرة واحدة ويكتفي بالاقل وكان نحيفا في الغاية حتى روي أنه كان بحلِّق سبابته وابهامه ويدخل فيها يده إلى أن ينتهي إلى عضده وحكى المولى غياث الدين أني لازمته مقدار سنتين وقرأت عليه في بلدة ازنيق ولم أره فرح ولا ضحك وكان دائم الصمت مشتغلا بالعبادة وملاحظة دقائق العلوم وكان لا يتكلم الا عند مباحث العلوم وقد اجتدع يوما مع المولى خواجه زاده في الجامع وباحث معه فغلب عليه فلما رجع إلى بيته قال له بعض الحاضرين اليوم غلبت على خواجه زاده فقال اني ما زلت أضرب على رأس ابن صالح البخيل وكان يلقب جد المولى خواجه زاده بذلك قال الراوي ما رأيت ضحكه الا في هذه الساعة بحكى أن المولى خواجه زاده ما نام على الفراش قط إلى أن مات المولى الخيالي خوفا منه لفضله وقال بعد وفاته أنا أستلقي بعد ذلك على ظهري وكان الشيخ عبد الرحيم المرزيغوني خليفة الشيخ زين الدين الحافي لقــن المولى الخيالي كلمة الذكر بالجامع الجديد بادرنه رأيته مكتوبا بخطه على ظهر بعض كتبه التي بخطه وهو كتاب التلويح وله من المصنفات حواش على شرح العقائد النسفية سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن به الاذكياء من الطلاب وهي مقبولة بين الحواص وشهرتها تغني عن مدحها وحواش على أوائل حاشية التجريد وله شرح لنظم العقائد لاستاذه المولى حضر بك ولقد أجاد فيه وأحسن ورأيت بخطه كتاب التلويح وكتب في حواشيه كثيرا من كلماته الشريفة ورأيت أيضا بخطه تفسير القاضي البيضاوي وكتب على حواشيه كثيرا من أفكاره اللطيفة طيب الله تعالى مهجعه ونور مضجعه .

ومنهم العالم العام\_ل والكام\_ل النماضل المولى مصلح الدين مصطفى
 القسطلاني روّح الله روحه ) •

قرأ على علماء الروم ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل حضر بك نوّر الله مرقده وكان المولى خواجه زاده والمولى الخيالي وقتئذ معيدين لدرسه ثم صار مدرسا بقصبة مدرني ثم انتقل إلى مدرسة ديمه توقه ثم لما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان اعطاه واحدة منها كان رحمه الله تعالى لا يفتر من الاشتغال والدرس وكان يدعي انه لو اعطى المدارس الثمان كلها لقدر أن يدرس كل يوم في كل منها ثلاثة دروس ثم استقضي بكل من البلاد الثلاث ثلاث مرات وهي مدينة بروسه ومدينة ادرنه ومدينة قسطنطينية ثم جعله السلطان محمد خان في أواخر سلطنته قاضيا بالعسكر المنصور وكان قاضي العسكر إلى ذلك الزمان واحدا وكان الوزير وقتئذ محمد باشا الفراماني فخاف من المولى القسطلاني لانه كان لا يداري الناس ويتكلم بالحق على كل حال فعرض على السلطان محمد خان وقال انالوزراء أيدهم الله تعالى أربعة ولو كان قاضي العسكر اثنين أحدهما في روم ايلي والآخر في أناطولي يكون أسهل في اتمام مصالح المسلمين ويكون زينة للديوان العالي فمال السلطان محمد خان إلى رأيه فجعل المولى القسطلاني قاضي عسكر روم ايلي وجعل المولى ابن الحاج حسن قاضي عسكر أناطولي وهو كان وقتئذ قاضيا بقسطنطينية فلم يقبل المولى القسطلاني ولم يرض بالمشاركة وأرسل اليه الوزير المزبور لان لين قلبه فلم يفد ثم قال الوزير اني اذهب اليه بنفسي فنصحوا للمولى القسطلاني وقالوا

انه اذا جاء اليك يرضيك البتة ولكن لا تأمن بعد ذلك من شره فذهب اليه و ارضاه بلين الكلام كما قالوا قيل ان المولى ابن الحاج حسن حلف بالطلاق ان يخبر الوزير المذكور بكل ما يتكلم به المولى القسطلاني عند السلطان في حق الوزير المزبور وبعد مدة قليلة توفي السلطان محمد خان طيب الله تعالى ثراه ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة عزل المولى القسطلاني عن قضاء العسكر وعين له كل يوم ماثة درهم ونصب مكانه المرحوم ابراهيم باشا ابن خليل باشا وسيجيء ترجمته حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى انه لما مات المولى مصنفك وحضر علماء البلد كلهم دفنه وكان المولى القسطلاني وقتئذ قاضيا بمدينة قسطنطينية وكان بيته في موضع بني فيه الآن جامع السلطان سايم خان قال المولى القسطالاني عند رجوعه إلى منزله للمولى الشهير ابن مغنيسا والمولى الشهير بقاضي زاده اسألكما ان تبيتًا عندي هذه الليلة ونذهب معكمًا غدا ان شاء الله تعالى إلى زيارة المولى مصنفك قال المولى الوالد قال المولى قاضي زاده قلت للمولى القسطلاني اني اذهب إلى بيتي ثم أجيء وكان بيته قريبًا من بيته قال و لما اجتمعنا في بيته عشية تلك الليلة أحضر حقة فيها معجون قال وكان هو متهما بالحشيش قال فتحققته في تلك الليلة انه يداوم أكله قال فاكل نفسه منه شيأ كثيرا ثم أبرم على وأنا اخترت الكذب وقلت اني ذهبت إلى بيتي لهذا الامر فتركني ثم أبرم على المولى ابن مغنيه..ا فأكل منه قدرا يسيرا وبعد مدة يسيرة عملت في المولى القسطلاني كيفية المعجون فشرع في بث المعارف فنارة تكلم في العلوم الحكمية وسمعت منه فيها دقائق لم أسمعها مدة عمري وتكلم تارة في العلوم الشرعية وبسط فيها حقائق لم أسمعها أبدا وتارة تكلم في التواريخ وأورد منها غرائب لم تسمعها الآذان وتارة تكلم في القصائد العربية وسمعت فيها غرائب لم تسمعها الآذان قال وشاهدت تبحره في كل العلوم جلائلها ودقائقها قال وقال هو في اثناء الكلام ان هذا وأشار الى المعجون حال بيني وبين معلوماتي قال قلت حالك الآن هذا فما حالك قبل هذا وحكى لي ثقة عن المولى لطفي التوقائي انه قال كنت من طلبة المولى سنان باشا وكان هو وزيرا وقتئذ وكان من عادته احضار العلماء ليالي العطلة واحضار الأطعمة اللطيفة فاجتمعوا

عنده ليلة فيهم المولى القسطلاني والمولى خواجه زاده والمولى خطيب زاده وكانوا مشتغلين بالصحبة والمحادثة وكان عندي رفيق لي كنت أتحدث معه سرا قال وقلت له في اثناء الكلام مرضت أنا في زمان فتعرقت بالدم حتى انصبغ منه قميصي فضحك رفيقي فتنبه العلماء وقالوا له لم ضحكت قال ان المولى لطفي يقول كذا وكذا فضحكت منه وضحكت العلماء فلاني يذكره ابن سينا في الفصـل الفلاني من كتاب القانون قـال المولى خواجه زاده للمولى القسطلاني طالعت القانون بتمامه قال نغم بل وجميع مصنفات ابن سينا حتى طالعت كتاب الشفاء بتمامه ثم قال المولى القسطلاني للمولى خواجه زاده أنت طالعت كتاب الشفاء بتمامه قال لا وانما طالعت مواضع احتجت اليها قال المولى القسطلاني اني طالعته بتمامه سبع مرات والسابع مثل مطالعة التلميذ أوّل درسه عند مدرس جديد فتعجب الحاضرون من إحاطته بالعلوم وشمول مطالعته جميع الكتب وكان المولى خواجه زاده اذا ذكره يصرح بلفظ المولى دون من عداه من أقرانه وكان يقول انه قادر على حل جميع المشكلات وعلى احاطة علوم كثيرة في مدة يسيرة الا انه اذا اخطأ بحكم البشرية لا يرجع عن ذلك قال وقد اخطأ في مسئلة في مجلس الوزير محمود باشا وأسمع الآن أنه لم يرجع عنه قال وهو يقول أيضا في حقي ان خواجه زاده قد أخطأ في المسئلة المذكورة وأسمع أنه لم يرجع عن ذلك روي انه كان طويل القامة نحيف الجسم أصفر اللون واللحية أزرق العينين وكان رجلا دميما بني جامعا بمدينة قسطنطينية وكتبحواشي على شرح العقائد وكتب رسالة يذكر فيها سبعة اشكالات على المواقف وشزحه وكتب حواشي على المقدمات الأربع التي ابدعها خاطر المولى الفاضل العلامة صدر الشريعة أكرمه الله تعالى في الدرجات الرفيعة وقد كتب حواشي عليها أولا المولى على العربي والمولى القسطلاني يرد عليه في بعض المواضع ولم يتفرّغ المولى القسطلاني في التصنيف لكثرة اشتغاله بالدرس والقضاء توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة احدى وتسعدائة ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه.

ومنهم المولى العالم العامل والكامل الفاضل المولى محيي الدين محمسا
 الشهير بابن الخطيب)

تربى في صباه عند والده المولى تاج الدين وقد مر ترجمته وقرأ عليه العلوم وقرأ على العلامة على الطوسي وعلى المولى حضر بك ثم صار مدرسا بالمدرسة الصغيرة بازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان فهو من أوَّل المدرسين بها ثم عزله السلطان محمد خان لامر جرى بينهما ثم نصح المولى الكور اني للسلطان محمد خان فاعاده إلى مدرسته ثم جعله معلما لنفسه ولما ادعى البحث مع المولى خواجه زاده قال له السلطان محمد خان أنت تقدر على البحث معه قال نعم سيمالي مرتبة عند السلطان فعزله السلطان محمد خان لهذا الكلام وجعله مدرسا ذدرس مدة كبيرة وافاد وكان طليق اللسان جريء الجنان قويا على المحاورة فصيحا عند المباحثة ولهذا قهر كثيرا من علماء زمانه حكى لي استاذي المولى محيى الدين الفناري انه كان يقرأ على المولى ابن الخطيب مع أخيه المرحوم شاه أفندي وكان المرحوم ابن الخطيب عند ذلك متقاعدا عين له كل يوم مائة درهم فذهب إلى السلطان بايزيد خان في يوم عيد وأمرنا ان نذهب معه ليذكرنا عند السلطان بخير وكان ابن أفضل الدين مفتيا في ذلك الوقت وله تسعون در هما وكان يتقد م المولى ابن الخطيب عليه فلما مر بالديوان والوزراء جالسون فيه سلم المولى ابن أفضل الدين عليهم فضرب المولى ابن الخطيب بظهر يده على صدره وقال هتكت عرض العلم وسلمت عليهم أنت مخدوم وهم خدام سيما وأنت رجل شريف قال ثم دخل على السلطان ونحن معه والسلطان استقبله قال الاستاذ عددت باصبعي فكان سبع خطوات فسلم عليه وما انحني له وصافحه ولم يقبل يده وقال لاسلطان بارك الله لك في هذه الأيام الشريفة ثم ذكرنا عنده وقبلنا يد السلطان وأو صانا السلطان بالاشتغال بالعلم ثم سلم ورجع ورجعنا معه وقلنا له هذا سلطان الروم واللائق أن تنحني له وتقبل يده قال أنتم لا تعرفون يكفيه فخراً أن يذهب اليه عالم مثل ابن الخطيب وهو راض بهذا القدر هذا ما حكاه الاستاذ من تكبره على الوزراء والسلاطين ثم ان السلطان بايزيد خان جدعه مع المولى علاء الدين العربي وسائر

العلماء وجرى بينهما مباحثة وانتهى البحث إلى كلام أنكر السلطان عليه لذلك كل الانكار وتكدر عليه تكدراً عظيماً وفطن لذلك المولى ابن الخطيب فصنف رسالة في بحث الرؤية والكلام وحقق في بحث الكلام ما ادعاه وذكر في خطبتها اسم السلطان بايزيد خان وأرسلها بيد الوزير ابراهيم باشا فلما عرضها على السلطان قال ما اكتفى بذكر ذلك الكلام القبيح الباطل باللسان وكتبه في الاوراق اضرب برسالته وجهه وقل له انه يخرج البتة من مملكتي فتحير الوزير وكتم هذا الكلام من المولى ابن الحطيب ومع ذلك يرجو ابن الحطيب جائزة من قبل السلطان وتألم من تأخرها وقال للوزير استأذن السلطـــان أنا أذهب من هذه المملكة وأجاور بمكة وادى أمره إلى الاختلال عند السلطان فتحير الوزير ثم أرسل إلى المولى المذكور عشرة آلاف درهم من ماله باسم السلطان وأنسى السلطان ما أمره به من خروج المولى المذكور عن مملكته ومع ذلك اعتقد المولى المذكور ان تأخير الجائزة وتقليلها من جهة الوزير ووقعت لذلك بينهما وحشة عظيمة ثم ان المولى جلال الدين الدواني أرسل كتاباً إلى بعض أصدقائه ببلاد الروم وهو المولى المفتي وكتب في حاشيته السلام على المولى ابن الخطيب وعلى المولى خواجه زاده فسمع المولى ابن الخطيب هذا الكلام فطلبه منه وأرسله إلى الوزير المزبور فقال انه يعتقد فضل خواجه زاده على وانا مفضل عليه ببلاد العجم يدل عليه كتاب جلال الدين الدواني حيث قدمني عليه ذكراً فلما وصل الكتاب إلى الوزير نظر فيه وقال انه سؤال دوري والتقديم في الذكر لا يستلزم التقديم في الفضل ولعل المولى ابن الخطيب لا يعرف هذه المسئلة وبعد مدة قليلة توفي المولى المزبور بتاريخ احدى وتسعمائة وله من المصنفات حواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وهي متداولة بين أرباب التدريس وبين الطلبة وحواش على حاشية الكشاف للسيد الشريف أيضاً وحواش على أو ائل شرح الوقاية لصدر الشريعة كتبها بامر السلطان بايزيدخان ولم يتمها لعائق الزمانوهو انه كانله ابن شاب فاضلحتي ان أكثر الناس كانوا يرجحونه على أبيه في الفضل وكانمدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الله الماك البارى فقتله بعض غلمانه

فلهذا بقيت الحاشية المزبورة بتراء ثم اشتغل بكتابة حواشي حاشية الكشاف وله حاشية على أوائل حاشية شرح المختصر للسيد الشريف ورسالة في بحث الرؤية والكلام وقد تقدم ذكرها وله حاشية على أوائل شرح المواقف وحواش على المقدمات الاربع ورسالة في فضائل الجهاد .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى علاء الدين على العربي طيب
 الله مضجعه ونور مهجعه) . .

كان أصله من نواحي حلب قرأ أو لا على علماء حلب ثم قدم بلاد الروم وقرأ على المونى الكوراني وهو مدرس بمدرسة السلطان بايزيد خان ابن السلطان مرادخان الغازي بمدينة بروسه حكى المولى الوالد عنه أنه قال قال لي المولى الكوراني بوما أنت عندي بمنزلة السيد الشريف عند مباركشاه المنطقي وقص عليه قصتهما وهي على ما نقله المولى الوالد عنه ان السيد الشريف بعد ما قرأ شرح المطالع ست عشرة مرة قال في نفسه لا بدلي من ان أقرأ على مصنفه فذهب اليه وهو بهراة والتمس منه أن يقرأ عليه شرح المطالع وكان الشارح عند ذلك شيخاً هرماً وقد بلغ من العمر مائة وعشرين وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فرفع حاجبيه بيده عن عينيه فنظر الى السيد الشريف فاذا هو في سن الشباب فقال أنت رجل شاب وأنا شيخ ضعيف لا أقدر الدرس لك فان أردت أن تسمع شرح المطالع مني فاذهب الى مباركشاه وهو يقر ثلث كما سمع مني وكان المولى مباركشاه وقتئذ مدرسا بمصر القاهرة ، وكان هو غلام الشارح رباه وهو صغير في حجره وعلمه جميع ما علمه فذهب السيد الشريف من هراة الى مصر ومعه كتاب الشارح الى مباركشاه فلما قرأ هو كتاب الشارح قبله وقال نعم الا انه ليس لك درس مستقل وليس لك قراءة أصلا ولا اذن لك في التكلم بل تقنع بمجرد السماع فرضي السيد الشريف جميع ما ذكره وقد ابتدأ الشرح المذكور رجل من أولاد الأكابر بمصر فحضر السيد الشريف الدرس معه وكان بيت مباركشاه متصلا بالمدرسة وله باب اليها فخرج ليلة الى صحن المدرسة يدور فيها اذ سمع في حجرة ذلك الرجل فاستمع فاذا السيد الشريف يقول قال الشارح

كذا وقال الأستاذ كذا وأنا أقول كذا وقرر كلمات لطيفة أعجب بها مباركشاه حتى رقص من شدة طربه فأذن للسيد للشريف أن يقرأ ويتكلم ويفعل ما يريد وسود الشريف حاشية شرح المطالع هناك وبعد ما قص المولى الكوراني هذه القصة قال للمولى العربي أنا في شدة طرب منك وافتخار بك مثل طرب مباركشاه وافتخاره بالسيد الشريف ثم ان المولى العربي وصل الى خدمة المولى حضر بك ابن جلال الدين وحصل عنده علوماً كثيرة ثم انه صار معيداً له بأدرنه بمدرسة دار الحديث وصنف هناك حواشي شرح العقائد ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بن أدرخان الغازي بمدينة بروسه واتفق أن جاء الشيخ علاء الدين من رؤساء الطائفة الحلوتية فذهب يوما الى دار المولى العربي ودق بابه فخرج وسلم هو عليه ثم أدخله بيت مطالعته وأحضر له الطعام وتحدث معه في فن التصوّف فانجذب اليه المولى العربي انجذابا شديدا حتى اختار صحبته على التدريس وأكمل عنده الطريقة الصوفية حتى أجازه في الارشاد ولما اجتمع الناس على الشيخ علاء الدين المذكور لقوة جذبته حصل منه الحوف للسلطان محمد خان فنفاه من البلد وأراد المولى علاء الدين أن يجادل عنه ويجيب لخصمائه فنفوه معه فذهب معه الى بلدة مغنيسا وكان أميرها وقتئذ السلطان مصطفى ابن السلطان محمد خان فصاحب هو مع المولى علاء الدين المزبور العربي وأحبه محبة عظيمة فشفع له الى أبيه فأعطاه أبوه مدرسة ببلدة مغنيسا فاشتغل هناك بالعلم غاية الاشتغال واشتغل أيضا بطريقة التصوف فجمع بين رياسي العلم والعمل يحكى عنه أنه سكن فوق جبل هناك في أيام الصيف فزاره يوما واحد من أثمة بعض القرى فقال المولى المذكور اني أجد منك رائحة النجاسة ففتش الاءام ثيابه ولم يجد شيئاً فلما أراد أن يجلس سقط من حضنه رسالة وهي واردات الشيخ بدر الدين ابن قاضي سمادنه فنظر فيها المولى المذكور فوجد فيها ما يخالف الاجماع وقال المولى كان الريح المذكور لهذه الرسالة فأمره باحراقها فخالفه الامام ولم يرض بذلك وقال له المولى المذكور عليك باحراقها ولا يحصل لك منها الخبر وبينا هما في ذلك الكلام ظهر من بعيد أثر النار فنظر الامام وقال أنها في قريتي ثم نظر بعد ذلك

وتأمل وقال اوَّه انها في بيتي فتوجه الامام الى بيته نادما على مخالفته وروي انه كان لبعض أبنائه ولد فمرض في بعض الأيام مرضا شديدا حتى قرب من الموت فذهب والده الى بيت المولى المذكور وهو في الخلوة الاربعينية فتضرع اليه بأن يذهب الى المريض ويدعو له فلم يرض بذلك ثم أبرم عليه غاية الابرام فخرج من الخلوة و دخل على المريض وهو في آخر رمق من الحياة فمكث ساعة مراقبا ثم دعا له بالشفاء فاستجاب الله تعالى دعوته حتى قام المريض من فراشه فأخذ المولى المذكور بيده فأخرجه من البيت كأن لم يمسه مرض أصلا وعاش ذلك الولد بعد وفاة المولى المذكور مدة كبيرة ثم صار المولى العربي مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم باحدى المدارس الثمان وكان في كل جمعة يقعد في الجامع مجلس الذكر مع المريدين له وكثيراً ما يغلب عليه الحال في ذلك المجلس ويغيب عن نفسه ولهذا كان لا يقدر على الدرس يوم السبت ويدرس بدله يوم الاثنين ثم عين له السلطان محمد خان في آخر سلطنته كل يوم ثمانين درهما فلما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة غير ذلك وعين له خمسين درهما وكان ذلك رغما من جانب بعض الوزراء فتردد في القبول فنصحوا له فقبل ثم جعلوا له ثمانين در هما ثم صار مفتيا بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مفت بها سنة احدى وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم العقلية والشرعية سيما الحديث والتفسير وعلم أصول الفقه وكان كتاب التلويح في حفظه ويدرس منه كل يوم ورقتين قالى المولى الوالد كنت في خدمته مقدار سنتين وقرأت عليه كتاب التلويح من الركن الأوّل الى آخـــر الكتاب وكان يمتحن الطلاب في المواضع المشكلة ويصرح بالاستحسان لمـــن أصاب قال وكان رجلا طويلا عظيم اللحية قوي المزاج جدا حتى انه كان يجلس عند الدرس مكشوف الرأس في أيام الشتاء وكان له ذكر قلبي كنا نسمعه من بعيد وربما يغلب صوت الذكر من قلبه على صوته في أثناء تقرير المسئلة ويمكث ساعة حتى بدفع صوت قلبه ثم يشرع في تقرير كلامه وكان يجامع كل ليلة مع

جواريه ويغتسل في بيته في أيام الشتاء ثم يصلي مائة ركعة ثم ينام ساعة ثم يقوم المتهجد ثم يطالع الى الصبح وقد ولد من صلبه سبع وستون نفسا وخلف منهم خمسة عشر أو نحو ذلك وكان لا يدخل الحمام أصلا استحياء من ذلك ولما مرض مرض الموت عاده الوزراء الأربعة ومعهم طبيب فأمر له الطبيب بالاستحمام فلم يرض بذلك فأجلسه الوزراء جبرا على سرير فقبض كل واحد منهم طرفا منه وذهبوا به الى الحمام وله حواش على المقدمات الأربع قرأها والدي عليه غير بعضا من المواضع منها ونسختها مضروبة في بعض المواضع وهي الآن عندي وكتب الوالد في مواضع الضرب ضرب بأمره سلمه الله وكان هو أوّل من كتب حاشية على المقدمات الأربع ثم كتب عليه المولى القسطلاني حاشية ورد عليه في بعض المواضع ثم كتب المولى حسن الساميسوني ثم كتب المولى ابن الحطيب ثم كتب المولى ابن الحاج حسن رحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى عبد الكريم ) ه

كان هو والوزير محمود باشا والمولى اياس عبيدا لمحمد أغا من أمراء السلطان مراد خان الغازي وقد أتى بهم من بلادهم وهم صغار والمولى عبد الكريم والوزير محمود باشا كانا عدلا والمولى اياس لكونه أكبر منهما كان هو عدلا لهما وكان يقول لهما تلطفا كما كنت عدلكما على الدابة فالآن أعدل لكما في الفضيلة ثم نصب لهم محمد آغا المذكور معلما فأقرأهم وأرسل محمود الى السلطان مراد خان ووهبه السلطان مراد خان لابنه السلطان محمد خان ونشأ هو السلطان مراد خان المهمة وزيرا والمولى عبد الكريم قرأ العلوم بأسرها واشتهر بالفضيلة وقرأ على المولى على الطوسي وقرأ أيضا على المولى سنان العجمي من تلامذة المولى الفاضل محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا ببعض عند فتح قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر ثم عزله وجعله مفتيا ثم مسات المدارس عمود باشا أن المولى الشهير بولدان قال يوما للوزير محمود باشا أن المولى الشهير بولدان قال يوما للوزير محمود باشا

اني أحبتك محبة عظيمة ومن العجب أنك تحب عبد الكريم أكثر مني قال صدقت قال ان عبد الكريم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كيف قال ان عبد الكريم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كنت رئيس البوابين عند السلطان محمد خان وكنت مبتلي بشرب الحمر وأفرطت منها ليلة فجاء في وقت الصبح المولى عبد الكريم فطهرت بيتي وأزلت عنه آلات الحمر وبخرت البيت حتى لا يطلع عليه فتكلمت معه ساعة ثم قام فلما وصل الى الباب وقف وقال أكلمك شيئاً فقال انك بحمد الله تعالى من أهل فلما ولك منزلة عند السلطان وعن قريب من الزمان تكون وزيرا له فلا يليق العلم ولك منزلة عند السلطان وعن قريب من الزمان تكون وزيرا له فلا يليق بك أن تصب في باطنك هذا الحبيث قال فتعرفت استحياء منه حتى ترشح العرق من ثوبي وكان يوما باردا وكنت ألبس الثوب المحشو فكان المولى عبدالكريم سببا لتوبني فهل أحبه أم لا فقال المولى ولدان وجبت عليك محبته في صميم القل

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسن بن عبد الصمد الساميسوني طيب الله تعالى ثراه) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محبا للفقراء والمساكين ومريدا للمشايخ المتصوّفة قرأ على علماء الروم ثم وصل الى خدمة المولى خسرو وصل عنده جبيع العلوم أصليها وفرعيها وعقليها وشرعيها ثم صار مدرسا ببعض المدارس. ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار معلما للسلطان محمد خان ثم جعل قاضيا بالعسكر المنصور ثم أعيد الى احدى المدارس الثمان ثم جعل قاضياً بمدينة قسطنطينية وكان مرضي السيرة محمود الطريقة في قضائه وكان سليم الطبع قوي الاسلام متشرعا متورّعا وكان له خطحسن كتب بخطه كتبا كثيرة روي أنه كتب للسلطان محمد خان كتاب صحاح الجوهري وله حواش على المقدمات الأربع وحواش على حاشية شرح المختصر للسيد الشريف وتوفي رحمه الله تعالى سنة احدى وتسعين وثمانمائة .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن مصطفى ابن الخاج
 حسن) ٥

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة ميغلغره ثم صار قاضيا بمدينة كليبولي ثم مدحه الوزير محمود باشا عند السلطان محمد خان فأعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله قاضيا بالمدينة المزبورة ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم جعله السلطان محمد خان في السنة التي توفي هو فيها قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي وهي سنة ست وثمانين وثمانمائة ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة قرره في مكانه ثم جعله قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي وما زال قاضيا بالعسكر الى أن مات في سنة احدى عشرة وتسعمائة وسنه قد جاوز التسعين وكان رجلا طويلا عظيم اللحية طليق الوجه متواضعا محبا للمشايخ والفقراء وكان بحرا في العلوم وكان محبـــا للعلم والعلماء وكان عارفا بالعلوم العقلية والشرعية جامعا للأصول والفروع كتب حاشية على تفسير سورة الانعام للعلامة البيضاوي وكتب أيضا حاشية على المقدّ مات الاربع في التوضيح وكتب حاشية للمحاكمة بين العلامة الدواني والفاضل مير صدر الدين وصنَّف كتابًا في الصَّرف وسماه ميزان التصريف وكتب أيضًا بأمر السلطان كتابا عجيبا في اللغة جمع فيه غرائب اللغات لكن لم يساعده عمره الى الاتمام فبقي ناقصا وبني بيت التعليم والمدرسة ومسجدا ببلدة قسطنطينية وجامعاً بقرية ازادلو وقبره في دار التعليم روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل علاء الدين علي بن محمد القوشجي
 روح الله روحه ٥)

كان أبوه محمد من خدام الأمير ألغ بك ملك ما وراء النهر وكان هو حافظ البازي وهو معنى القوشجي في لغتهم قرأ المولى المذكور على علماء سمرقند وقرأ على المولى الفاضل قاضي زاده الرومي وقرأ عليه العلوم الرياضية وقرأها أيضا على الأمير ألغ بك وكان الأمير المذكور مائلا الى العلوم الرياضية ثم

ذهب المولى المذكور مختفيا الى بلاد كرمان فقرأ هناك على علمامًا وسوّد هناك شرحه للتجريد وغاب عن ألغ بك سنين كثيرة ولم يدر خبره ثم انه عاد الى سمرقند ووصل الى خدمة الأمير المذكور واعتذر عن غيبته لتحصيل العلم فقبل عذره وقال بأي شيء أو بأي هدية جثت الي قال برسالة حلت فيها إشكال القمر وهو اشكال تحير في حله الأقدمون قال الأمير ألغ بك هات بها انظر في أي موضع أخطأت فأتى بالرسالة فقرأها قائمًا على قدميه فأعجب بها ألغ بك ثم ان الأمير ألغ بك بني موضع رصد سمرقند وصرف فيه مالا عظيما وتولاه أولا غياث الدين جمشيد من مهرة هذا العاـم فتوفاه الله تعالى في أوائل الأمر ثم تولاه المولى قاضي زاده الرومي فتوفاه الله تعالى قبل اتمامه وأكمله المولى على القوشجي فكتبوا ما حصل لهم من الرصد وهو المشهور بالزيج الجديد لألغ بك وهو أحسن الزيجات وأقربها من الصحة ثم انه لما توفي الأمير ألغ بك وتسلطن بعض أولاده ولم يعرف قدر المولى المذكور ونفر قلبه عنه فاستأذن للحج ولما جاء الى تبريز والأمير هناك في ذلك الزمان السلطان حسن الطويل فأكرم المولى المذكور اكراما عظيما وأرسله بطريق الرسالة الى السلطان محمد خان ليصالح بينهما ولما أتى الى السلطان محمد خان أكرمه اكراما عظيما فوق ما أكرمه السلطان حسن وسأله أن يسكن في ظل حمايته فأجاب في ذلك وعهد أن يأتي اليه بعد اتمام أمر الرسالة فلما أدى الرسالة أرسل السلطان محمد خان البه من خدامه فخدموه في الطريق وصرفوا بأمره البه في كل مرحلة ألف درهم فأتى مدينة قسطنطينية بالحشمة الوافرة والنعم المتكاثرة وحين قدم اليه أهدى الى السلطان محمد خان عند ملاقاته رسالته في علم الحساب وسماها المحمدية وهي رسالة لطيفة لا يوجد أنفع منها في ذلك العلم ثم ان السلطان محمد خان لما ذهب الى محاربة السلطان حسن الطويل أخذ المولى المذكور معه وصنف في أثناء السنمر رسالة لطيفة في علم الهيئة باسم السلطان محمد خان وسماها الرسالة الفتحية لمصادفتها فتح عراق العجم ولما رجع السلطان محمد خان الى مدينة قسطنطينية أعطاه مدرسة أياصوفيه وعين له كل يوم مائتي درهم وعين لكل من

أولاده وتوابعه منصباً يروى أنه لما نزل الى قسطنطينية كان معه من توابعه ماثتا نفس ولما قدم الى قسطنطينية أول قدومه استقبله علماء المدينة وكان المولى خواجه زاده اذ ذاك قاضيا بها فلما ركبوا في السفينة ذكر المولى على القوشجي ما شاهده في بحر هرمز من الجزر والمد فبين المولى خواجه زاده سبب الجزر والمد ثم ان المولى على القوشجي ذكر مباحثة السيد الشريف مع العلامة التفتازاني عند الأمير تيمور خان ورجح جانب العلامة التفتازاني قال المولى خواجه زاده واني كنت أظن الأمر كذلك الا أني حققت البحث المذكور فظهر ان الحق في جانب السيد الشريف فكتبت عند ذلك في حاشية كتابي فأمر لبعض خدامه باحضار ذلك الكتاب عند خروجه من السفينة فطالع المولى على القوشجي تلك الحاشية فاستحسنها فلما لقى المولى المذكور السلطان محمد خان قال له السلطان كيف شاهدت خواجه زاده قال لا نظير له في العجم والروم قال السلطان محمد خان لا نظير له في العرب أيضا يقال ان المولى على الطوسي لما ذهب الى بلاد العجم لقى هناك المولى على القوشجي وقال له الى أين تذهب قال الى بلاد الروم قال عليك بالمداراة مع الكوسج يقال له خواجه زاده فان معلوم الرجل عنده كالمجهول فعمل المولى على القوشجي بوصيته وزوج بنته من ابن المولى خواجه زاده وزوج أيضًا المولى خواجه زاده بنته من ابن بنت المولى على القوشجي وهو المولى قطبالدين وله من التصانيف شرحه للتجريد وهو شرح عظيم لطيف في غاية اللطافة لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تلخيص وأضاف اليها زوائد وهي نتائسج فكره مع تحرير سهل واضح وله الرسالتان المذكورتان المحمدية والفتحية وله حاشية على أو اثل شرح الكشاف للعلامة التفتاز اني وكتاب عنقود الزواه(؟) في كلمات السيد الشريف في المباحث المذكورة في حواشيه على شرح المطالع وقد جمع عشرين متناً في مجلدة واحدة كل متن من علم وسماه محبوب الحمائل وكان بعض غلمانه يحمله ولا يفارقه أبدا وكان ينظر فيه كل وقت يقال انه حفظ كل ما فيه من العلوم . توفي بمدينة قسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب

الانصاري عليه رحمة الباري .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الملة والدين الشيخ على
 ابن مجد الدين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن عمر الشاهرودي البسطامي
 المروي الرازي العمري البكري الشهير بالمولى مصنفك)

انما لقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف في حداثة سنه والكاف في لغة العجم للتصغير وهو رحمه الله من أولاد الامام فخر الدين الرازي قدس الله روحه وأقر في الجنة فتوحه ورفع نسبه اليه في بعض تصانيفه وقال كان للامام الرازي رحمه الله ولد اسمه محمد وكان الامام بحبه كثيرا وأكثر تصانيفه صنف لأجله وقد ذكر اسمه في بعضها ومات محمد في عنفوان شبابه وولد له ولد بعد وفاته وسموه أيضا محمدا وبلغ رتبة أبيه في العلم ثم مات وخلف ولدا اسمه محمود وبلغ هو أيضا رتبة الكمال ثم عزم على سفر الحجاز وخرج من هراة ولما وصل الى بسطام أكرمه أهلها لمحبتهم العلماء سيما أولاد فخر الدين الرازي فأقام هناك بحرمة وافرة وخلف ولدا اسمه مسعود وسعى هو أيضا في تحصيل العلم لكنه لم يبلغ رثبة آبائه وقنع برتبة الوعظ لأنه لم يهاجر وطنه وخلف ولدا اسمه محمد أيضا وحصل هو من العلوم ما يقتدي به أهل تلك البلاد ثم خلف ولدا اسمه مجد الدين محمد وصار هو أيضا مقتدى الناس في العلم وهو والدي وشاهرود قرية قريبة من بسطام وبسطام بلدة من بلاد خراسان وينسب الى عمر ابن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لأن الامام الرازي كان يصرح في مصنفاته بأنه من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أهل التاريخ انه من أولاد أي بكر الصديق رضي الله عنه ولد المولى مصنفك في سنة ثلاث وثمانمائة وسافر مع أخيه الى هراة لتحصيل العلوم في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وصنف شرح الارشاد في سنة ثلاث وعشرين وشرح المصباح في النحو سنة خمس وعشرين وشرح آداب البحث في سنة ست وعشرين باشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح اللباب في سنة ثمان وعشرين وشرح المطوّل في سنة اثنتين وثلاثين وشرح شرح المفتاح للعلامة التفتازاني في سنة أربع وثلاثين

×2000

وصنف حاشية التلويح في سنة خمس وثلاثين وشرح البردة في هذه السنة أيضا وكذا شرح فيها القصيدة الروحية لابن سينا ثم ارتحل في سنة تسع وثلاثين الى هراة وشرح هناك الوقاية وشرح الهداية في سنة تسع وثلاثين وصنف في هذه السنة أيضًا حداثق الايمان لأهل العرفان ثم ارتحل في سنة ثمان وأربعين الى ممالك الروم وصنف هناك في سنة خمسين وتمانمائة شرح المصابيح للبغوي باشارة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم وشرح في تلك السنة أيضا شرح المفتاح للسيد الشريف وصنف في هذه السنة أيضا حاشية شرح المطالع وأيضا شرح بعضا من أصول فخر الاسلام البزدوي وصنف في سنة ست وخمسين شرح الكشاف للز مخشري وصنف من الكتب على اللسان الفارسي أنوار الاحداق وحدائق الإيمان وتحفة السلاطين وصنف في تاريخ احدى وستين كتاب التحفة المحمودية صنفه لأجل الوزير محمود باشا على اللسان الفارسي في نصيحة الوزراء وذكر ما قدمناه من أحواله في الكتاب المذكور وذكر فيه أنه عزم أن لا يصنف شيئاً بعده اعتذارا عنه بكبر السن سيما الكتب الفارسية وكان سنه اذ ذاك على ما ذكره في ذلك الكتاب ثمانيا وخمسين الا أن له تصانيف أخر غير ما ذكره ولم ندر أنه نقض عزيمته وصنفها بعد ذلك التاريخ أو صنف قبله ولم يذكر عند ذكـــر مصنفاته وذلك كالتفسير الفارسي ولقد أجاد في ترتيبه واعتذر هو عن تأليفه على ذلك اللسان وقال كتبته بأمر السلطان محمد خان والمأمور معذور وله أيضا شرح الشمسية على اللسان الفارسي وله أيضا حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحاشية على شرح العقائد وغير ذلك قرأ العلوم الأدبية على المولى جلال الدين يوسف الأوبهي من تلامذة العلامة التفتازاني وقرأ أيضا على الفاضل العلامة قطب الملة والدين أحمد بن محمد بن محمود الامام الهروي من تلامذة المولى جلال الدين يوسف المذكور آنفاً وقرأ فقه الشافعي على الامام الهمام عبد العزيز بن الأبهري وقرأ فقه أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على الأمام نصيح الدين محمد بن محمد علاء الدين ولما أتى بلاد الروم صار مدرسا بقونية ثم عرض له الصمم فأتى بلدة قسطنطينية في أيام وزارة محمود باشـــا

وعرضه على السلطان محمد خان فعين له كل يوم ثمانين در هما ثم مات بقسطنطينية في سنة خمس وسبعين وثمانمائة ودفن عند مزار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري روي أنه قال لقيت بعض المشايخ من بلاد العجم وجرى بيننا مباحثة وأغلظت عليه في القول في أثنائها فلما انقطع البحث قال لي أسأت الأدب عندي وانك تجازى بالصمم وبأن لا يبقى بعدك عقب وكان رحمه الله تعالى يقول قد لحقني الصمم الا أن لي بنتين وكأن البنت لا تسمى عقبا وكان رحمه الله تعالى شيخًا على طريقة الصوفية أيضًا وأجيز له بالارشاد من بعض خلفاء زين الدين الحافي قدس سره وكان جامعا بين رياسي العلم والعمل وكان صاحب شيبة عظيمة وكان يلبس عباء وعلى رأسه تاج روي أنه حضر يوما مجلس الوزير محمود باشا وحضر أيضا المولى حسن جلبي الفناري فذكر حسن جلبي تصانيف المولى مصنفك عند الوزير محمود باشا وقال قد رددت عليه في كثير من المواضع ومع ذلك قد فضلته على في المنصب وكان المولى حسن جلبي لم ير شخص المولى مصنفك قبل وقال الوزير محمود باشا هل رأيت المولى مصنفك قال لا قال هذا هووأشار الى المولى مصنفك فخجل المولى حسن جلبي من كلامه في حقه خجلاقوياً وقال الوزير محمود باشا لا تخجل ان له صمما لا يسمع كلاما أصلا وكـان المرحوم سريع الكتابة يكتب كل يوم كراسا من تصانيفه وغير ها وكان يدرس للطلبة بالكتابة يكتبون اليه مواضع الاشكال فيكتب حل كل منها في ورقة ويدفعها الى صاحب الاشكال روح الله تعالى روحه .

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سراج الدين محمد بن عمر الحلبي ) ه كان رحمه الله تعالى من نواحي حلب ولما أغار تيمور خان على البلاد الحلبية أخذه معه الى ما وراء النهر وقرأ هناك على علماتها ثم أتى بلاد الروم في زمن السلطان مراد خان وأكرمه السلطان ونصبه معلما لابنه السلطان محمه خان ثم أعطاه مدرسة بأدرنه وتلك المدرسة مشتهرة بالانتساب اليه الى الآن ودرس فأفاد وصنف فأجاد وكان سريع الكتابة وسمعت بعض أحفاده أنه قال أكثر الكتب التي عندنا بخط جدي وله حواش على الشرح المتوسط للكافية وحواش

على شرح الطوالع للسيد العبري توفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بالمدرسة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد خان روّح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين درويش محمد بن خضر شاه ) ه وكان رحمه الله تعالى مدرسا بسلطانية بروسه وقرأ والدي عليه وكان يحكي من فضائله وزهده وتقواه ما لا يمكن وصفه وكان يلبس عباءة ويلف رأسه بشملة ويذهب من بيته الى المدرسة ماشيا قال المولى الوالد رحمه الله تعالى لما مر السلطان محمد خان بمدينة بروسه لقصد محاربة السلطان حسن الطويل استقبله المولى المذكور على حماره ووقف في جنب الطريق ولما مر عليه السلطان محمد خان سلم عليه المولى المذكور ثم رجع وقال السلطان محمد خان وكان جهوري الصوت أليس هذا درويش محمد قال الوزير محمود باشا بلي هو ذاك قال السلطان محمد خان للوزير أدرك خلفه وأوصه بالدعاء وكان الوالد المرحوم يقول كان المولى المذكور مجاب الدعوة وكان هو مشهورا بذلك عند السلطان والناس وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان من عادته أن يحلق رأسه في السنة مرة واختار لذلك يوم عاشوراء وكان الناس يجتمعون في ذلك اليوم على بابه ويأخذون من شعره ويداوون به المرضى قال رحمه الله تعالى وربما يجيء بعض الناس وهو في الدرس ويلتمسون من شعره لأجل المرضى وكان يكشف لهم رأسه فيأخذون من شعره قال ولقد سرق كتاب لبعض الطلبة فأمر المولى المذكور أن يجتمع عنده من بالمدرسة من الطلبة والمتأدبين فنظر اليهم نظرة وقال لواحد من المتأدبين هات الكتاب فأنكر الرجل واستبعد ذلك كل من حضر لاعتقادهم لذلك الرجل بالصلاح وقال فتشوا حجرته ففتشوا فوجدوا الكتاب في حجرته فقال له تب من هذا الفعل فتاب عنده وقال المولى الوالد رحمه الله تعالى كان المولى المذكور ثقيل اللسان لا يحسن تجويد القرآن ولذلك كان لا يؤم في الصلاة أصلا قال وقــــد سقط المولى المذكور من السطح ومات من ذلك روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

## ( ومنهم العالم العامل والكامل الفاضل المولى اياس ) •

قرأ العلوم على المولى الاياثلوغي وكان شريكا عنده للمولى خواجه زاده وقرأ على المولى حضر بك وهو مدرس بسلطانية بروسه وكان معلماً للسلطان عمد خان وهو صغير ثم لحقته الجذبة الالهية حتى وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين المار ذكره الشريف في ترجمة المشايخ في دولة السلطان مراد خان من خلفاء الشيخ عبد اللطيف المقدسي حتى أكمل طريق الصوفية وأجازه للارشاد ثم انه سكن ببلدة بروسه وانقطع الى الله تعالى وصرف أوقاته الى العلم والعبادة الى أن وصل الى رحمة الله تعالى وكان له اهتمام عظيم في تصحيح الكتب وكتابة الفوائد في حواشيها وهو مشتهر بذلك حتى انه كان يصحح المختصرات والمطولات من الكتب المشهورة ثم يعمد الى نسخ أخرى منها ويصححها كالنسخ الأول وقد وجد عنده نسخ ثلاث من كتاب واحد صحح كلا منها من أوَّله الى آخره وحشاه وحكى لي واحد من الأشراف وكان شيخًا عارفًا بالله انه حج مع شيخه قال قال لي شيخي ونحن متوجهون الى عرفات يا ولدي ان قطب الزمان يقوم بعرفات على يمين الامام فانظر كيف يعرف القطب فنظرت فاذا هو المولى اياس وكان في تلك السنة بمدينة بروسه فأخبرت به شيخي فنظر فصدقني ولما قفلنا من الحج مررنا على مدينة بروسه فاستقبلنا أهلها فسألني واحد منهم وقال هل رأيت القطب بعرفات قلت نعم هو المولى اياس الساكن ببلدتكم ففي تلك اللبلة مرضت مرضا شديدا حتى شارفت الموت ثم من الله تعالى على بالحلاص ففي غد تلك الليلة ذهب شيخي الى مولانــــا اياس للزيارة وأخذني معه ولما دخلنا على المولى اياس نظر الي وقال من هو قال الشيخ من أولادي قال أشاع سري وقد تضرعت الليلة أن يقبض الله روحه فشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد علمت انه من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده . ثم قال افشاء السر خطر عظيم فاحذر منه .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل خواجه خير الدين معلم السلطان عمد خان) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم حضر بك ابن جلال الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان محمد خان وبنى جامعا ومدرسة في مدينة قسطنطينية وكان عالما فاضلا متفننا لذيذ الصحبة حسن النادرة طريف الطبع قال المولى الوالد رحمه الله تعالى ان المولى المذكور قرأ على والدي وعندي كتاب شرح المواقف بعضه بخط جدي وبعضه بخط غيره قال المولى الوالد كتب هذه الأجزاء المولى خواجه خير الدين المذكور لوالدي عند قراءته عليه وهو خط مطبوع صحيح غاية الصحة توفي رحمة الله تعالى عليه في آخر سلطنة السلطان محمد خان روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني روّح الله تعالى روحهما وأوفر فتوحهما)

كان عالما عاملا وكان له جانب عظيم من الفضل والورع والتقوى وكان حليم النفس صبورا على الشدائد متخشعا متواضعا قرأ أوّلا على والده وهو أيضا كان عالما صالحا عابدا زاهدا قانعا صبورا ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان ابن او دخان الغازي بمدينة بروسه وعزل عنها في أوائل سلطنة السلطان محمد خان وأتى هو الى مدينة قسطنطينية وبينما هو يمر في بعض طرقها اذ لقي السلطان محمد خان وهو ماش في عدة من غلمانه وكان من عادته ذلك قال فعرفته و نزلت عن فرسي ووقفت فسلم على وقال أنت ابن أفضل الدين قال قلت نعم قال احضر الديوان غدا قال فحضرت ولما دخل الوزراء عليه قال جاء ابن أفضل الدين قالوا نعم قسال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعينت له نعم قسال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعينت له كل يوم خمسين درهما وطعاماً يكفيه من مطبخ عمارته فلما دخلت عليه وقبلت يده أوصاني بالاشتغال بالعلم وقال أنا لا أغفل عنك قال فاشتغلت بتلك لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى اتهمني بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى اتهمني بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى اتهمني بعض الاعداء بمرض

هاثل قال فكتبت هناك أجوبة عن اعتر اضات الشيخ أكمل الدين في شرحه للهداية قال ثم انه أعطاني السلطان محمد خان أحد المدارس الثمان فذهب هو الى الغزوة ووقع في قسطنطينية طاعون عظيم فخرجت بأولادي الى بعض القرى قال وكنت ألازم منها الىقسطنطينية وأدرس كل يوم من الأيام المعتادة من أربع كتب مع اهتمام عظيم بحيث لا يمكن المزيد عليه ولما رجع السلطان محمد خان من الغزوة استقبلته فلما رآني قال أدن مني فلما دنوت منه قال لي سمعت انك تسكن بعضا من القرى وتلازم الدرس من أربعة كتب مع كمال الاهتمام وأنت أديت ما عليك وبقي ما على واهدى الى كل من علماء البلد أسير ا وأهدى الى ابن أفضل الدين أسير بن ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار مفتيا بها في أيام السلطان بايزيد خان ومات وهو مفت بها في سنة ثمان وتسعمائة كان رحمه الله تعالى رجلا صبورا لا برى منه الغضب حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى انه قال حضرت في مجلس قضائه فتحاكمت اليه امرأة مع رجل فحكم المولى المذكور للرجل فأطالت المرأة لسانها عليه وأساءت القول فيه فصبر على ذلك وما زاد على أن قال لا تتعبي نفسك حكم الله تعالى لا يغير وان شئت أن أغضب عليك ملا تطمعي فيه (وحكي) استاذي المولى محيى الدين الفناري انه قرأ عليه مدة كثيرة وشهد له بأنه لم يجد مسئلة من المسائل شرعية أو عقلية ألا وهو يحفظها قال ولو ضاعت كتب العلوم كلها لأمكن أن يكتب كلها من حفظه وله حواش على شرح الطوالع للأصفهاني وهي مقبولة متداولة وحواش على حاشية شرح المختصر للسباء الشريف وهي أيضا مقبولة عند العلماء روح الله تعالى روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف بن المولى حضر بك ابن جلال الدين رحمهم الله تعالى) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا كثير الاطلاع على العلوم عقلياتها وشرعياتها وكان ذكيا في الغاية يتوقد ذكاء وفطنة وكان لحدة ذهنه وقوة فطنته يغلب على طبعه الشريف ايراد الشكوك والشبهات وقلما يلتفت الى تحقيق المسائل ولهذا

كان يلومه والده عليه يروى انه كان يأكل معه اللحم يوما في طبق فلامه على ميله الى الشكوك وقال بلغ بك الشكوك الى مرتبة يمكن أن تشك في أن هذا الظرف من نحاس قال يمكن ذلك لأن للحواس أغاليط فغضب والده عليه وضرب بالطبق على رأسه ولما مات والده كان هو في جوار العشرين من سنه فأعطاه السلطان محمد خان مدرسة بأدرنه ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بأدرنه ثم جعله معلما لنفسه ومال الى صحبته وكان لا يفارقه ولما جاء المولى على القوشجي الى السلطان محمد خان حرض السلطان محمد خان المولى سنان باشا على تعلم العلوم الرياضية منه فأرسل هو المولى لطفي وكان من تلامذته في ذلك الوقت الى المولى على القوشجي فقرأ هو على المولى على القوشجي الرياضية وأخبر كل ما سمع منه للمولى سنان باشا حتى أكمل العلوم الرياضية كلها وكتب بأمر السلطان محمد خان حواشي على شرح الجغميني لقاضي زاده الرومي ثم جعل السلطان محمد خان المولى المذكور وزيرا وتقرب عنده غاية التقرب فطلب السلطان محمد خان يوما رجلا من العلماء يكون أمينا على خزنة كتبه فذكر عنده المولى لطفي فجعله أمينا على تلك الخزانة ووقف هو بواسطته على لطائف الكتب وغرائب العلوم مع انه وقع بينه وبين السلطان محمد خان أمر كان سببا لعزله وحبسه لما سمعه علماء البلدة اجتمعوا في الديوان العالي وقالوا لا بد من اطلاقه مــن الحبس والا نحرق كتبنا في الديوان العالي ونترك مملكتك فأخرجه وسلمه اليهم ولما سكتوا أعطاه قضاء سفر يحصار مع مدرسته وأخرجه في ذلك اليوم مــن قسطنطينية فخرج ولما وصل الى أزنيق أرسل خلفه طبيبا وقال عالجه لقد اختل عقله فأعطاه الطبيب المذكور شربة وضرب كل يوم خمسين عصا فلما سمعه المولى ابن حسام الدين أرسل كتابا الى السلطان محمد خان وقال له اما أن ترفع هذا الظلم واما أن أخرج من مملكتك فرفع عنه الظلم المذكور وذهب هو الى سفريحصار وأقام هناك بما لا يمكن شرحه من الكآبة والحزن ومات السلطان محمد خان وهو فيها ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسته دار الحديث بأدرنه وعين له كل يوم مائة درهم وكتب

هناك حواشي على مباحث الجواهر من شرح المواقف وأورد أسئلة كثيرة على بعض أصحابه وقال لا بد من انتخاب تلك الأسئلة لأن السيد رفيع الشأن فأذن للطلبة أن يطالعوا تلك الأسئلة فأسقط منها ما أجابوا عنه ثم تقاعد عن المناصب في شهر رمضان المبارك في سنة سبع وثمانين وثمانمائة وعين له كل يوم مائة درهم عن محصول سرخانه ثم أعطاه في شهر ذي القعدة في السنة المذكورة تيمارا على وجه الضميمة ثم صار في سنة ثمان وثمانين وثمانمـــائة أمير كليبولي وله كتاب بالتركية في مناجاة الحق سبحانه وتعالى وانه انشاء لطيف أظهر فيه شوقه العظيم الى جانب الحق سبحانه وتعالى وكتاب آخر بالتركية أيضا في مناقب الأولياء ثم أنه مات بقسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري في سنة احدى وتسعين وثمانمائة ولم يوجد له في بيته حطب يسخن به الماء وذلك لافراطه في السخاء ووصوله الى حد السرف وكان رحمه الله تعالى محبا للمشايخ يلازمهم ويستمد منهم سيما الشيخ ابن الوفاء قدس سره العزيز وحكى ان الشيخ ابن الوفاء كان يجهر بالبسملة وكان حنفي المذهب فجمع المولى الكوراني علماء قسطنطينية في الجامع وهو مفت بها ليحضروا الشيخ ابن الوفاء ويمنعوه عن العمل بخلاف المذهب فاجتمعوا وكانوا ينتظرون المولى سنان باشا فلما حضر هو قال ما الداعي الى هذا الاجتماع فبين المولى الكوراني سببه فقال هو اذا حضر الرجل وقال اني اجتهدت في هذه المسئلة فأدى اجتهادي الى الجهر بالبسملة أحضروا له الجواب قال له المولى الكوراني أمجتهد هو قال نعم انه يعلم التفسير بالبطون السبعة ويحفظ من السنة الصحاح الستة وهو عارف بشرائط الاجتهاد والقواعد الأصولية قال المولى الكوراني أنت تشهد بهذا قال نعم قال للحاضرين قوموا فمن كان له مثل هذا الشاهد لا ينبغي أن يعارض فتفرقوا عن المجلس.

• ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى يعقوب باشا ابن المولى حضريك بن جلال الدين ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا محققا متدينا صاحب الأخلاق الحميدة وكان مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان شم استقضي بمدينة بروسه ومات وهو قاض بها في سنة احدى وتسعين وثمانمائة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة أورد فيها دقائق وأسئلة مع الايجاز في التحرير وهي مقبولة عند العلماء ورأيت له نسخة من شرح المواقف للسيد الشريف كتب في حواشيه كلمات كثيرة وأسئلة لطيفة وأكثر حواشي المولى حسن جلي مأخوذة منها.

« ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل أحمد باشا ابن المولى حضر بك بن جلال الدين ) «

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا سليم النفس متواضعا محبا للفقراء والمساكين ولما بنى السلطان محمد خان المدارس الثمان أعطاه واحدة منها وسنه اذ ذاك دون العشرين وعين له كل يوم أربعين درهما ثم عزل أخوه سنان باشا عن الوزارة وعزل هو عن التدريس المذكور وأعطي هو مدرسة بلدة اسكوب وقضاءها ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه إحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم جعله مفتيا بمدينة بروسه وعين له كل يوم مائة درهم وضم اليه قرية قريبة من بروسه و عاش هناك بروسه وعين له كل يوم مائة درهم وضم اليه قرية قريبة من بروسه في قرب الجامع مدة متطاولة حتى جاوز سنه التسعين وله مدرسة في بروسه في قرب الجامع الكبير وتلك المدرسة مشهورة بالانتساب اليه الآن وله كتب موقوفة على المدارس ومات في سنة سبع وعشرين وتسعمائة وقبره في جوار الأمير البخاري عليه رحمة الملك البارى.

( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى صلاح الدين )

كان مدرسا في بعض المدارس ثم نصبه السلطان محمد خان معلما لابنه السلطان بايزيد خان وقرأ على شرح العقائد وكتب لأجله حواشي عليه وقرأ

أيضا شرح هداية الحكمة لمولاناه زاده وكتب عليه أيضًا حواشي لأجله وكلتا الحاشيتين مقبولتان عند العلماء وتتداولهما أيدي الطلاب وكان رحمه الله تعالى عابدا صالحا غاية الصلاح مبارك النفس كريم الأخلاق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه وتوفي بها روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد القادر ) ه

كان أصله من قصبة اسبارته من ولاية حميد قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل المولى على الطوسي روي انه كان شريكا مع المولى الفاضل الخيالي ثم تولى بعض المناصب حتى صار معلما لاسلطان محمد خان وتقرب عنده حتى حسد عليه الوزير محمود باشا وفي بعض الأيام استدعاه السلطان محمد خان ليصاحبه وكان في مزاجه فتور فتعلل بذلك وقال له بعض أصحابه ان في الحديقة الفلانية جمعا كثيرا من الظرفاء ونلتمس منك أن تذهب البهم حتى يتفرج خاطرك ويتخفف مزاجك ومال المولى المزبور الى قولــــه فذهب معه الى تلك الحديقة يروى ان ذلك الترغيب من ذلك البعض في الذهاب الى ذلك المجلس كان بمباشرة الوزير محود باشا فقال الوزير المزبور للسلطان محمد خان انه تعلل في صحبتك وذهب مع الظرفاء الى الحديقة الفلانية فتفحص عنه السلطان فتحقق عنده ما قال الوزير فعزله في ذلك اليوم وأبعده عن حضرته وذهب الى وطنه فلم يلبث الا قلبلا حتى مرض ومات من ذلك المرض في وطنه روي انه كان ذاهبا مع السلطان محمد خان الى محاربة بعض ملوك العجم ولعله الأمير حسن الطويل ولما اجتاز بقونيه استقبله علماؤها فقال السلطان محمد خان للمولى المذكور وكان راكبا معه قد أضناك السفر انظر الى هؤ لاء العلماء وقوّة مزاجهم فأنشد المولى المذكور عند ذلك بيتا بالفارسية :

اسب نازي اكر ضعيف بود همجنان از طويلة خريك ومعناه الفرس العربي وان كان نحيفا فهو أجود من جماعة الحمر فضحك السلطان محمد خان واستحسن جوابه وروي ان المولى المذكور كان يتمدح عند السلطان محمد خان بأن العلامة التفتاز اني والسيد الجرجاني لو كانا حيين يحملان قدامه غاشية سرجه فاشمأز به خاطر السلطان من هذا الكلام وأمره بالمباحثة مع المولى خواجه زاده فاجتمعا عند السلطان المذكور فأفحمه المولى خواجه زاده روّح الله روحهما ونور ضريحهما .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين علي بن يوسف
بالي ابن المولى شمس الدين الفناري) .

كان رحمة الله تعالى عليه عالما فاضلا متقنا متفننا محققا مدققا حريصا على الاشتغال بالعلوم ارتحل في شبابه الى بلاد العجم ودخل هراة وقرأ على علمائها ثم دخل سمرقند وبخارا وقرأ على علمائها أيضا وبرع في كل العلوم حتى أنهم جعلوه مدرسا هناك ثم غلب عليه حب الوطن وأتي بلاد الروم في أوائل سلطنة السلطان محمد خان وكان المولى الكوراني يقول للسلطان محمد خان لا تتم سلطنتك الا بأن يكون عندك واحد من أولاد المولى الفناري ولما جاء هو الى بلاد الروم أخبر المولى الكوراني بمجيئه فأعطاه السلطان مدرسة مناستر بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما ثم أعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بالمدينة المذكورة وعين لكل يوم ستين درهما ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ثم أجعله قاضيا بالعسكر ومكث فيه عشر سنين وبلغت زمرة العلماء بهمته العلية الى وج الشرف وتصاعد شرف العلم والفضل الى قبة السماء وبالجملة كانت أيامه تواريخ الأيام ثم عزل وعين له كل يوم خمسون درهما وفي كل سنة عشرة آلاف درهم وعين لولده الكبير خمسون درهما وللصغير أربعون درهما وجعل قضاء ابنه كول ضميمة لأولاده ثم لما جلس السلطان بايزيد خـــان على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ومكث فيه مقدار ثمان سنين ثم عزل عنه وعين له كل يوم سبعون درهما وعشرة آلاف درهم في كل سنة وكان يدرس أيام الأسبوع كلها سوى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء وكان مهتما بالاشتغال بالعلم وكان له مكان على جبل فوق مدينة بروسه وكان يمكث فيه الفصول الثلاثة من السنة ويسكن في المدينة الفصل الرابع وربما ينزل هناك ثلج مرات كثيرة ولا يمنعه ذلك عن المكث فيه كل ذلك

لمصلحة الاشتغال بالعلم وكان لا ينام على فراش واذا غلب عليه النوم يستند على الجدار والكتب بين يديه فاذا استيقظ ينظر الكتب وكان مع هذا الاشتغال ومع ما له من التحقيقات والتدقيقات لم يصنف شيئا الا شرح الكافية في النحو وشرح قسم التجنيس من علم الحساب وكان ماهرا في أقسام العلوم الرياضية كلها وفي علم الكلام وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم البلاغة وكان رجلا عاقلا صاحب أدب ووقار ثم اتصل بخدمة بعض المشايخ و دخل الخلوة عنده وحصل من علم الصوفية ذوقا عظيما وكان ذلك الشيخ هو الشيخ العارف بالله المجذوب السالك الى الله صاحب كرائم الأخلاق المشتهر اسمه في الآفاق الشيخ حاجي خليفة قدس سره ومن انصاف المولى المذكور ما حكى المولى الوالد عنه انه بعد عزله ذكر يوما قلة ماله فقيل له قد توليتم هذه المناصب الجليلة فأين ما حصل لكم من المال قال كنت رجلا سكران يريد به غرور الجاه ولم يوجد عندي من يحفظه قال قال بعض الحاضرين اذا عاد اليكم المنصب مرة أخرى عليكم بحفظ المال قال لا يفيد اذا عاد المنصب يعود معه السكر قال خالي رحمه الله تعالى لازمت قراءة الدرس عنده عشر سنين وكان يغلب عليه الصمت الا اذا ذكر صحبته مع السلاطين فعند ذلك يورد الحكايات العجيبة واللطائف الغريبة فسألته يوما ما كان أعظم لذائذكم عند السلاطين قال ما سألني عن ذلك أحد الى الآن وإنه أمر غريب قال سافر السلطان محمد خان في أيام الشتاء وكان ينزل ويبسط له بساط صغير ويجلس عليه الى أن تضرب له الخيمة واذا أراد الجلوس عليه يخرج واحد من غلمانه الخف عن رجليه وعند ذلك يستند الى شخص معين وكانت عادته ذلك وفي يوم من الأيام لم بحضر ذلك الشخص فاستند الي وهذا أعظم لذائذي في صحبة السلاطين وقال خالي رحمه الله تعالى شرعت عنده في قراءة الشرح المطول وكنا نقرأ عليه في يوم واحد سطرا أو سطرين ومع ذلك يمتد الدرس من الضحوة الى العصر ولما مضت على ذلك ستة أشهر قال ان الذي قرأتموه على " الى الآن يقال له قراءة الكتاب وبعد ذلك اقرؤا الفن قالوا وبعد ذلك أقرأنا كل يوم ورقتين وأتممنا بقية الكتاب في ستة أشهر قال ولما بلغنا الى فن البديع كان يذكر لكل صنعة عدة

أبيات من الفارسية وقلنا له يوما ما أكثر حفظكم للأبيات قال عادة الطلبة في بلاد العجم أنهم يجتمعون بعد العصر فيتذاكرون الشعر الى المغرب والذي قرأته من الأبيات ما حفظته في ذلك الزمان قال ولما ارتحلت من بلاد العجم عددت في الطريق ما حفظته من الغزل فبلغ عشرة آلاف غزل ومن انصافه أيضا ما حكاه خالي عنه اعترض يوما على كتاب التلويح قال وقلت له هذا الاعتراض ليس بشيء اني فكرت في منزلي وأجبت عنه قال فنكس رأسه وظهر عليه سيمــــا الغضب ولم يتكلم أصلا الى آخر الدرس فلما قام الشركاء أشار الي بالجلوس فجلست فلما ذهب الشركاء قال ألست بأستاذك قلت نعم وقد كان ما كان فاختر لي أحد الأمرين اما أن أذهب الى مدرس آخر أو أحضر الدرس ولا أتكلم أبدا قال فلما قلت هذا الكلام حلف بالله تعالى انه فعل ما فعل لا عن سخط وقال قرر ما ظهر لك في مطالعتك من اللطائف واشتمني بأقبح ما قدرت عليه وحلف انه لا يتكدر خاطره من ذلك أصلا ومن لطائفه ما حكاه المولى الوالد رحمه الله تعالى ان السلطان بايزيد خان خرج الى بعض جبال قسطنطينية وقت اشتداد الحر وكانت تلك الأيام أيام رمضان المبارك قال فصلينا معه العصر يوما وجلسنا عنده الى الافطار حتى صلينا المغرب وأفطرنا معه فلما قربت الشمس من الغروب واليوم يوم حر والمولى المذكور كأنه استبطأ الغروب وقال الشمس أيضًا لا تقدر على الحركة من شدة الحر ومن لطائفه أيضًا ما حكاه خالي عنه انه كان يسكن بعد عزله في جبل بروسه وكان يجلس هناك الفصول الثلاثة من السنة ونزل الثلج عليه عدة مرات فدخلنا عليه يوما للقراءة فرأينا قد نزل عليه الثلج وعلى كتبه وفي أثناء الدرس احتاج الى النظر في كتاب فأخذ ذلك الكتاب بيده وعليه الثلج وقال ما أشبه هذا بمح:وب أبيض اللون بارد الطبع وحكى خالي رحمه الله تعالى عنه انه قال يوما ما بقي من حوائجي الاثلاث الأولى أن أكون أول من يموت في داري والثانية أن لا يمتد بي مرض والثالثة أن يختم لي بالايمان فالى خالي رحمه الله تعالى قد كان هو أول من مات في الدار وتوضأ يومــــا للظهر ثم مرض وختم مع اذان العصر قال خالي استجيبت دعوته في الأوليين ظني انه أجيبت دعوته في الثالثة أيضا توفي رحمه الله تعالى عليه في سنة ثلاث وتسعمائة تقريبا والحق انه توفي في احدى وتسعمائة .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسن جلبي ابن محمد شاه

الفناري) ه

كان عالما فاضلا صالحا قسم أيامه بين العلم والعبادة وكان يلبس الثياب الخشنة ولا يركب دابة للتواضع وكان يحب الفقراء والمساكين ويعاشر مشايخ الصوفية كان مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرته وكان ابن عمه المولى على الفناري المذكور آنفا قاضيا بالعسكر في أيام السلطان محمد خان فدخل عليه وقال أستأذن من السلطان اني أريد أن أذهب الى مصر لقراءة كتاب مغنى اللبيب في النحو على رجل مغربي سمعته بمصر يعرف ذلك الكتاب غاية المعرفة فعرضه على السلطان فأذن وقال قد اختل دماغ ذلك المرائي وكان السلطان محمد خان لا يحبه لأجل انه صنف حواشيه على كتاب التلويح باسم السلطان بايزيد خان في حياة والده ثم انه دخل مصر وكتب كتاب مغني اللبيب بتمـــامه وقرأه على ذلك المغربي قراءة تحقيق وتدقيق واتقان وكتب ذلك المغربي بخطه على ظهر كتابه أجازة له في ذلك الكتاب وقرأ هناك أيضا صحيح البخاري على بعض تلامذة ابن حجر وحصل منه لاجازة في رواية الحديث عنه ثم انه حج وأتي بلاد الروم وأرسل كتاب مغني اللبيب الى السلطان محمد خان فلما نظر فيه زال عنه تكدر خاطره عليه فأعطاه مدرسة أزنيق ثم أعطاه احدى المدارس الثمان وكان يسكن في حجرة مـن حجرات المدرسة وكان بلازم الجامع في الأوقات الحمسة والعباء في ظهره والشملة في رأسه والتاج على رأسه وكان بذهب بعد الدرس الى مدرسة قاضي زاده ويزوره وفي الغد يزوره قاضي زادة ثم عين له السلطان بايزيد خان كل يوم تمانين درهما وسكن ببروسه الى أن مات فيها وله حواش على الشرح المطول للتلخيص وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني وكلها مقبولة عند العلماء تتداولها أيدي الطلبة والمدرسين ومن أحواله الشريفة ما حكاه عنه استاذي المولى محيي الدين الشهير بسيدي جلبي وقد

كان معيدا له قال طلبني يوما وقت السحر فدخلت بيته ولما وصلت الى باب حجرته سمعت بكاء عاليا فتحيرت وظننت انه أصابته مصيبة عظيمة ثم دخلت وسلمت عليه فأمرني بالجلوس فجلست فقلت ما سبب بكائكم هذا قال خطر ببالي في الثلث الأخير من الليل خاطر فلم أجد بدًّا من البكاء فسألته عن ذلك فقال تفكرت انه لم يحصل لي ضرر دنيوي منذ ثلاثة أشهر قال وقد سمعت من الثقات ان الضرر اذا توجه الى الآخرة يتولى عن الدنيا ولهذا بكيت خوفا من توجه الضرر الى الآخرة وبينا نحن في هذا الكلام اذ دخل عليه واحد من غلمانه وهو حزين فقال له ما سبب حزنك قال أمرتموني أن أذهب الى المصلحة الفلانية فركبت البغلة البيضاوية الفلانية فسقطت البغلة وماتت فقال المولى الحمد لله الذي حصل لي ضرر دنيوي وأنت يا غلام بشرتني وماتت فقال المولى الحمد لله الذي حصل لي ضرر دنيوي وأنت يا غلام بشرتني جكاه المولى المذكور انه قال اني معترف بفضل خواجه زاده على لكونه لا يمر من بحث الى بحث قبل تيقنه وتحققه وأنا أمر بعد ما فهمت البحث قبل اتقانه .

ثم قال وعلى كل حال هو أفضل مني رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى ابن المولى حسام)

كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الأدبية والعلوم الشرعية أصولها وفروعها وعارفا بالأحاديث والتفاسير وكان صالحاً محباً للصوفية وكان يدخل الحلوة معهم وينقل عنه بعض الأحوال الواقعة للصوفية قرأ على علماء عصره وصار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان محمد خان ابن بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مفتيا بها ومات وهو مفت بها وله حواش على التلويح وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وكانت له يد طولى في علم الانشاء وله مصنف أورد فيه رسائله الى اخوانه وأصدقائه وكانت ألفاظه فصيحة ومعانيه بليغة ونظمه عذبا سلسا وكان رجلا طويلا عظيم اللحية كثير الكلام والمزاح وكان متواضعا ونظمه عذبا سلسا وكان متدينا كريم الأعراق طيب الله مضجعه ونور مهجعه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل محيي الدين محمد الشهير باخوين) و قرأ على بعض علماء الروم وحصل كثيرا من العلوم ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان وله حواش على حاشية شرح التجريد ورسالة في أحكام الزنديق ورسالة في شرح الربع المجيب مات رحمه الله تعالى في أواخر المائة التاسعة روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قاسم المشتهر بقــاضي زاده) ه

وكان أبوه قاضيا ببلدة قسطموني كان متواضعا محبا للفقراء والمساكين صحيح العقيدة وسليم النفس مشتغلا بالعلم والعبادة وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل حضر بك ابن جلال الدين وحصل عنده علوما كثيرة ثم صار مدرسا ببلدة تيره ثم نقله السلطان محمد خان حين بنى المدارس الثمان من مدرسة تيره الى احدى المدارس المذكورة وكان مشتغلا بالعلوم ذكي الطبع جيد القريحة متصفا بالأخلاق الحميدة قرأ عليه المولى الوالد رحمه الله الملاك الماجد شرح المواقف من أول قسم الاعراض الى آخر قسم الجواهر وكان له الملجد شرح المواقف من أول قسم الاعراض الى آخر قسم الجواهر وكان له مرضي السيرة محمود الطريقة حتى كانت أيامه تواريخ الأيام في بلاد الاسلام ثم عليه الله المادرس الثمان ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعيد الى احدى المدارس الثمان ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه قضاء بروسه ثانيا فلم يقبل حتى أكرهه عليه فقبله كرها وسار في بروسه فرر الله مرقده .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين الشهير بابن مغنيسا) .

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خسرو وهو مدرس بمدرسة أيا صوفيه وكانت حجرة المولى المذكور ابن مغنيسا في الطبقة العليا من المدرسة

وكان يشتعل سراجه طول الليل الى السحر وكان يراه السلطان محمد خان من دار سعادته ولا يدري من هو فسأل المولى خسرو يوما عن أفاضل طلبته قال ابن مغنيسا قال ثم من قال ابن مغنيسا قال هو رجلان قال لا ولكنه واحد كألف فقال له السلطان انه ساكن في الحجرة الفلانية وعين الحجرة المذكورة قال نعم هو ذاك ولما بني الوزير محمود باشا مدرسته بقسطنطينية أعطاها السلطان محمد خان المولى ابن مغنيسا فحضر في أوَّل يوم من درسه استاذه المولى خسرو والمولى ابن الحطيب وسائر علماء البلدة فدرس بحضرتهم ولما ختم الدرس قالى المولى خسرو اني رأيت في الروم درسين أحدهما لمحمد شاه الفناري وحضرت أوّل يوم من درسه والآخر هذا الدرس الذي حضرناه الآن قال ابن الخطيب انظروا هذه الشهادة كان مدرس الدرس الأوّل محمد شاه الفناري وقارئه المولى فخر الدين أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الثمان ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور واتفق أن سافر السلطان محمد خان الى جانب روم ايلي فسأله يوما وهو راجع الى قسطنطينية عن بيت عربي فقال المولى ابن مغنيسا أتفكر فيه بالمنزل ثم أجيب فقال له السلطان محمد خان يحتاج الى فكر في بيت واحد فسكت المولى ابن مغنيسا وقال السلطان لبعض خدامه احضر مولانا سراج الدين وهو كان اذ ذاك موقعا للديوان العالي فحضر فسأله عن ذلك البيت فقال هو للشاعر الفلاني من قصيدته الفلانية من البحر الفلاني ثم قرأ سباق البيت وسباقه وحقق معنى البيت فقال السلطان لابن مغنيسا ينبغي أن يكون العالم هكذا في العلم والمعرفة والتتبع ولما نزل السلطان محمد خان في ذلك اليوم عزله عن قضاء العسكر وأعطاه احدى المدارس الثمان وقال هو محتاج بعد الى التدريس ومضى على ذلك مدة كثيرة ثم جعله وزيرا ثم عزله عن الوزارة وعين له كل يوم مائتي درهم ثم جعله السلطان بايزيد خان قاضيا بالعسكر وتوفي وهو قاض بالعسكر . حكى عمي مولانا قاسم انه كان يقرأ عليه عند قضائه بالعسكر قال فحضرنا عنده في ليلة من ليالي رمضان المبارك قال قال في مزاجي شيء فكلوا الطعام وأنا أرقد ساعة فرقد على سريره ولما أكلنا الطعام قال واحد من خدامه انظروا فقد تغير حال المولى فنظرنا فاذا هو في حالة النزع فقرأنا عليه سورة يس فختم هو مع ختم السورة روّح الله تعالى روحه ولم يسمع له تصنيف لأنه كان أكثر ميله الى جانب الرياسة وكان أكثر تفكره في تحصيلها ورأيت له رسالة صغيرة مما يتعلق بالعلوم العقلية يفهم منها انه ذكي ومدقق والمولى الوالد كان قرأ عليه وكان يشهد بفضله رحمة الله عليه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين حسين بن حسن
 ابن حامد التبريزي المشهور بأم ولد انما لقب بذلك لأنه تزوج أم ولد المولى فخر
 الدين العجمى) •

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا تقيا نقيا مشتغلا بنفسه منقطعا عنن الخلائق وكان يصرف أوقاته في العلم والعبادة وقد طالع كثيرا من الكتب وصححها من أولها الى آخرها وكتب الفوائد المتعلقة بها في حواشيها وكان مدرسا ببعض المدارس ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الثمان وكان يحبه لسلامة فطرته وصلاح نفسه حكى لي بعض أولاده انه ربما يمر السلطان محمد خان قدام بيتنا ذاهبا الى زيارة أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الباري ويخرج أبي الى الباب ويسلم عليه ويقدم اليه شربة ويقول السلطان محمد والله أشرب هذه الشربة ويناوله والدي بيده فيشرب منها ثم يسلم عليه ويذهب وكان يحسن اليه احسانا عظيماً . روي أن السلطان محمد خان خرج من قسطنطينية لأجل الجهاد والعلماء معه والطبول تضرب خلفه . قال بعض العلماء ما الحكمة في أسر المؤمنين بالايمان في قوله تعالى يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله فقال السلطان الطبول قال ما هو قال الطبول تقول دم دم والمراد بقوله تعالى آمنوا دوموا على الايمان فأعجب السلطان هذا الكلام واستحسنه ومع هذا الفضل كان يغلب عليه الغفلة في أمور الدنيا حتى انه كان لا يهتدي الى مدرسة من المدارس الثمان لو لم بوجد من يدله عليها حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى كنا نقرأ يوما عند المولى

علاء الدين العربي في احدى المدارس الثمان فقام المولى في أثناء الدرس فنظرنا فاذا المولى المذكور قد دخل موضع الدرس ولما عرف أنها غير مدرسته رجع فضحك المولى العربي وقال لم يوجد دليل المولى عنده ولهذا اشتبهت عليه مدرسته روي انه ذهب يوما الى السلطان محمد خان يريد أن يقبل يده فناوله كفه وقال أيها المولى الى أي شيء أشرت بهذا قال الى مدرسة ايا صوفيه وايا صوفيه في اللغة اليونانية اسم لذلك الموضع الذي كانت فيه المدرسة المذكورة وكذلك أيا اسم راحة اليد في اللغة التركية فاستحسن السلطان محمد خان هذا الكلام وأعطاه تلك المدرسة وكانت كتبه رحمة الله عليه كثيرة غاية الكثرة لأنه كان يشتري بكل ما فضل من معاشه الكتب ولا يزال يطالعها ويصرف أوقاته فيها نورالله مرقده وفي فراديس الجنان أرقده .

### ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المعروف بابن المعرف ) ه

كان من ولاية بالي كسرى قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى حضر بك بن جلال الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان بايزيد خان ونال عنده القبول التام وأحبه محبة عظيمة يروى انه قال في حقه لولا صحبتي معه لما صحت عقيدتي وكان يثني عليه ثناء جميلا ويكرمه اكراما عظيما وقد عمي في آخر عمره وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته الى أن توفي فرر الله مضجعه.

### ه ( ومنهم العالم العامل المولى محيي الدين المشتهر بير الوجه ) ه

انما لقب بذلك لأنه كان في عنفوان شبابه يحارب مع أقرانه فأصابته جراحة واللقب المذكور انما يطلق على من أصابته جراحة قرأ على بعض العلماء و المدرسا ببعض المدارس ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه وبروسه ولكن لم يكن له سيرة حسنة في قضائه فعزل عن ذلك ثم صار معلما للسلطان بايزيد خان ثم عزله عن ذلك لأمر جرى بينهما وأعطاه قضاء مدينة أدرنه ثانيا ثم عزله عن ذلك وعين له كل يوم مائتي درهم وعاش على ذلك الى ان توفي وله حواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى .

• (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى بهاء الدين ابن الشيخ العارف بالله تعالى الواصل في طريق الحق الى غاية متمناه المرشد الكامل لطف الله من خلفاء قطب العارفين مرشد السالكين ومنقذ الهالكين بركة الله بين المسلمين الشيخ الحاجي بيرام قدس الله سره العزيز) \*

كان عالما فاضلا شديد الذكاء قوي الطبع قسم أوقاته بين العلم والعبادة واشتغل على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده وصار معيدا للرسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطانبايزيد خان بن مراد خان الغازي بمدرسة بروسه ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الثمان ثم عزل من المدرسة المذكورة ونصب مكانه المولى ابن مغنيسا حين عزله عن قضاء العسكر مم ترك المولى المذكور التدريس واعتزل عن الناس وتمكن من قصبة بالي كسرى ولما بني السلطان بايزيد خان مدرسته الكائنة بأدرنه أعطاها الى المولى المذكور وصار مدرسا بها الى أن مات في سنة خمس وتسعين وثمائة وقيل في تاريخه:

## فقدنا بهاء الدين فاضل عصره فقلنا لتاريخه ترحم له ربي

روي انه لقيه بوما بأدرنه رجل مجذوب وقال أيها المولى تدارك أمرك وقد آن وقت الرحيل فأتى بيته وذكر وصيته ومرض سبعة أيام ثم انتقل الى دار الآخرة وقد قرأ المولى الوالد عليه وكان يشهد بفضله وسلامة عقله وشدة ذكائه وقوة طبعه وقال كان بحصل العلم الكثير في زمان يسير وكان قد لبس تاج الشريعة الحاج بيرام في صغره فلم يتركه الى أن مات رحمه الله تعالى .

### • (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سراج الدين) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده وصار معيدا للرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الثمان وحين كان مدرسا بها أعطى السلطان محمد خان واحدة منها للمولى القسطلاني وكان المولى سراج الدين قرأ عليه في سوابق الأيام وكان يدخل مدرسته ويدرس بها وعين شخصا يرصد خروج المولى القسطلاني من المدرسة فحين يخبر هو بذلك يترك الدرس ويخرج من المدرسة ليأخذ بركاب المولى القسطلاني وكان هو يمنعه عن ذلك ثم يسلم عليه ثم يرجع الى درسه فيتمه و لم يزل يراعي ذلك الأدب الى أن انتقل المولى القسطلاني عن تلك المدرسة وكان حافظا لمسائل جميع العلوم حتى شهد المولى خواجه زاده بأن كل ما قرأه وطالعه ما غاب عن خاطره حتى في العلوم الغريبة وكان ماهرا في حفظ قصائد العرب غاب عن خاطره حتى في العلوم الغريبة وكان ماهرا في حفظ قصائد العرب السلطان محمد خان موقعا بالديوان العالم لمهارته في انشاء الكتب وقد مر أن السلطان محمد خان موقعا بالديوان العالم لمهارته في انشاء الكتب وقد مر أن السلطان محمد عزل المولى ابن مغنيسا لغلبة المولى سراج الدين عليه في معرفة القصائد العربية وتوفي في عنفوان شبابه وكان موته مصيبة للعلماء وحكى الولى الوالد عن المولى خواجه زاده انه رأى في المنام انه قطع يده قال قال ولم يمر عليه الوالد عن المولى خواجه زاده انه رأى في المنام انه قطع يده قال قال ولم يمر عليه زمان كثير الا وقد سمعت خبر وفاة المولى سراج الدين وكان موته تعبيرا للرؤيا المذكورة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بابن
 كوبلو) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره واشتهر بالفضل في زمانه ثم تولى بعض المناصب حتى جعله السلطان محمد خان قاضيا بالعسكر المنصور ثم عزله بعدقفوله من فتح بلاد قرامان وذلك في سنة اثنتين وسبعين و ثمانمائة وعزل في ذلك اليوم الوزير محمود باشا وكان له اختان تزوج احداهما المولى العالم سنان باشا وولد له منها ولد اسمه محمد جلبي وصار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم تقاعد عن المناصب وتوفي وهو شاب وتزوج احداهما سليمان جلبي ابن كمال باشا وولد له منها ولد اسمه أحمد شاه وهو المولى العالم الفاضل المشتهر في الآفاق بابن كمال باشا روح الله روحه .

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا بمدينة كليبولي ولما رأى فيه الوزير محمود باشا آثار النجابة مدحه عند السلطان محمد خان فدعاه الى قسطنطينية فلما أتي اليها مرض قاضي العسكر وقتئذ مرضا عاقه عن الحدمة فجعلوا المولى المذكور نائبا عنه لمصلحة قضاء العسكر ودخل على السلطان محمد خان مدة لعرض القضايا ولما رأى السلطان أدبه وذكاءه وقوة بصيرته أعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله قاضيا بها ثم جعله قاضيا بالعسكر ثم عزله عن ذلك ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر المنصور أيضا في ولاية أناطولي ثم توفي وكان مرضى السيرة محمود الطريقة في قضائه وكان فارقا بين الحق والباطل ببصير ته الناةدة وحدسه الصائب واتفق في أيام قضائه بالعسكر أن واحدا من غلمان السلطان ظهر منه بعض الفساد بمدينة أدرنه فمنعه عنه نائب المحكمة بارسال بعض الحدام فلم يمتنع فغضب النائب فركب اليه بنفسه وقصد منعه عنه فضرب هو النائب ضربا شديدا فلما صمع السلطان محمد خان هذه الحادثة أمر بقتل ذلك الغلام لتحقيره نائب الشريعة فشفع له الوزراء ولم يقبل شفاعتهم حتى التمسوا من المولى المذكور أن يصلح هذا الأمر فعرضه على السلطان فرد السلطان كلامه فقال المولى المذكور ان النائب لقيامه عن مجلس القضاء بسبب الغضب سقط عن رتبة القضاء فلم يكن هو عند الضرب قاضيا فلم يلزم تحقير الشرع حتى يحل قتله فسكت السلطان محمد خان ثم جاء الغلام الى قسطنطينية فأتى به الوزراء الى السلطان محمد خان لتقبيل يده شكرا للعفو عنه فأحضر السلطان محمد خان عصا كبيرة فضربه بنفسه بها ضربا شدیدا حتی مرض الغلام أربعة أشهر فعالجوه فبریء ثم صار ذلك الغلام وزيرا للسلطان بايزيد خان واسمه داود باشا وكان يدعو هو للسلطان محمد خان ويقول ان رشدي هذا ما حصل الا من ضربه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل أحمد باشا ابن المولى ولي الدين الحسيني نور الله مرقدهما وفي فراديس الجنان أرقدهما) .

قرأ على علماء عصره وحصل من الفضل جانبا عظيما ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بأدرنه ثم جعله السلطان محمد خان قاضيا بالعسكر ثم جعله معلما لنفسه وصاحبه مصاحبة دائمة وكان لذيذ الصحبة كثير النادرة صعب البداهة وكان مائلا الى جانب الشعر وأكثر من الشعر بالتركية وغلب في شعره فصاحته على بلاغته وقد مال اليه السلطان محمد خان ميلا عظيما حتى استوزره ثم عزله عن الوزارة لأمر جرى بينهما وجعله أميرا على بعض البلاد مثل تيره وأنقره وبروسه مات وهو أمير ببروسه في سنة أميرا على بعض البلاد مثل تيره وأنقره وبروسه مات وهو أمير ببروسه في سنة الثنين وتسعمائة ودفن بها وله فيها مدرسة وقبة مبنية على قبره وقد كتب على بابها تاريخ وفاته والتاريخ لمحمد بن أفلاطون نائب المحكمة الشريفة ببروسه وهو هذه الأبيات :

كان رحمه الله تعالى شريف النسب رفيع القدر علي الهمة كريم الطبع سخي النفس ولم يبق له عقب لأنه لم يتزوج أصلا وقد اتهمه لذلك بعض الناس بالميل الى الغلمان الا أن المولى الوالد حكى عن أستاذه المولى خواجه زاده انه ركب معه في بلدة أدرنه وكانا يطوفان حولها ويتحدثان فسأل في أثناء الكلام عن للذة الجماع وقال اني سألت عنها كثيرا من الناس ولم يقدروا على وصفها لكنك عالم فاضل تقدر على التعبير عنها قال قلت انها تدرك ولا يمكن وصفها فأنكر هذا الكلام قال قلت له بين لي لذة الغسل قال هي لا تدرك الا بالذوق قال قلت وكذا هذه قال المولى الوالد قال المولى خواجه زاده وعند ذلك تحققت أن به عنة وكان رحمه الله تعالى ينظم بالعربية ومن نظمه قصيدته التي جعلها نظيرة لقصيدة المولى الفاضل الكامل حضر بك المار ذكره وهي هذه:

يا رامي قلبي بسهام اللحظات ما زلت فلداء لك روحي نمقت السى بسا أشهدت على الوجد مدادي جلباب دجا صدغك قسد قد أحرق في الصين قلوب كم نحرق أحشاي وفييك يحكي خصرا مورده ماء من أحمد في ليلة أصداغ من نسمتها فساح بمسك

هبه ات نجاتی هبه وحیاتی من قبل مماتی وحیاتی من قبل مماتی بلك یا قرة عبنی بالدمع كتابا ودواتی سل من عبراتی أصبح مسكا یا ظبی حریم الظبیات نار الحسرات زلال والشارب مند حیاتی لا فی الظلمات مسلاح لاحت كلمات مسلاح لاحت كلمات الدعوات حبیب الغدوات

وقد رأيت في بعض مكاتباته أنه أورد في عنوانه بيتا أشار فيه الى شرف نسبه وهو هذا :

سلام كأنفاسي إذا كنت ناطقا بمدح رسول الله جد ّي وسيدي روّح الله روحه ، وزاد في أعلى الجنان فتوحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى تاج الدين ابراهيم باشا ابن خليل بن ابراهيم بن خليل باشا)

وقد مر ذكر جده الأعلى خليل باشا بأنه أول قاض بالعسكر المنصور في الدولة العثمانية وأما والده خليل باشا فهو كان وزيرا للسلطان مراد خان ولما جلس السلطان محمد خان على سرير السلطنة عزله عن الوزارة بعد فتح قسطنطينية وحبسه وأخذ جميع أمواله لأمر أوجب ذلك مات وهو محبوس وكان المرحوم ابراهيم باشا وقتئذ قاضيا بأدرنه فعزله عن القضاء ولم يعين له شيئاً وصار مهانا يين الناس حتى قصد أن يكون من طلبة بعض العلماء فلم يقبلوه خوفا مسن السلطان محمد خان ثم تحولت به الأحوال حتى صار متوليا على عمارة السلطان

بايزيد خان ابن السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه وفتشه المولى الكرماسي وقد كان قاضيا بها وناقشه في الحساب كل المناقشة حتى أضجر وأغلظ عليه في الكلام فعرضه على السلطان وعزله السلطان عن التولية المذكورة تم آل به الحال الى أن تولى منصب الاحتساب بمدينة بروسه وهو من أدون المناصب عند الناس وكان يسرج دابته بنفسه فيوما من الأيام حزن على حاله أشدالحزن فترك الكل وذهب الىخدمة الشيخ العارف باللدحاجي خليفة وانخرط في سلك مريديه ولبس لباس الفقراء وتزيابزيهم وقال بعض أعدائه للسلطان محمد خان انه صار مجنونا يعالج في مارستان بروسه فبينما هو كذلك اذ خرج الشيخ المذكور الى جبل بروسه واجتمع هناك مع مريديه وكان للشيخ فرس في عنقه جرس ليمكن وجدانه اذا توغل في الغياض فأمر الشيخ بعض خدامه وقال اذهب بهذا الفرس الى ابراهيم وقل له يركب الفرس ويحضر عندي ولا يحل الجرس من عنقه . قال الراوي فبدأ ابراهيم باشا من خلال الشجر وعليه لباس الفقراء وناداه الشيخ وقال يا ابراهيم لا تنزل عن الفرس الا عندي. قال يا سيدي الشيخ نعم فنزل عند الشيخ فبسط له الشيخ جلد شاة وأمره بالجلوس عليه فجلس وقال يا أيها الشيخ ان صوت هذا الجرس الذي منحتمونيه سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها قال الشيخ أرجو هكذا ان شاء الله تعالى ثم قال يا ابراهيم اذهب غدا الى مدينة قسطنطينية ولا تغفل عن جانب السلطان بايزيد خان وهو اذ ذاك كان أميرا على اماسيه فقبل يد الشيخ وودعه ودعاً له الشيخ بالخير والبركة قال الراوي حاكيا عن ابراهيم باشا انه قال لما قدمت الى قسطنطينية لقيت في بعض طرقها السلطان محمد خان و هو يذهب ماشيآ وعنده أربعة نفر من غلمانه وكان ذلك من عادته قال فنزلت عن فرسي وقمت في جانب الطريق فلما رآني قال ما أنت ابراهيم بن خليل باشا قال قلت نعم قال الحمد لله زال جنونك قال قلت نعم قال أحضر الديوان غدا فلما دخل الوزراء عليه في الغد قال هل حضر ابن خليل باشا قالوا نعم قال سلوه اي منصب يريد قال فسألوني فقلت قضاء اماسيه رعاية لوصية الشيخ قال فكرروا السؤال فاجبت كالاول فلما عرضوه على السلطان قال الآن علمت انه ما تخلص بعد من الجنون

ولو سألني أكبر المناصب لاعطيته ولكن أعطيته ما سأله قال قال لما وصلت الى اماسيه رأيت رؤيا وهي أن السلطان با يزيد خان قد ركب فيلا و أر دفني عليه فلما دخلت على السلطان بايزيد خان قال أيها المولى إني أعرف انك قبلت هذا المنصب لأجلي ولو رزقني الله تعالى دولة السلطنة لكان لك معي شأن قال فما لبث كثيرا حتى مات السلطان محمد خان وجلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنـــة فارسل اليه الامر بان ينقل اهله من اماسيه الى قسطنطينية ولما أتى قسطنطينية عزل السلطان بايزيد خان المولى القسطلاني عن قضاء العسكر بروم أيلي وأعطاه ابراهبم باشا ولما كان قاضيا بالعسكر كان المولى الكرماسني الذي كان سببا لعزله عن التولية حاضرًا بقسطنطينية فأتاه للتهنئة خائفًا من ان يهينه ويستحقره فأكرمــــه ابراهيم باشا إكراما عظيما حتى استحى المولى الكرماسني مما فعله في حقه وتبدل خوفه بالحياء ثم ان السلطان بايزيد خان جعله رئيس الوزراء ومات وهو وزير وكان سيرته في القضاء والوزارة سيرة حسنة وطريقته طريقة محمودة وكان ستمائة نفر من فقراء قسطنطينية يأخذون من مطبخه الطعام كل يوم وعند وفاته لم يوجد عنده الا ثمانية آلاف درهم وله جامع ومدرسة بمدينة قسطنطينية طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين البارحصاري)

كان عالما فاضلا صالحا شريف النفس عالي الهمة كبير القدر عظيم الحرمة قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرساً بمدرسة العتيقة بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية في أيام دولة السلطان بايزيد خان مدة عشرسنين مات وهو قاض بها وحكي أن الوزراء أبرموا عليه بقبول قضاء قسطنطينية فلم يقبل وعرضوا على السلطان بايزيد خان وقال اني أكتب الله كتابا بيدي فكتب وقال اني أعرف انك مستحق للقضاء المذكور وأعرف اني ان وليت على القضاء المذكور وأعرف اني ان تقبل وليت على القضاء المزبور غيرك لعصيت أمر الله تعالى قال وأتضرع اليك أن تقبل

القضاء المزبور فلما جاء الكتاب اليه قبل وباشر أمر القضاء بسيرة حسنة تغد بغفرانه وأسكنة بحبوحة جنانه وكان فاضلا في العلوم كلها وقد اعترف علما عصره بفضله ولكنه لم يشتغل بالتصنيف ورأيت له رسالة في تجويز الفرار عن الوباء تنبىء تلك الرسالة عن فضله وكانت سيرته في القضاء محمودة وطريقته فيه مرضية وكانت الظلمة يخافون منه خوفا عظيما جزاه الله تعالى عن الشريعة خير الجزاء توفي رحمة الله تعالى عليه قاضيا بمدينة قسطنطينية سنة احدى عشرة وتسعمائة ودفن عند مسجده بالمدينة المزبورة نور الله تعالى مرقده وفي غرف جنانه أرقده.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى يوسف بن حسين الكرماسني )

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره منهم المولى الفاضل خواجه زاده وبرع في العلوم العربية والشرعية وصار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيــــابمدينـــة قسطنطينية وكان في قضائه مرضى السيرة ومحمود الطريقة وكان سيفا من سيوف الحق ولا بخاف في الله تعالى لومة لائم روي انه ذهب يوما الى المسجد بعمامة صغيرة ولما خرج من المسجد طلبه الوزير ابراهيم باشا لمصلحة اقتضت حضوره فلم يبدل عمامته خوفا من ترجيح جانب الوزير على المسجد فلما رآه الوزير على تلك الهيئة سأله عنها قال في جوابه حضرت خدمة الخالق بهذه الهيئة ولم أجد في نفسي رخصة في تغيير الهيئة لاجل الوزير فوقع هذا الكلام عند الوزير موقع القبول والرضا وحكاه الى السلطان بايزيد خان فارسل السلطان بايزيد خان الى المولى المذكور جوائز سنية لأجل فعله المذكور وله عدة مصنفات منها حاشية شرح المطول للتلخيص وشرح الوقاية في الفقه وله مختصر في علم أصول الفقه سماه الوجيز وكتاب في علم المعاني توفي في حدود التسعمائة ودفن في جنب مكتبه الذي بناه عند جامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .. (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابن الاشرف)

قرأ على المولى خواجه زاده وكان يشهد له بالفضيلة التامـــة ثم قرأ على المولى على الطوسي وصار معبدا لدرسه واشتهرت فضائله في الآفـــاق حتى أن بعض الطلبة تحاكموا في البحث الى المولى الطوسي ولم يشف غللهم ثم ذهبوا الى المولى المذكور فحل اشكالهم في أول كلامه حتى يروى انه ليس عنده مشكل أصلاً في مسئلة من المسائل وكان رحمه الله تعالى أعجوبة زمانه ونادرة أوانه حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى عنه انه قال أمرني والدي بحفظ ألفاظ متن من كل علم قبل أن أقرأ معانيها فلما شرعت في قراءتها وبلغت الى مرتبة الاستخراج صار ما حفظته جميعا معلوما عندي دفعة واحدة وكان والدي يقول لو داوم هو على الاشتغال لانسي ذكر المتقدمين الا أنه اختر منه صروف الايام وجرى عليه ما جرى وتفصيل ذلك انه مال الى طريق التصوف والتحق بزمرة الصوفية ثم رغب في السباحة واقتدى به طائفة القلندرية وأخذوه معهم جبرا وقهرا ولم يتخلص من أيديهم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثير ا الى ان مات رحمه الله تعالى

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الله الاماسي ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة اماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة مرزيفون ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه ومات و هو مدرس بها وكان عالما بالعلوم الادبية والاصول والفقه والحديث والتفسير وكان عارفأ عابدا زاهدا صالحا صاحب كرامات وكان يقرئ الطلبة مفتاح العلوم من غير مراجعة الى الشرح وكان علم البلاغة نصب عينيه وانتفع به الكثيرون وكان يصرف أوقاته في العبادة والعلم ولا يلتفت الى احوال الدنيا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حاجي بابا الطوسي) كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الادبية والشرعية مشتغلاً بالدرس وانتفع به كثير من الطلبة وشاع تصانيفه بين الطلبة منها اعراب الكافية في النحو واعراب المصباح في النحو وشرح قواعد الاعراب في النحو وشرح العوامل في النحوروّح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى ولي الدين القراماني والد
 الشاعر المشهور بنظامي ) •

قرأ على علماء عصره وبلغ من العلوم النافعة مبلغا عظيما وكان يجلس التذكير في بعض الايام وينتفع به الحواص والعلوم وكان يغلب عليه الحال أثناء وعظه وربما يسقط من المنبر لغلبة الحال وتوفي ولده المذكور في حياته وحزن عليه حزنا شديدا وكان ينشد بعض أبياته أثناء وعظه بمناسبة تقتضيه ويبكي بكاء شديدا ويبكي الحاضرين حكاه لي أستاذي المولى علاء الدين علي المشهور باليتيم وله شرح لديباجة شرح الشمسية للعلامة التفتازاني روح الله روحهما واشتهر أشعار ولده في بلاد الروم واستحسنها الناس حتى ان السلطان محمد خان دعاه الى قسطنطينية ومات المرحوم نظامي في الطريق روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين على المنتسب الى الفناري وليس هذا من أولاد المولى الفناري)

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا قرأ على المولى الطوسي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية اناطولي ثم عزل عنه وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم مات في أيام سلطنة السلطان با يزيد خان كان رحمه الله تعالى بارعا في العلوم العربية عالما في الفقه والاصول وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف و كان له يد طولى في الانشاء بالعربية روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف المشهور
 بقره سنان )

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس وكانت له مهارة في العلوم العربية والفنون الادبية صنف شرحا لمراح الارواح في الصرف وشرحا للشافية في الصرف أيضا وله شرح الملخص للجغميني في علم

الهيئة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن

زكريا بن آي طوغمش القراماني) ه

ز كريا بن اي طوطس و من به ارتحل الى القاهرة وقرأ على علمائها ثم أتى قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل الى القاهرة وقرأ على علمائها ثم أتى بلاد الروم وصنف حواشي على شرح المصباح المسمى بالضوء وصنف شرحا لمقدمة الفقيه أبي الليث لكتاب الصلاة وهو كتاب مقبول مشتمل على فوائد وسماه بالتوضيح روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى أخو
 زوجة المولى عبد الكريم)

قرأ على علماء الروم واشتهرت فضائله بينهم وفوض اليه تدريس بعض المدارس ومات مدرسا بمرادية بروسه رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بقراجه أحمد)

كان رحمه الله تعالى مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان ابن السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها في أواسط شعبان المعظم سنة أربع وخمسين وثمانمائة وكان رحمه الله تعالى صارفا جميع أوقاته في الاشتغال بالعلم وكان كثير الاشتغال قليل التحصيل لثقل فهمه ومع هذا فقد وصل بشدة اجتهاده الى المراتب العالية من العلم وصنف حواشي على المختصرات واستفاد منها كثير من الطلبة منها حواشيه على شرح الرسالة الاثيرية في الميزان لحسام الدين الكاتبي وحواشيه على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف وحواشيه على شرح الشمسية لمولانا اسعد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح المن شرح الشمسية لمولانا اسعد الدين التفتاز اني وحواشيه على شرح العقائد للمولى المذكور روح الله روحه .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بديكقوز) .

كان رحمه الله مدرسا ببعض المدارس الرومية ثم صار مدرسا بمدرسة

السلطان با يزيد خان بن مراد خان الغازي بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها ولقد درس فافاد وصنف فاجاد ومن تصانيفه شرح المراح في الصرف وهو شرح نافع مشتمل على التحقيق ومفيد غاية الافادة وله حواش على شرح آداب البحث لمسعود الرومي وهي حاشية مقبولة لطيفة شريفة وله شرح على كتاب المقصود في الصرف روح الله روحه .

( ومنهم العالم العامل الفاضل المولى طشغون خليفة )

كان عالما عاملا قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل الكامل مولانا خسرو وأكمل عنده العلوم النافعة ثم سلك مسلك التصوّف وتوطن ببروسه والمحلة التي سكن هو فيها مشهورة بالانتساب اليه الآن يقال لها محلة طشغون صوفي واشتغل بالوعظ والتذكير وانتفع به الاكثرون واحبه الناس محبة عظيمة وتوفي وهو على تلك الحال في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير
 بالبغل الاحمر) ه

كان رحمه الله تعالى محبا للعلم في الغاية وحافظا لجميع المسائل مهتما في المتغال الطلبة صارفا جميع أوقاته في التدريس حكى عمي رحمه الله تعالى انه كان يدرس كل يوم من عشرة كتب من الكتب المعتبرة وكان يحفظ جميع المسائل لجميع العلوم قال اشتغلت عنده مقدار سنتين وما قدرت على ترك الدرس خوفا منه لشدة اهتمامه وكان رحمه الله يقول ما ذكرت عنده مسئلة من الفنون الادبية والعقلية والعلوم الشرعية الاصلية والفرعية الاوهي في حفظه بالفاظها وعباراتها حتى انه كان يعرف اختلاف النسخ أيضا قال وغضب يوما على بعض الطلبة لعناده في مسئلة وقال ما من مسئلة من كتاب المقصود في الصرف الى الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مذكور في الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مذكور في كتاب أصلا قال رحمه الله تعالى وكلامه هذا حق صادق لا ريب فيه أصلا كتاب أصلا قال رحمه الله تعالى وكلامه هذا حق صادق لا ريب فيه أصلا

بادرته وانحلت في ذلك البوم مدرسة من المدارس الثمان قال السلطان محمد خان أعطيها للمولى مصلح الدين فلا أحق منه بتلك المدرسة قال الوزير أعطيتموه البوم مدرسة بادرته قال لا بأس هو مستحق لذلك ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسته الاولى وهي مدرسة مناستر ثم أعطاه مدرسته الثانية بادرته ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى خفيف اللحية أحمر اللون عظيم الجئة جدا حتى كان لا يحمله الافرس قوي غاية القوة وكان أحمر اللون عظيم الجئة عدا حتى كان لا يحمله الافرس قوي غاية القوة وكان اذا لم يحضر واحد من طلبته موضع الدرس يذهب الى حجرته بعد الدرس فان كان مريضا يعوده والا فيونجه غاية التوبيخ ويهدده تهديدا عظيما قال عمي رحمه الله تعالى أتى خالي من بلدة قسطموني الى مدينة أدرته فاردنا ضيافته في بعض البساتين في يوم من ايام الدرس فاستأذنت المولى المذكور في ذلك فغضب علي وقال جعلت ذلك مانعا عن الدرس ولاي شيء ما جعلت الدرس مانعا عنه وقال ولولا حيائي من خالك لرددتك عن المدرسة روح الله تعالى روحه .

# ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل المولى شمس الدين ) ه

كان أصله من ولاية أيدين قرأ أولا على علماء الروم ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك أيضا على علمائها وحصل طرفا صالحا من العلوم وتمهر في علمي البلاغة وفاق أهل زمانه علمائها وحصل طرفا صالحا من العلوم وتمهر في علمي البلاغة وفاق أهل زمانه في علم النغمات ثم ارتحل الى بلاده وصحب السلطان محمد خان لاجل علم النغمات وتقرب عنده غاية التقرب ثم وقع منه سوء أدب في بعض الايام فابعده عن حضرته فاتى مدينة بروسه واعتزل عن الناس وقعد في بيته و كان اذا نندت نفقته يظهر من بيته في بجتمع عليه أهل النغمات ويأخذ من واحد منهم درهما واحدا لاجل عرضة واحدة في صنعة النغمات ويأخذ من واحد منهم درهما يدخل بيته ولا يخرج الى ان تنفد نفقته وهكذا كان حاله الى ان توفي في حدود التسعمائة وكان لا تصحبه الا بنته المسماة بيتيمة واختل دماغه في آخر عمره لاغتمامه من أجل مفارقته عن صحبة السلطان وكان اذا أهدي اليه هدية لا يأكلها ويتوهم أن فيها سما وكان ينظم القصائد العربية والفارسية والتركية ويمدح

بها الأكابر ويرسلها اليهم وكل قصيدة اذا صحفت من اوّلها الى آخرها يحصل منها هجو وكان له تصنيفات في علم الادوار وهي دائرة بين أهلها الى الآن رحمه الله تعالى عليه .

ه (ومنهم المولى المشتهر بالمليحي) ه

كان أصله من ولاية أيدين قرأ على علماء عصره وفاق أقرانه وتمهر في العلوم ثم دخل بلاد العجم وقرأ هناك على علماء عصره وكان المولى عبد الرحمن الحامي شريكا لدرسه ثم أتى بلاد الروم وتوطن بقسطنطينية في أوَّل فتحهــــا ثم أصابه الخذلان من الله سبحانه وابتلي بالخمر الى ان مات وكان المولى الوالد رحمه الله تعالى يقول كان الصحاح للجوهري في حفظ المولى المليحي قال واذا أشكل علينا لغة كنا نرجع اليه وكان يقرأ علينا من الصحاح ما يتعلق بتلك الكلمة من حفظه حكى واحد من بعض الصلحاء أنه قال زرت المولى عبد الرحمن الجامي وكنت متوجها الى الروم فدفع الي المولى عبد الرحمن الجامي رسالة من تصنيفاته وقال كان لنا شريك مدعو بالمولى المليحي والان اسمعه بمدينــة قسطنطينية فخذ هذه الرسالة معك وادفعها اليه هدية مني اليه قال ااراوي فاتيت مدينة قسطنطينية وطلبت المولى المليحي وأنا أظن أنه من العلماء الصاحاء لاجل صحبته مع المولى الجامي فاخبرت أنه في بيت الحمارين فوجدته وأوصلت اليه السلام من قبل المولى الجامي و دفعت الرسالة اليه فبكي بكاء عظيما وقال ان القدر ساقه الى الصلاح وساقني الى الفجور وكان أمر الله قدرا مقدورا ولم يقبل الرسالة وقال لا يليق بسوء حالي ان أنظر الى مثلهذه الرسالة الشريفة فاعطاني الرسالة فقمت وسلمت عليه وفارقته وهو يبكي بكاء شديدا تأسفا على ما مضى وندامة على الحال وخوفًا من العاقبة والمآل سامحه الله تعالى وغفر له انه واسع المغفرة روي ان السلطان محمد خان سمع ان المولى المليحي شرب الحمر في سوق البزازين وصب الحدر على الناس فأمر الحمارين بان لا يعطوه خمرا وهددهم بالقتل وعين للمليحي كل يوم خمسة عشر درهما وعاش في زمانه على زهد وصلاح وعفة ورأوه يوما سكران فوشوا به الى السلطان فاحضره فما وجد فيه رائحة الحمر والحال انه سكران فقال له عليك بالصدق في مقالك من أين حصل لك

.....

هذا السكر قال احتقنت بالخمر فحصل لي السكر من تلك الجهة فضحك السلطان محمد خان كيف صدق محمد خان وأطلقه وكان المليحي يقول عجبا للسلطان محمد خان كيف صدق قولهم ان المليحي صب الحمر على الناس ومن البين أن المليحي اذا وجد الحمر لا يضيع منها قطرة وما لبث كثيرا الا وقد توفي السلطان محمد خان فلما توفي بدأ يضيع منها قطرة وما لبث كثيرا الا وقد توفي السلطان محمد خان فلما توفي بدأ المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله وكرمه المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله وكرمه المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله وكرمه المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله وكرمه المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله وكرمه الله كريم رحيم .

· (ومنهم المولى سراج، الخطيب بجامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية) ،

كان رحمه الله تعالى من بلاد العجم مقبولا عند علمائها وأمرائها ولما وقعت الفتنة في بلاد العجم هرب الى الروم على زي الاتراك ووصل الى مدينة بروسه وكان القاضي هناك وقتئذ هو المليحي علاء الدين الفناري وكان بينهما معارفة في بلاد العجم ودخل المولى سراج مجلس قضائه فعرفه القاضي المذكور وأكرمه وعظمه ورفع مجلسه فتحير الناس في تعظيم القاضي له مع رثاثة هيئته ولباسه ثم أرسله القاضي المذكور الى السلطان محمد خان وكتب اليه أحواله بالتمام وصادف قدومه مدينة قسطنطينية تمام جامع السلطان محمد خان وطلب خطيبا مناسبا له فاستمعه السلطان فاعجبه غاية الاعجاب ونصبه خطيبا بجامعه الشريف وهو أول خطیب بالجامع المزبور وعین له کل یوم خمسین در هما و کان صدر خطبته الحمد لله الذي وصف الحامدين بالمحامد اني حامد على نعمائه الحمد لله واعترض المولى ابن الخطيب على كلام المذكور وقال والصواب ان يقال وصفه الحامدون بالمحامد وكان المولى الوالد رحمه الله تعالى يرجح كلام الخطيب المذكور ويقول قوله اني حامد جملة مستأنفة وتقدير الكلام اذا وصف الله الحامدين بالمحـــامد فماذا نفعل فيقول في جوابه اني حامد على نعمائه وقال رحمه الله تعالى هذه النكتة لطيفة بخلو عنها ما اختاره المعترض وصوابه وكان المولى سراج الخطيب أديبا لبيبا صاحب بيان وفصاحة وفائقا في علم البلاغة وحسن الالحـان وطيب الاصوات وكان يقرأ الخطبة مع السكون والوقار والادب التام وكان له في رعاية النغمات شيء عظيم لم يلحق به بعده أحد روّح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل الحكيم قطب الدين العجمي ) .

كان رحمه الله تعالى وزيرا لبعض ملوك العجم ثم ارتحل الى بلاد السروم لفترة في بلاده واتصل بخدمة السلطان محمد خان وأكرمه السلطان محمد خان غاية الاكرام وعين له كل يوم خمسمائة درهم وعين له عشرين ألف درهم مشاهرة سوى ما أنعم عليه من الحلع والانعامات وعاش في كنف حمايته بعيش أرغد وكان يتوسع في مأكله وملابسه ويتجمل في حواشيه وغلمانه وكان يعرف علم الطب غاية المعرفة وتقرب لاجله عند السلطان محمد خان وحظي عنده غاية الحظوة ومات في أيام دولته روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل الحكيم شكر الله الشيرواني)

ارتحل من وطنه الى بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان محمد خان وتقرب عنده لاجل الطب وكان طبيبا حاذقا صاحب مروءة وكانت له معرفة بالتفسير والحديث والعلوم العربية ولما حج أقام بمصر مدة وقرأ الحديث على علمائها منهم الشيخ السخاوي ونظراؤه وسمع الحديث بالروم من المولى أحمد الكوراني وكلهم أجازوه اجازة ملفوظة مكتوبة رأيت صور اجازاتهم بخطهم وكلهم شهدوا له بالفضل والعلم والصلاح ومات في أيام دولة السلطان محمد خان رحمه الله تعالى .

( ومنهم العالم الفاضل خواجه عطاء الله العجمي )

قرأ في بلاد العجم على علمائها ثم ارتحل الى بلاد الروم في أيام دولة السلطان محمد خان ومات في أوائل سلطنة السلطان بايزيد خان كان عالما فاضلا عارفا بالعلوم كلها من الحديث والتفسير والعربية والطب والفنون العقلية باسرها وكانت له يد طولى في العلوم الرياضية ومعرفة الزيجات واستخراج التقاويم ورأيت له رسالة كبيرة في العلوم الرياضيات لحل الاسطرلاب والربع المجيب والمقنطرات ورأيت له رسالة لطيفة في معرفة الاوزان وسمعت بعض أساتذتي انه كان يقول في حقه ما رأيت من العلوم كلياتها وجزئياتها الا وله فيها معرفة تامة روح الله وحور فور ضربحه .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل يعقوب الحكيم)

كان طبيبا ماهرا في الطب غاية المهارة وبذلك تقرب عند السلطان محمد خان وكان يهوديا وجعله السلطان محمد خان حافظا للدفتر بالديوان العالي وهو يهودي ثم أسلم فاستوزره السلطان محمد خان ولما صار محمد باشا القراماني وزيرا للسلطان محمد خان حسد عليه واتفق في تلك الايام أن مرض السلطان محمد خان فعالجه يعقوب الحكيم وذكر الوزير محمد باشا عند السلطان الحكيم اللاري ورغبه في الدخول على حضرته فلما دخل هو عليه عالج خلاف معالجات الحكيم يعقوب وغيرها فزاد ضعف السلطان محمد خان فاستدعى المرحوم السلطان محمد خان الحكيم يعقوب ولما رآه الحكيم يعقوب عرف أنه غير قابل للعلاج بعد هذا ولم يتكلم بشيء وصوب رأي الحكيم اللاري ولم يلبث السلطان الا قليلا حتى مات أسكنه الله تعالى في جناته وأحله محل رضوانه ومن جملة أخبار الحكيم يعقوب انه كان في ذلك الزمان رجل أبيض اللون أسود " بدنه كله و لم يعر ف أطباء زمانه هذا المرض فضلا عن معالجته فذهب الى الحكيم يعقوب فعرض عليه أنه كان أبيض اللون ثم اسود بدنه كله فقال الحكيم يعقوب ان هذا المرض غير مذكور في الكتب ويقال له البهق الشامل فعالجه فبرىء وعاد الى اونه الاصلي وروي أن رجلا عرض له مرض وهو انه يجري الدم من فيه وكان يتقيأ جميع ما أكله وشربه وعجز الاطباء عن علاجه لعدم لبث الدواء في معدته فذهب الى الحكيم يعقوب وعرض عليه حاله فقال له الحكيم يعقوب اصبر ساعة فدخل بيته ثم أخرج له طعاما فيه لحوم مغرية فالح عليه في أكله فاستعفى الرجل لما عرف ان معدته لا تقبل الطعام فابرم عليه وأطعمه جبرا وبعد ذلك سقاه شربة فقاء ما في بطنه فخرج الطعام ومعه قراد عظام مقدار حفنتين ثم قال قم فقد برئت من مرضك فسأله تلامذته عن سر هذا العلاج قال عرفت بهذا الدم الجاري انه من قراد في معدته وان قيأه الطعام لاجله واللحم المغري الذي كان في الطعام كان من لحم الكلب قال والقراد يحب لحم الكلب فلما وصل لحم الكلب الى معدته اجتمع القراد عليه والشربة التي أعطيتها كانت مقيئا فقاء ما في بطنه من الطعام والقراد

فخلصت معدته من ذلك المرض وهذا علاج لا يخطر ببال أحد من الاطباء الا الحذاق من السلف ومن جملة أخباره ان امرأة حامل سقطت من علو فماتت ولم يبق لها تنفس ولا حركة نبض الا انه لم تنقطع حرارة بدنها فتحيروا في أمرها واستغاثوا الى الحكيم يعقوب فنظر حالها فاستدعى ابرة فأدخلها في بطنها ففتحت المرأة عينها وقامت كانها لم يمسها شيء فسألوه عن سبب هذا العلاج قال كانت المرأة حاملا فلما سقطت أخذ الولد بيده نياط قلبها فبهذا السبب عرض لها ما عرض فادخلت ابرة فوصلت الى يد الولد فجمع يده اليه فز الت عنها تلك الحالة انظروا الى هذه الفراسة العجيبة والحذاقة الغريبة روح الله تعالى روحه العزيز.

ومنهم الفاضل الكامل الحكيم العجمي اللاري)

ارتحل الى بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان محمد خان كان ماهرا في الطب الا انه أخطأ في متابعة رأي الوزير محمد باشا ومطاوعته هواه في معالجة السلطان محمد خان كما حكيناه آنفا وسمعت هذه القصة عن السيد ابراهيم الاماسي المتوطن بجوار مزار حضرة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري.

( ومنهم الطبیب المشهور بالحکیم عرب )

حصل علم الطب في بلاد العرب ثم ارتحل الى بلاد الروم واتصل بخدمة الامير عيسى بك ابن اسحق بك الساكن ببلدة اسكوب وأكرمه الامير المذكور غاية الاكرام ونال بسببه مالا جزيلا وبلغ صيته في الطب الى السلطان محمد خان فاستدعاه وأكرمه وعاش في كنف حمايته بعيش واسع وكان حاذقا في الطب كريم النفس جوادا مراعيا للفقراء والمساكين نور الله قبره وضاعف أجره.

( ومنهم العالم الفاضل العابد الزاهد المشهور بابن الذهبي ) ه

اتصل بخدمة السلطان محمد خان وأكرمه لطلبه وصلاحه وزهده وورعه غاية الاكرام وكان رحمه الله تعالى شيخا نورانيا عفيفا نقيا مداوما لقراءة القرآن العظيم وكان ماهرا في معرفة العشب غاية المعرفة ولم يؤت اليه بشيء منها الا وقد عرفه باسمه ورسمه ومنافعه روي انه كان يرى حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر روى بعض أساتذتي انه نبت لحم في مجرى البول

قال حتى كدت أن أموت فعرضت ذلك على الأطباء فأمروا بقطع العضو قال ثم ذهبت الى ابن الذهبي المذكور فعرضت عليه حالي وقول الأطباء من قطعه قال ثم ذهبت الى ابن الذهبي المذكور فعرضت عليه حالي وقول الأطباء من قطعه قال فضحك من قولهم ثم استدعى برصاص فعمل منه ابرا كثيرة بعضها أغلظ من فضحك من قولهم ثم الدقيق أولا ثم الأغلظ فالأغلظ وماتم يوم وليلة حتى انفتح قال بعض فجعل فيه الدقيق أولا ثم الأغلظ فالأغلظ وماتم يوم وليلة من تلك الأبر ثم أمرني بأن لا أخلي العضو من أن أدخل فيه ابرة عظيمة غليظة من تلك الأبر مقدار سنة وبالحملة كان ذلك العالم من محاسن الاسلام ونوادر الايام عليه رحمة الملك العلام.

ومن مشايخ الطريقة في زمانه الشيخ العارف بالله تعالى الواصل الى الله شمس الملة والدين محمد بن حمزة الشهير بآق شمس الدين نجل العارف بالله الشبخ شهاب الدين السهروردي قدس سره)

ولد بدمشق الشام المحروسة ثم أتى مع والده وهو صبي الى بلاد الروم واشتغل بالعلوم وكملها حني صار مدرسا بمدرسة عثمانجق وكان مائلاالي طريقة الصوفية وكان يرغبه بعض الصلحاء في الوصول الى خدمة الشيخ العارف بالله الحاج بيرام الا أنه كان ينكر عليه لأن الشيخ الحاج بيرام كان يسأل الناس ويدور في الأسواق لحوائج الفقراء والمديونين مع ما فيه من كسر النفس وفي ذلك الوقت بلغه صبت الشيخ زين الدين الخافي فترك التدريس وتوجه اليه ولما وصل الى حلب رأى في المنام ان في عنقه سلسلة طرفها بيد الشيخ الحاج بيرام بمدينة انقره فتوجه بالضرورة الى بلدة عثمانجق ثم توجه الى خدمة الشيخ الحاج بيرام فوجده مع مريديه يحصدون الزرع ولم يلتفت اليه الشيخ بيرام واشتغل آق شمس الدين مع الجماعة في الحدمة المذكورة ولما فرغوا منها أحضر لهـــم الطعام فوزعوه على الفقراء وجعلوا من الطعام حصة للكلاب ولم يلتفت الشيخ الحاج بيرام الى الشيخ آق شمس الدين ولم يدعه الى الطعام فقعد الشيخ آق شمس الدين مع الكلاب واشتغل بالأكل معهم وعند ذلك ناداه الشيخ الحاج بيرام وقال با كوسج أدن مني وقد جذبت قلبي فاشتغل عنده بالتحصيل وحصل طريقة الصوفية ونال ما نال من الكرامات العلية والمقامات السنية من جملة مناقبه

انه كان طبيبا للأبدان كما هو طبيب للأرواح وله في الطب الظاهر تصانيف يروى ان العشب تناديه وتقول أنا شفاء من المرض الفلاني ومن جملة أخباره أن سليمان جلبي بن خليل باشا الوزير كان قاضيا بالعسكر في زمن السلطان مراد خان وقد مرض بمدينة أدرنه في أيام وزارة والده وكان الشيخ المزبور بالمدينة المذكورة في ذلك الوقت وقد دعا الوزير المذكور الشيخ للدعاء لولده والعلاج له روي ان الشيخ عبد الرحيم الشهير بابن المصري من خلفاء الشيخ المذكور قال ذهبت مع الشيخ الى المريض المذكور فدخلنا عليه فوجدنا أطباء السلطان حول المريض يحضرون الأدوية للعلاج فقال الشيخ للأطباء أي مرض هذا قالوا المرض الفلاني فقال الشيخ عالجوه بدواء السرسام فأنكر عليه الأطباء وخرجوا من عند المريض فأخذ الشيخ بدواة وكتب اسامي الأدوية فأحضروها وعالجه بها وظهر النفع في الحال ومع ذلك لم يسأل عن حال المريض ولم يتتبع علامات مرضه قال ابن المصري ولما خرجنا من عند المريض قال لي لو سكت عنه لأهلكته الأطباء بعلاجهم ثم ان السلطان محمد خان لما أراد فتح قسطنطينية دعا الشيخ للجهاد ودعا أيضا الشيخ آق بيق وأرسل اليهما المرحوم أحمد باشا ابن ولي الدين للتوجه الى فتح قسطنطينية وكان آق بيق رجلا مجذوبا لم يحصل منه شيء وأما الشيخ آق شمس الدين فقال سيدخل المسلمون القلعة من الموضع الفلاني في اليوم الفلاني وقت الضحوة الكبرى وأنت تكون حينئذ عند السلطان محمد خان وحكى لي بعض أولاده انه جاء ذلك الوقت ولم تنفتح القلعة فحصل لنا خوف عظيم من جهة السلطان فذهبت اليه وهو في خيمته وواحد من خدامه فرفعت أطناب الخيمة ونظرت فاذا هو ساجد على التراب ورأسه مكشوف وهو يتضرع ويبكي فما رفعت رأسي الاقام على رجله وكبر وقال الحمد لله منحنا الله تعالى فتح القلعة قال فنظرت الى جانب القلعة فاذا العسكر قد دخلوا بأجمعهم ففتح الله تعالى ببركة دعائه وكانت دعوته تخترق السبع الطباق ثم تفرق وتملأ بركاتها الآفاق ولما دخل السلطان محمد خان القلعة نظر الى جانبه فاذا ابن

ولي الدين فقال هذا ما أخبر به الشيخ وقال ما فرحت بهذا الفتح و انما فرحي من وجود مثل هذا الرجل في زماني ثم بعد يوم جاء السلطان محمد خان الى خيمة الشبخ وهو مضطجع فلم يقم له فقبل السلطان محمد خان يده وقال جئتك لحاجة عندك قال ما هي قال أريد أن أدخل الخلوة عندك أياما قال الشيخ لا فأبرم عليه مرارا وهو يقول لا فغضب السلطان محمد خان وقال ان واحدا من الأتراك يجيء اليك وتدخله الخلوة بكلمة واحدة قال الشيخ انك اذا دخلت الخلوة تجد هناك لذة تسقط السلطنة من عينك وتختل أمورها فيمقت الله ايانا والغرض مـــن الخلوة تحصيل العدالة فعليك أن تفعل كذا وكذا وذكر ما بدا له من النصائح ثم أرسل اليه ألفي دينار ولم يقبل فقام السلطان محمد خان وو دعه والشيخ مضطجع كا هو مضطجع على جنبه ولما خرج السلطان محمد خان قال لابن ولي الدين ما قام الشيخ لي وأظهر التأثر من ذلك قـــال ابن ولي الدين ان الشيخ شاهد فيكم الغرور بسبب هذا الفتح الذي لم يتيسر للسلاطين العظام وان الشيخ مرب فـــأراد بذلك أن يدفع عنكم الغرور ثم بعد غد دعـــا السلطان الشيخ في الثلث الأخير من الليل وخفنا عليه من ذلك فذهب اليه قال فلما ذهبت اليه تبادر الي الأمراء يقبلون يدي قال وجاء السلطان محمد خان والليل مظلم وما أدركته بالبصر بسبب الظلمة لكن عرفه روحي فعانقته وضممته الي ضما شديدا حتى ارتعد وكاد أن يسقط فماخليته الى أن يزول عنه الحال وقال السلطان محمد خان كان في قلبي شيء في حق الشيخ فلما ضمني اليه انقلب ذلك حبا ثم انه دخل معه الحيمة فصاحب معه حتى طلع الفجر وأذن للصلاة وصلى السلطان خلفه ثم قرأ الشيخ الأوراد والسلطان جالس أمامه على ركبتيه يستمع الأوراد فلما أتمها التمس منه أن يعين موضع قبر أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى وكان يروى في كتب التواريخ أن قبره بموضع قريب مــــن سور قسطنطينية ثم ان الشيخ جاء وقال اني أشاهد في هذا الموضع نورا لعل قبره ههنا فجاء اليه وتوجه زمانا ثم قال التقت روحه مع روحي قال وهنأني بهذا الفتح وقال شكر الله سعيكم حتى خلصتموني من ظلمة الكفر فأخبر

السلطان محمد خان بذلك وجاء الى ذلك الموضع فقال للشيخ اني أصدقك ولكن ألتمس منك أن تعين لي علامة أراها بعيني ويطمئن بذلك قلبي فتوجه الشيخ ساعة ثم قال احفروا هذا الموضع من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبراني تفسيره هذا وقرر كلاما فلما حفر مقدار ذراعين ظهر رخام عليه خط فقرأه من يعرفه وفسره فاذا هو ما قرره الشيخ فتحير السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد أن يسقط لولا أن أخذوه ثم أمر ببناء القبة على ذلك الموضع وأمر ببناء الجامع الشريف والحجرات والتمس أن يجلس الشيخ فيه مع مريديه فلم يقبل واستأذن أن يرجع الى وطنه فأذن له السلطان تطييبا لقلبه فلماعبر البحر قال لأكبر أولاده لما جاوزت البحر امتلأ قلبي نورا وقد فسدت الهاماتي بقسطنطينية من ظلمة الكفر فيها ولما سار ساعة لقيه رجل من أجلاف بلاد الروم وتحته فرس نفيس يميل اليه قلب كل أحد فذهب الرجل ولم يلتفت الى الشيخ ولم يسلم عليه فلم يذهب الاقليلا حتى رجع ونزل عن فرسه وقال للشيخ وهبتك هذا الفرس فأشار الشيخ الى ابنه فنزل عن فرسه وأعطاه لذلك الرجل وركب هو فرس الرجل ثم سأله ابن الشيخ عن هذا الأمر فقال لو كان لرجل كريم عبد وكان في طاعته واستدعى منه يوماً يشيئاً حقيرا هل يمنعه منه قال ابنه لا قال الشيخ وأنا منذ ثلاثين سنة لم أخرج عن طاعة الله تعالى فلما مال قلبي الى هذا الفرس ألهم الله تعالى ذلك الرجل حتى وهبه لي ثم انتهى الشيخ الى وطنه وهو قصبة كونيك وقعد هناك زمانا ثم مات ودفن فيه رحمه الله تعالى صنف في التصوف رسالة سماها رسالة النور وصنف رسالة أخرى في دفع مطاعن الصوفية وصنف أيضا رسالة في علم الطب جمع فيها من العلاجات النافعة جربها لكل مرض وكان رحمه الله تعالى ماهرا في علم الطب غاية المهارة وكان للشيخ ولد صغير اسمه نور الهدى ولد مجذوبا مغلوب العقل وكان في زمن الشيخ أمير كبير يقال له ابن عطار وكان اطلس لا شعر في وجهه فلقي الشيخ وهو مار الى السلطان محمد خان فاذا هو عند الشيخ دخل عليه ذلك المجذوب فضحك وقال ما هذا برجل وانما هو امرأة فغضب عليه الشيخ وتضرع الأمير الى الشيخ أن لا يزجره عن الكلام ثم قال الأمير للمجذوب المذكور ادع لي حتى تنبت لحيتي فأخذ المجذوب من فعه بزاقا كثيرا ومسح بيده وجه الأمير فطلعت تنبت لحيته الى أن يدخل قسطنطينية فلما لقي السلطان قال للوزراء سلوه من أين حصل هذه اللحية فحكى له ما جرى فتعجب السلطان ووقف على ذلك الصغير أوقافا كثيرة وهي في أيدي أولاد الشيخ الى الآن وسمعت عن بعض أولاد الشيخ ان الشيخ ان الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في المجذوب أنا أعرف على ماذا حمدت جلسوا على الترتيب نظر اليهم واحدا واحدا وقال الحمد لله تعالى فظننا انه يحمد الله تعالى على أن وهبه هذه الأولاد فقال ابنه المجذوب أنا أعرف على ماذا حمدت الله تعالى فقال الشيخ على أن شيء حمدت الله تعالى قال حمدت على ان رزقك الله هذه الأولاد ولم يكن لك محبة لواحد من هؤلاء فقال الشيخ أحسنت يا ولدي وصدقت قدس الله تعالى سره العزيز .

ه (ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم الشهير بابن المصري) ه مولده ببلدة قراحصار واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله آق شمس الدبن وحصل عنده المعارف ونال من الأذواق حظا جزيلا يشهد بذلك كتابه الموسوم بوحدت نامه ثم رجع الى وطنه ومات ودفن به رحمه الله تعالى .

ومنهم العارف بالله الشيخ ابراهيم بن حسين الصراف السيواسي مولدا) ه قرأ العلوم أولا على المولى بعقوب بقونية ثم صار مدرسا بمدرسة خوند خاتون بمدينة قيصرية ولما اطلع على أن المدرسة مشروطة للحنفية وكان هو شافعي المذهب تركها وغلب عليه محبة الله تعالى وحصلت له جذبة الهيسة وقصد أن يصل الى مشابخ أردبيل ثم وصل اليه أوصاف الشيخ آق شمس الدين فتوجه اليه راكبا على حمار والشيخ عند ذلك مشتغل بالارشاد في بلدة بكبازاري ولما وصل الى الشيخ رأى الناس مجتمعين حوله ويسألونه عن الأمراض البدنية فلما تفرقوا قال الشيخ يا عجبا ليس أحد يسألني عن الأمراض الروحانية قال فتقدمت الى الشيخ فقال لي من أنت قلت كنت مدرسا بقيصرية فحصل في قلبي هم عظيم أتبت راجبا لمداواته فقال الشيخ هل معك هدية لنا قال فاستحييت لأني

كنت رجلا فقير ا غير قادر على الهدية قال ففطن الشيخ لذلك وقال أسألك عن الواقعات والأحوال فقلت ليس لي شيء سوى سواد القلب والوجه فأمرني بالخلوة واحياء تلك الليلة ورأيت تلك الليلة أربعمائة واقعة فلما أصبحت أخذت قلما وأشرت الى أوائل الواقعات فوجدت تفاصيلها في خاطري مع اني كنت رجلا كثير النسيان ربما أنسى ما نويت قراءته في الصلاة فعلمت ان هذا الحفظ من بركات الشيخ فداومت على الخلوة والاحياء وكان أصحاب الشيخ في الخلوة مأمورين بالرياضة والشيخ يرسل لي قصعة من الطعام وخبزة وجرة من الماء فمضت على ذلك مدة وخطر ببالي في بعض الليالي اني ما تخلصت من الحيوانية فرددت الطعام تلك الليلة فما قدرت على تلك الواقعة فعرف مني الشيخ ذلك فعتب على الخادم فقال لأي شيء تتعدى طورك وطبيبك أعرف بحالك منك ولما كان ليلة السابع والثلاثين من ليالي الخلوة وكانت ليلة البراءة اشتاقت نفسي الى قصعة من طعام الأرز المفلفل مع السمن الكثير فدعا لي الشيخ وقت العشاء وأحضر الطعام المذكور وأعطاني وقال كل من هذا قدر ما اشتهيت وليس شمس الدين عندك فأكلت ما في القصعة بتمامه وبعد ذلك أمرني بالحروج عن الخلوة ثم أنه كان من عادة الشيخ ابراهيم المزبور أن يأمر لمريديه بالحدمة نهارا وبالإحياء ليلا الى أن ينفتح له شيء من الطريقة ثم يأمر بالحلوة . يروى انه حصل للشيخ ابراهيم المزبور قبض عظيم عند اشتغاله بالارشاد بقيصرية في حياة شيخه ولم يقدر على دفعه فتوجه الى شيخه فرأى في الطريق في الواقعة أن الشيخ أمر له بالقعود على التنور للتعرق ففعل كما أمر وسال منه عرق كثير فتبدل القبض بالبسط فحكى ما وقع للشيخ فاستحسنه الشيخ وأمر له بالعمل به عند حصول القبض وكان الشيخ ابراهيم المذكور يأمر مريديه عند القبض بالقعود على التنور وسقيهم جرارا من الماء فيسيل منهم عرق كثير ويتبدل قبضهم بالبسط . يروى أن الشيخ المذكور كان يغلب عليه الاستغراق حتى أنه ربما كان لا يعرف ولده ويقول من هذا وصنف كتابا في أطوار السلوك وسماه بكتاب كلزار وكانت وفاته بقيصرية في فصل الخريف ليلة الثلاثاء في سنة سبع وثمانين وثمانمائة وقبره بالبلدة المزبورة قدس الله سره العزيز .

· ( ومنهم الشيخ العارف بالله حمزة المشهور بالشيخ الشامي ) ·

وسهم سي الدين وكان من أصحاب الشيخ العارف بالله آق شمس الدين وكان من أكابر أصحابه وكان مشتغلا بالارشاد بعده وانتفع به كثير من الطالبين مات في بعض بلاد الروم ودفن به قدس الله سره العزيز .

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ مصلح الدين الشهير بابن العطار ) ه

وكان هو أيضا من جملة أصحاب الشيخ آق شمس الدين و اشتغل بالارشاد بعده مات ببلدة اسكليب ودفن بها نور الله تعالى قبره .

 ومنهم العارف بالله الشيخ أسعد الدين بن الشيخ آق شمس الدين كان هو أكبر أولاده) •

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الطوسي واشتهر فضله بين الطلبة وفاق أقرانه وكان المولى المذكور يمدحه مدحا عظيما ثم سلك مسلك أبيه وتجرد عن علائق الدنيا وانقطع الى الله تعالى وجمع بين العلم والتقوى وقعد مقام أبيه ومات هناك رحمه الله تعالى .

( ومنهم العارف بالله فضل الله بن آق شمس الدين )

قرأ على علماء عصره وحصل من العلوم جانبا عظيما ثم سلك مسلك التصوف وتربى عند خليفة أبيه الشيخ الشامي وحصل عنده طريقة التصوف ونال ما نال من الكرامات السنية حكي ان والده دخل يوما الى الحمام وخرج وكان معه الشيخ الشامي في الحمام فلما خرج الشامي من الحمام أشار الشيخ الى ابنه فضل الله وهو صغير وقال استر ظهر شيخك بهذا الفرو اشار الى انه سيصير شيخا له وصار كما قال روح الله روحه.

( ومنهم العارف بالله الشيخ أمر الله ابن آق شمس الدين ) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل أحمد الشهير الحيالي ولما مات والده أخذوا أوقافه من يده فجاء الى عتبة السلطان محمد خان لتخليصه فأعطاه الوزير محمد باشا القرماني تولية أوقاف الأمير البخاري بمدينة بروضه عوضا من أوقافه فصار متوليا الى أن صار متوليا على أوقاف السلطان مراد خان بمدينة بروسه وداوم على ذلك مدة ثم اختلت رجله واحدى يديب بسبب النقرس فصار متقاعدا سنين كثيرة وعين له كل يوم خمسين درهما بطريق التقاعد وكان المرحوم يبكي كل وقت ويقول ما أصابتني هذه البلية الا بترك وصية والدي . وكان المرحوم يوصي أولاده أن لا يقبلوا منصب القضاء والتولية مات رحمه الله تعالى في سنة تسع وتسعمائة روّح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العارف بالله الشيخ حمد الله ابن الشيخ آق شمس الدين وهو المشتهر بين الناس بحمدي جلبي كان أصغر أولاده)

وكان عالما صالحا زاهدا متواضعا منقطعا عن الناس وكانت له يد طولى في النظم بالتركية نظم قصة ليلى مع المجنون ونظم أيضا قصة يوسف النبي عليه السلام وزليخا ونظم أيضا مولد نبينا محمد صلى الله عليه تعالى وسلم تسليما كثيرا وكل هذه مقبولة عند أهلها روح الله روحه ونورضر يحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل الشيخ مصلح الدين مصطفى بن أحمد
 الشهير بابن الوفاء) ه

وقد كتب على ظهر بعض كتبه هكذا كتبه الفقير مصطفى بن أحمد الصدري القنوي المدعو بوفاء أخذ التصوف أولا عن الشيخ مصلح الدين الشهير بامام الدباغين وقد مر ذكره الشريف ثم انتقل بأمر منه الى خدمة الشيخ عبد اللطيف المقدسي وأكمل عنده الطريقة وأجازه للارشاد وكان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم الظاهرة والباطنة وكانت له يد طولى في العلوم الظاهرة كلها وكل ما شرع هو فيه كان له شأن عظيم من التصرفات الفائقة وكان عارفا بعلم الوفق وظهرت له ببركته تصرفات عظيمة وكانت له معرفة تامة بعلم الموسيقى وكانت له بلاغة عظيمة في الشعر والانشاء وكان يخطب يوم الجمعة ويقرأ خطبا وكان منقطعا عن الناس ويختار الحلوة على الصحبة ولا يخرج الا في أوقات معينة وكان يزدحم الأكابر على بابه ولا يخرج اليهم قبل وقته وكان لا يلتفت الى

أرباب الدنيا ويؤثر صحبة الفقراء وقصد السلطان محمد خان أن يجتمع معه فلم يرض بذلك وقصد السلطان بايزيد خان أيضا الاجتماع معه فلم يرض بذلك أيضا فلما مات الشيخ حضر السلطان بايزيد خان جنازته فأمر بكشف وجهه لينظر وجهه المبارك اشتباقا لرؤيته فقالوا له انه غير مشروع فأصر على ذلك وكشف عن وجهه فنظر اليه فكان يغلب على ظاهره الجلال ومع ذلك كان عند صحبته مع اللطف والجمال وكان تشتمل كلماته على الحكم من جملتها انه سئل يوما عن قول ابن العربي في حق فرعون انه مات طاهرا ومطهرا فأجاب بأنه ليته كان يشهد لي بمثل هذا رجلان من المؤمنين وسئل يوما عن قول المنصور أنا الحق فقال كيف يعمل ولم يسوغ لنفسه أن يقول أنا الباطل. وكان رحمه الله تعالى حنفي المذهب الا أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ويجلس فيها للاستراحة فانكر عليه العلماء لذلك بناء على انه لا يصلح خلط المذاهب واجاب عنه المولى سنان باشا وقال لعله أدى اجتهاده الى ذلك في المسئلتين المذكورتين وقالوا هل يمكن منه الاجتهاد فقال نعم أنا أشهد بأن شرائط الاجتهاد موجودة فيه فقبلوا شهادته ولم يتعرضوا له ثم ان السلطان بايزيد خان لما أراد أن يزوج بنته لواحد من أمرائه التمس أن يكون عقد النكاح عند حضرة الشيخ المذكور تبركا به وأرسل اليه أربعين ألف درهم فلم يقبل الشيخ وقال ان الشيخ محيى الدين القوجوي فقير ونفسه مبارك احملوه اليه فحملوه اليه وعقدوا النكاح بين يديه وقالوا له في بعض أيام الربيع ان الزمان قد طاب بآثار الربيع ونلتمس منكم أن تخرجوا الى صحن الجامع لتنظروا الى آثار رحمة الله تعالى فقال اصبروا اليوم آكل الليلة لقمة واحدة زائدة على المعتادكي أستطيع أن أخرج الى صحن الجامع ومن جملة مناقبه أن الشيخ مصلح الدين القوجوي لما قدم قسطنطينية أرسل اليه الشيخ ابن الوفاء من عنده من المريدين ليتبركوا بزيارته فذهبوا اليه وقبلوا يده وكان من عادة الشيخ المذكور أنه اذا قبل أحد يديه كان يغسل يده وكان من جملة المريدين الشيخ ولي الدين فلما قبل هو يد الشيخ المذكور لم يغسل يلمه وحكى الشيخ ولي الدين المذكور وقال حصل لي من هذه الجهة غرور عظيم قال فلما أتينا الى الشيخ ابن الوفاء حكينا القصة عليه قال فقلت ولكني قبلت يده

ولم يغسلها قال ولما رأى الشيخ ابن الوفاء مني البهجة والسرور من هذه الجهة قال كيف يغسلها وقد وجب قطعها قال الشيخ ولي الدين المذكور ولم يفتح لي باب التصوف الا بهذه الكلمة ومن جملة مناقبه أيضا انه قيل له جاء رجل الى البلد ممن يقدر على جر الأثقال يحمل كذا وكذا قنطارا من الحجر قال الشيخ حمل ابريق الوضوء أصعب منه ولقد أصاب في الجواب لأن في حمل هذا الحجر الثقيل حظ النفس فيهون عليها وفي حمل ابريق الوضوء مخالفة النفس فيكون أصعب منه وله مناقب كثيرة لا يمكن شرحها الا في مجلدة مستقلة ثم انه سافر للحج من طريق البحر فأخذته النصارى وحبسوه في قلعة رودس واشتر اه منهم الأمير ابراهيم بك ابن قرامان ثم توطن بمدينة قسطنطينية وله فيها زاوية وجامع وقبره قدام الجامع وهو مشهور يزار ويتبرك به وكانت وفاته قد سسره العزيز في سنة ست وتسعين وثمانمائة وقال المؤرخ في تاريخ وفاته ( الى حمة ربه).

## ه (ومنهم الشيخ العارف بالله عبدالله المشهور بحاجي خليفة) ه

كان أصله من ولاية قسطموني واشتغل أوّلا بالعلوم الظاهرة وأكملها ثم اتصل الى خدمة الشيخ تاج الدين ابراهيم بن بخشى فقيه وحصل عنده طريقة الصوفية وانكشف له المراتب العالية حتى أجازه للارشاد وأقامه مقامه بعد وفاته كان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم والمعارف كلها وكان متواضعا متخشعا صاحب أخلاق حميدة وآثار سعيدة وكانت له يد طولى في تعبير الواقعات وكان مظهرا للخيرات والبركات وصاحب عز وكرامات وكان مرجعا للعلماء والفضلاء ومربيا للفقراء والصلحاء وآية في المروات والفتوة والكرم والسخاوة وكان بدنه الشريف جسيما وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الجلال والجمال الشريف جسيما وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الجلال والجمال وأبت في المنام أن واحدا من أولاد الافرنج كان محبوسا في قلعة منذ سبع وعشرين منة قال الشيخ فحسبت سنه فوافقت عدة سنه بعد بلوغه العدة المذكورة ومن جملة أحواله الشريفة أن المولى الفاضل علاء الدين الفناري لما عزل عن قضاء

العسكر أراد أن يسلك مسلك التصوّف عند الشيخ المذكور فقال له الشيخ النهاية تابعة للبداية فمن سلك المسلك المذكور بقطع جميع العواثق يكون سلوكه على ذلك في النهاية ولكن يجوز أن يسلك على الاعتدال ولا يلزم على المريد أن يعتقد في شيخه الكرامة والولاية بل يكفي له أن يعتقده سالكا طريق الحق واصلا اليه وجاريا على منهاج الطريقة والشريعة ثم قال وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا أراد أن ينظر الى شيء كان لا يلوي عنقه الى ذلك الجانب فقط بل يتوجه اليه بكليته قال ففيه اشارة الى أن الطالب ينبغي أن يتوجه الى مطلوبه بكليته حتى يحصل له ذلك وحكي ان المولى المذكور لما طلب من الشيخ المذكور الاذن بالرياضة وترك أكل الحيوانات. قال الشيخ اني ما أكلت حيوانا وما شربت ماء ستة أشهر في أوقات رياضة وما انتفعت بذلك بل بامتثال أمر الشيخ ومن كلامه الشريف أيضا أن واحدا من المريدين قال له يوما ربما يمر على وقت لا أقدر على التلفظ بكلمة الشهادة ويخطر ببالي ان واحدا لو قال في أحضور السلطان كل وقت لا سلطان أكبر منك يعد هذا سوء أدب ومن المعلوم أنه لا اله الا الله فذكره في حضوره كل وقت يكون بعيدا عن الأدب فقال الشيخ هذا معنى الاحسان فمن وصل اليه يكفيه أن يلاحظ حضور الحق وذلك الرجل قال ربما لا أقدر على ملاحظة معنى الذكر أيضا بل لا أقدر على الدعاء فقال له الشيخ قال الشيخ تاج الدين ما قدرت أن أدعو الله تعالى مدة ستة وشهر وقال الشيخ عند ذلك ااوقت يكل اللسان فيكفيه ملاحظة حضور الحق قال الرجل وترتعد أعضائي قال الشيخ هذا ابتداء الحضور ولو قدرت على الصيحة لكان أزيد وحكي ان الفاضل قاضي زاده كان قاضيا ببروسه في ذلك الوقت وقد حضر يوما عند الشبخ المذكور فسأله عن مذهب الجبرية ومذهب أهل الحق فقال له الشيخ الجبر قسمان جبر محقق وجبر مقلد أما جبر المحقق فهو تفويض أموره جميعا الى الله تعالى واسقاط اختياره بعد الامتثال بالأوامــر والاجتناب عن المناهي وأما جبر المقلد فهو تفويض أموره الى هواه واتباع شهوات نفسه واسقاط ارادته في الأوامر والنواهي ويتمسك بأنه ليس لي اختيار

وقدرة بل يجري على ما كتب في الأزل قال الشيخ وهذا كفر ثم قال الشيخ خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما على أصحابه وبيده كتابان فقال للذي في يمينه هذا كتاب من الله وفيه أسماء أهل الجنة وقد أجمل على آخرها وقال للذي في شماله هذا كتاب من الله تعالى وفيه أسماء أهل النار وقد أجمل على آخرها فقال الصحابة اذن ندع العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقال الشيخ أراد رسول الله صلى الله عليه أن لأهل الجنة علامة فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها وان لأهل النار علامة فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها ثم قال ولا بدلك أن تحصل علامة أهل الجنة كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اجتهدوا في العمل ولم يتركوه اعتمادا على الكتاب واذا بلغت مبلغ أهل التحقيق باتباع شريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصح لك أن تقول ليس لي قدرة ولا اختيار بل الكل من الله تعالى أما تعرف أن السلف اجتهدوا في اتباع الشريعة والأعمال الشاقة والرياضات الصعبة فاذا كان حالهم كذلك فما بالنا لا نجتهد في العمل فلما قرر الشيخ هذا الكلام قال المولى قاضي زاده صدقتم كنت أنا والمولى سنان باشا والمولى حسن الساميسوني نتكلم في هذه المسئلة كثيرا وكان المولى الساميسوني يقول لا نجاة الا في متابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الشيخ المذكور قدس سره العزيز في سلخ جمادي الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين وتمانمائة ودفن عند تربة شيخه قدس الله أسرارهم .

( ومنهم العالم الفاضل العارف بالله تعالى الشيخ سنان الدين الفروي ) .

كان رحمه الله تعالى من خلفاء الشيخ تاج الدين وكان زاهدا ورعا غاية الورع سمعت عن والدي رحمه الله تعالى انه أتى بلدة بروسه ونزل في زاوية الشيخ حاجي خليفة فأوصى الشيخ المريدين العاكفين بزاويته أن لا يخالفوا آداب الطريقة بوجه من الوجوه استحياء من ورع الشيخ المذكور وحكى رحمه الله تعالى انه كان عند الشيخ حاجي خليفة وكان واحد من مريديه تزوج بنت واحد من التجار وقد ألبسه ذلك التاجر ثوبا من الصوف ولبسه هو حياء من التاجر

وحضر لابساً ذلك الثوب عند الشيخ والشيخ سنان الدين المذكور حاضر عنده فلما رأى ثوبه غضب وقال للشيخ حاجي خليفة أتسامح أن يلبس أصحابك لباس الأغنياء لم لا تنهاه عن ذلك فاعتذر الشيخ وقال لبسه حياء من صهره فلم يفد الاعتذار ولم يسكن غضبه الى أن خلع ذلك الثوب ولبس لباس الفقراء يفد الاعتذار ولم يسكن غضبه الى أن خلع ذلك الثوب ولبس لباس الفقراء وحكى خالي رحمه الله تعالى انه قال كنت صغيرا عند نزول الشيخ المزبور زاوية الشيخ حاجي خليفة ونهاني الشيخ واخواني ان نحضر عنده وقال ان له نفسا وأوية الشيخ حاجي خليفة ونهاني الشيخ واخواني ان نحضر عنده وقال ان له نفسا الخير بعد ذلك.

## ( ومنهم العالم العامل الكامل الشيخ مصلح الدين القوجوي ) •

كان رحمه الله عارفا بالله وصفاته وكان زاهدا متورعا وحكى عنه بعض أصحابه أنه أرسل معه جملا من البر الى الطاحون قال وقدمني الناس على أنفسهم رعاية لجانب الشيخ فلما ذهبت اليه قال أسرعت في المجيء وما كان السبب في ذلك فحكيت له القصة فسكت وذهب الى جانب من ساحة داره فحفر هناك حفيرة وقال ساعدني على ذلك فساعدته حتى رضي ثم أتى بالدقيق فدفنه في الحفيرة فسألته عن ذلك فقال هذا الدقيق لا يجوز أكله ودفنته خوفا من أن يأكله كلابي وحكى عنه أيضا انه أحضر من يختن ابنه فختنه وأحضر قصعة من الزبيب فجعله وليمة له وحكى هو أيضا انه قطع لأولاده عباءة وكانت زوجته البنت فينبغي لها الثوب من الكرباس فقال الشيخ أخرت لها هذا الثوب الى وقت تزويجها وحكى ابنه المولى محيي الدين محمد رحمه الله أنه قال ذهبت مع والدي الى الحجاز للحج وكنت نحو خمس عشرة سنة أو أكثر قال فلما نزلنــــا دمشق اعتكف والدي في جامع بني أمية وكان لا ينام الليلة بطولها وارتاض هناك رياضة عظيمة فقال لي يوما غلبت علي تفسي وشوّشت خاطري من جهة القمل قال فأخرجت قميصه فوجدته مملوءا من القمل بحيث لم أقدر على قتلها وانما القيتها بيدي على الأرض قال ثم ذهبنا الى مكة الشريفة ولما وصلنا اليها شرفها الله

تعالى أوصاني الى بعض أصحابه وأعطاه مقدارا من الدراهم ليصرف في حوائجي قال فغاب أبي مقدار شهرين ولم نعرف حاله ثم حضر وما عرفت أبي في أول نظره لما حصل له من البهجة في وجهه المبارك كأن الأنوار تتلألأ من وجهه وحكى أيضا أنه كان الوزراء يزورونه وهو يوبخهم توبيخا عظيما ويذكر مسمعه من مظالمهم قال وكانوا يعتذرون اليه ويتوبون عنده من الظلم ويقبلون يده مات قدس سره في مدينة قسطنطينية وقبره عند مسجده هناك.

· ( ومنهم العارف بالله الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي ) ·

كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا زاهدا منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى مشتغلا بارشاد الطالبين توفي رحمه الله تعالى ببلدة ابصلا وقبره هنـــاك قدس سره.

ومنهم الفاضل الكامل العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين القوجوي) و اشتغل أولا بالعلوم الظاهرة ثم سلك مسلك التصوف عند الشيخ بيري خليفة الحميدي وتربى عنده ووصل الى مقام الارشاد وأجازه للارشاد وتوطن بمدينة قسطنطينية وله هناك مسجد وزاوية مات بها ودفن عنده وكان صاحب كرامات ومقامات جامعا بين الظاهر والباطن وكان معرضا عن أبناء الزمان مقبلا على كميل الفقراء والصلحاء قدس الله سره .

( ومنهم الشيخ العارف بالله سليمان خليفة ) ه

كان عالما بالعلوم الظاهرة كاملا فيها ثم وصل الى خدمة الشيخ تاج الدين المذكور ووصل عنده مرتبة الارشاد وأجازه به وتوطن بمدينة قسطنطينية قريبا من جامع زيرك وكان له هناك مسجد ومنزل وكان مجردا عن الأهل والأولاد ومشتغلا بنفسه ومنقطعا الى الله تعالى ولم يشتغل بالارشاد وسئل هو عن ذلك فأجاب عنه وقال لما أجاز لي الشيخ بالارشاد سألته عن أدائه قال لي الشيخ اذا رأيت طالبا للحق وعرفت أن فيضه منحصر فيك أرشده قال ومنذ مدة كثيرة أجلس ههنا وما رأيت طالبا للحق أصلا قدس الله سره العزيز .

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبدالله الألهي ) .

كان مولده بقصبة سماو من ولاية أناطولي اشتغل في أوَّل عمره بالعلم الشريف وتوطن مدة بمدينة قسطنطينية في المدرسة المشهورة هناك بمدرسة زيرك ولما ارتحل المولى على الطوسي الى بلاد العجم ارتحل هومعه أيضا الى بلاد العجم ولقبه بقصبة كرمان واشتغل عنده بالعلوم الظاهرة وغلب عليه داعية الترك فجمع كتبه وقصد أن يحرقها بالنار ثم بدا له أن يغرقها بالماء ولما كان هو في هذا التردد اذ دخل عليه فقير فعرض خاطرته عليه فقال بع الكتب وتصدق بثمنها إلاهذا الكتاب فانهيهمك فاذا هو كتاب فيهرسائل المشايخ ثم عزمهو بمدينة سمرقندووصل هناك الى خدمة الشيخ العارف بالله خواجه عبيد الله السمرقندي وحصل عنده الطريقة وتشرف بتلقين من الشيخ ثم ذهب باشارة منه الى بخارا واعتكف هناك عند قبر الشيخ خواجه بهاء الدين النقشبندي وتربى عنده من روحانيته حتى انه ربما ينشق القبر ويتمثل له خواجه بهاء الدين ويعبر واقعته ثم أتى مدينة سمرقند وصحب مع المولى عبيدالله مدة أخرى ثم ذهب باشارته الشريفة الى بلاد الروم ومر ببلاد هراة وصحب مع المولى عبد الرحمن الجامي وغير ذلك من مشايخ خراسان ثم أتى وطنه وسكن به واشتهر حاله في الآفاق واجتمع عليه العلماء والطلاب ووصلوا الى مآربهم وبلغ صيته الى مدينة قسطنطينية وطلبه علماؤها وأكابرها فلم يلتفت اليهم الى أن مات السلطان محمد خان وظهرت الفتن في وطنه فأتى مدينة قسطنطينية وسكن هناك بجامع زيرك واجتمع عليه الأكابر والأعيان فتشوش الطلاب بمزاحمة الأكابر ومال الشيخ الى الارتحال منها فبينما هو على ذلك اذ استدعاه الأمير أحمد بك الأورنوسي وكان من محبيه بأن يشرف مقامه بولاية روم ايلي المسمى بوارطار يكيجه سي فقبل كلامه وارتحل اليه واجتمع عليه الطلاب وانتفعوا به ومات هناك سنة ست وتسعين وثمانمائة ودفن بذلك الموضع وهناك جامع ومزار يزار ويتبرك به وكان قدس سره العزيز في مجالسه الشريفة على الحضور التام وكان اذا غلب على واحد من أهل المجلس فترة أو

غلب عليه خاطرة يلتفت الى جانبه للدفع ويتكلم بما يدفعها وكان متواضع صاحب خلق عظیم بحیث لو دخل علیه أحد صغیر أو کبیر أو فقیر أو غنی بقوم له من مجلسه وذكر عنده انقطاع الشيخ ابن الوفاء عن الناس وخروجه اليهم مؤقتًا وعدم التفاته الى الأصاغر والأكابر فقال اختار جانب الحضور على حسن الخلق ومن جملة مناقبه الشريفة ما حكى عن الشيخ مصلح الدين الطويل وكان هو من جملة أحباثه أنه قال كنت مع سائر الطالبين عند حضور الشيخ بجامع زيرك وعنده الشيخ عابد جلبي من أبناء جلال الدين الرومي وكان قاضيا ثم تركه وصار ممن يلازم خدمة الشيخ فأسره الشيخ بكلام اليه فنظر هو الى جانب وتبسم قال فتعجبت من هذا الحال فسألت عابد جلبي عن هذا فقال قال لي الشيخ انظر الى بدر الدين خليفة وكان اماما بالجامع المذكور وكان رجلا صالحا من أهل الطريقة الخلوتية قال قال فنظرت فاذا هو في زي راهب فتبسمت من هذا قال الشيخ مصلح الدين رحمه الله تعالى فاز داد بهذا الكلام اضطرابي فقلت في نفسي كيف كشف الشيخ حال ذلك الامام مع أنه رجل صالح من أهل الطريقة وكيف خص هذا الكلام بعابد جلبي ولم يكن ذلك من عادته فغلب على " هذا الخاطر حتى تكلمت عند الشيخ قال الشيخ ذلك الزي صورة انكاره على لا صورة دينه وتخصيص الكلام بعابد جلبي هو ان مشارب الناس مختلفة مثلا صبيان العوام يعلمون بالضرب وصبيان الأكابر يعلمون باللطف ولو لم أتلطف معه لتركني وترك هذا الطريق . ومن جملة مناقبه أن عجوزًا من أحبائه جاءت اليه يوما فقالت رأيت واقعة عجيبة رأيتني في المنام ضفدعا فقال الشيخ لا بأس بذلك ولا ضرر فيه عليك ولم تقنع العجوز بهذا الكلام ولم تبرح من مكانها ثم التفت اليها الشيخ وقال لعلك نويت الضيافة فتركتها قالت نعم نويت ضيافة أحباء الشيخ ثم تركتها لضيق مكاني عنهم فراحت العجوز وقنعت بهذا التعبير قال فسألناه عن هذا التعبير قال ان التعبير قد يؤخذ من اللفظ وكلمة ضفدع مركب من ضف وهو من الضيافة ومن دع وهو معنى الترك ونقل عن المولى عابلًا جلبي المزبور أنه قال أقمت عند الشيخ مدة ولم ينفتح لي شيء ونويت أن نتقل الى خدمة الشيخ محيي الدين الاسكليبي قال فصليت في الجامع يوما وأنا على هذه الحاطرة والشيخ يصلي في العلو وبعد الصلاة التفت الي الشيخ قال رأيتك تصلي ولكنني رأيتك في صورة الشيخ محيي الدين الأسكليبي قال فاعتذرت اليه وقبلت يده ولازمت خدمته قدس الله تعالى سره العزيز .

واعلم أن الطريقة النقشبندية تنتهي الى الشيخ العارف بالله الشيخ خواجه بهاء الدين النقشبندي ولنذكر بعضا من مناقبه ومن مناقب بعض أحبائه رجاء أن ينفعنا الله تعالى بذكر مناقبهم الشريفة وأوصافهم اللطيفة نفعنا الله تعالى بهم في الدنيا والآخرة (فنقول) أصل هذه الطريقة خواجه بهاء الدين النقشبندي قدس سره العزيز واسمه الشريف محمد بن محمد بن محمد البخاري كان نسبته في الطريق الى السيد أمير كلال وتلقن منه الذكر وتربى أيضا من روحانية الشيخ عبد الخالق الفجدواني سئل هو عن طريقته وقيل انها مكتسبة أو موروثة فقال شرفت بمضمون جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين وسئل هو أيضا عن معنى طريقته فقال الحلوة في الكثرة وتوجه الباطن الى الحق والظاهر الى الخلق قال واليه يشير قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيـــع عن ذكر الله وكان لا يذكر علانية ويعتذر في ذلك ويقول أمرني عبد الخالق الفجدواني في الواقعة بالعمل بالعزيمة فلهذا تركت الذكر في العلانية ولم يكن له غلام ولا جارية فقيل له في ذلك فقال العبد لا يليق أن يكون سيدا وسئل أين منتهى سلسلتك فقال لا يصل أحد بالسلسلة الى موضع وكان يوصي باتهام النفس ومعرفة كيدها ومكرها وكان يقول لا يصل أحد الى هذه الطريقة الا بمعرفة مكايد النفس وقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله اشارة الى أن المؤمن ينبغي أن ينفي وجوده الطبيعي في كل طرفة عين ويثبت معبوده الحقيقي وكان يقول نفي الوجود أقرب الطرق عندي ولكن لا يحصل الا بترك الاختيار ورؤيــة قصور الأعمال وكان يقول التعلق بما سوى الله تعالى حجاب عظيم للسالك وكان يقول طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية بشرط نفي الأصحاب بعضهم بعضا وفي الحلوة شهرة والشهرة آفة وقال أيضا طريقتنا هي العروة الوثقى لأنها مبنية على

المتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وآدابهم وقال لا بد للطالب أن يعرف أحواله أو لافاذا صحب مع واحد من أهل الطريقة فان وجد في حاله زيادة يلازمه بحكم قوله عليه السلام أصبت فالزم مات قدس سره ليلة الاثنين الثالثة من شهر ربيع الأول سنة احدى وتسعين وسبعمائة.

 ه ( من جملة مشايخ هذه الطريقة الشيخ العارف بالله تعالى خواجه محمد بارسا البخاري وهو من جملة أصحاب خواجه بهاء الدين المذكور ) .

قال شيخه له بمحضر من أصحابه الأمانة التي وصلت الي من مشايخ طريقتنا هذه وجميع ما اكتسبته في هذه الطريقة سلمت كلها اليك فقبل خواجه محمد بارسا وقال شيخه في آخر حياته في غيبته المقصود من ظهوري وجوده وربيته بطريق الجذبة والسلوك فلو اشتغل بذلك لتنور منه العالم ووهب له شيخه صفة الروح في وقت وقصته مشهورة ووهب له أيضا في وقت آخر بركة النفس وكان مظهر المضمون قوله عليه السلام ان من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبره ولقنه الذكر الحفي وأذن له في تعليم آداب الطريقة للطالبين توجه في العشرين من المحرم الحرام سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة آلى حج بيت الله تعالى الحرام من طريق نسف ومر بصفانيان وترمذ وبلخ وهراة وزار المزارات المبروكة كلامنها وأكرمه علماء تلك البلاد ومشايخها وعظموه غاية التعظيم ورأوا مشاهدته وخدمته غنيمة عظيمة ولمأ أتم أمر الحج مرض ولم يقدر على طواف الوداع الا بحمله ثم توجه الى المدينة المنورة صلى الله تعالى وسلم على ساكنها مريضًا وتوفي بعد زيارة النبي عليه السلام في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة وصلى عليه كثير من الناس منهم المولى شدس الدين الفناري ودفن بجوار قبر عباس رضي الله تعالى عنه .

ومنهم الشيخ العارف بالله خواجه عبيدالله السمرقندي ولد رحمه الله
 تعالى في بلدة طاشكند من ولاية شاش) ه

حكي عن بعض أحفاده و هو خواجه محمد قاسم بن خواجه عبد الهادي بن

خواجه محمد عبدالله بن خواجه عبيدالله انه ينتهي نسبه الى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال أيضا نقل عن جدي انه قال ما غفلت عن الله سبحانه وتعالى الا مرة وهو أني كنت في سن عشر وكنت أذهب الى المعلم بطاشكند والوحل في تلك البلاد كثير فوقع نعلي في الوحل واشتغلت باخراجه ووقعت الغفلة مني في ذلك الوقت وقال أيضا أخذ جدي طريقــة التصوف عن المولى يعقوب الجرخي وهو لقنه الذكر قال ونقل عن جدي أنه قال غلب على خاطري داعية تحصيل العلم وكنت في سن العشرين فذهبت من طاشكند الى خدمة المولى نظام الدين خاموس وهو مدرس في ذلك الزمان بمدرسة ألغ بيك بسمرقند وكنت سمعت حاله وجذبته واستغراقه فوجدته في المدرسة يدرس للطلبة فجلست في زاوية من المدرسة صامتا وساكناً ولما فرغ من الدرس نظر الي وقال لأي شيء اخترت الصمت وقبل أن أتكلم أجاب هو وقال الصمت نوعان صمت المترقبن من عالم البشرية وانه مبارك لصاحبه وصمت الساكنين فيه وانه مكر لصاحبه وكان خواجه عبيدالله يقول علمت جلالة قدر المولى المذكور من كلامه هذا ونقل عن خواجه عبيدالله أيضا انه ذكر للسلطان في ذلك الزمان اقبال الناس على المولى المذكور فخاف السلطان من ذلك وأمره بأن يشرف مقاماً آخر قال خواجه عبيدالله أخذت المولى المذكور من سمرقند الى طاشكند وأنزلته منزلي هناك وخدمته كما ينبغي وأهيىء له كل يوم طعامـــه وضوأه وأصلي معه الفجر ثم أشتغل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه الظهر ثم اشتغل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه العصر وهكذا كانت عادتي مدة فوجدته يوما متغيرًا متكدرًا على فعلمت أني وشي بي اليه مع أني أعرف أني لم أقصر في خدمته ولما نظر الي المولى توجه الى المراقبة فاضطربت نفسي حتى كادت أن تخرج روحي وكان من عادة المولى أنه اذا توجه الى المراقبة لأحدلا يتخلص هو أصلا فقصدت قبر جدي الأعلى الشبخ خاونتهور فما قدرت على فتح باب القبة حتى رميت نفسي من الكوة فعرضت على جدي براءتي مما اتهموني به وتوجهت فوقع لي هناك غيبة فأخذوا ما وقع علي من الثقلة فطرحوها على المولى المذكور فلما

أفقت من الغيبة وجدت نفسي على الحفة فذهبت الى المولى المذكور ولما رآني قال يا عبيد الله انه سهل ثم مات فجهز ته و دفنته رحمه الله تعالى و نقل عن خواجه عبيدالله أنه قال ان المولى حسام الدين الشاشي من أولاد السيد أمير كلال كان من أصحاب السيد حمزة وكان صاحب استغراق نصب قاضيا ببخاري قال خواجه عبيدالله حضرت محكمته وجلست في موضع أراه وهو لا يراني وتأملت وما رأيت منه الذهول والفترة مع اشتغاله بمصالح الناس قال وكان يقول المولى حسام الدين ليس لهذه الطريقة لباس أحسن من الاشتغال بالافادة والاستفادة في زي العلماء وقال أيضا كان السلطان في زمن خواجه عبيدالله هو السلطان أحمد وقد خرج عليه أخ له مسمى بالسلطان محمود قد كتب اليه خواجه عبيدالله كتابا نصحه فيهوحذره من هذا الأمر فلم يقبل نصحه وحاصر مدينة سمرقند فدخل خواجه عبيدالله حجرته واشتغل بدفع العدو وأمر السلطان بأن يجمع عسكره فلما خرج السلطان مع عسكره من أبواب سمرقند خرج معهم ريح من الأبواب وفرق جمع العدوّ وأهلك أكثرهم فانهزم السلطان محدود وقد أسر من ذلك العدوّ رجل من أمراء التراكمة اسمه مير بيرك وقد حضر لمعاونة السلطان محمود المزبور فأتوا به الى السلطان أحمد وكان السلطان وقتئذ في حضور خواجه عبيدالله فقال أنا رجل تركماني لا أعرف شيئا ولو حضر رستم لما قدر على انزالي عن الفرس ولكن ما أخذني الا هذا الشيخ وأشار الى خواجه عبيدالله وحكي عن مير شريف المعماسي وكان شيخا صالحا ساكنا بمدينة بروسه انه قال كنت حين ما تكلم التركماني هذا الكلام واقفا على باب خواجه عبيدالله قال وسمعت هذا الكلام منه باذني وحكي عن محمد قاسم أنه قال سمعت أن جدي خواجه عبيدالله أمر يوما بسمرقند بعد الظهر وكان يوم الحميس باحضار فرسه فركب عليه وتبعه بعض أصحابه فلما انفصل من المدينة أمرهم بالوقوف هناك وتوجه الى صحراء تسمى بدشت عباس و ذهب خلفه واحد من أصحابه مسمى بمولى شیخ وحکی هو أن الشیخ لما وصل الی دشت عباس أعدی فرسه الی جوانب ذلك الموضع وربما يغيب عن البصر في بعض الأوقات ولما أتى الشيخ منز له سئل

عن هذا الحال فقال ان سلطان الروم محمد خان قاتل مع الكفار في ذلك الوقت فاستمد مني فذهبت الى معاونته فغلب بحمد الله تعالى على الكفار وقال خواجه محمد قاسم لما أتى والدي خواجه عبيد الهادي الى بلاد الروم دخل على السلطان بايزيد خان فسأله السلطان عن زي خواجه عبيدالله وعن هيئته وعن فرسه وقال هل كان له فرس أبيض قلت نعم قال الملطان بايزيد خان قال والدي السلطان محمدخان كنت يوما مع محاربة الكفار بعد الظهر وتوهمت الغلبة من الكفار فتوجهت الى حضرة خواجــــ عبيدالله قال فحضر شيخ صفته كذا وكذا موافقًا لمـــــا أخبرته وقال لي أيها السلطان محمد خان لا تخف قلت كيف لا أخاف وعسكر الكفار كثير غاية الكثرة وقال انظر الى كمي هذا فنظرت فاذا فيه صحراء وفيها ما لا يحد من عساكر الاسلام وقال هؤلاء كلهم جاءوا لنصرة الاسلام قال ثم قال لي اذهب الى هذا التل واضرب الطبل ثلاث مرات وأمر عسكرك بالكر على الكفار ففعلت ما قال ورأيت ان خواجه عبيدالله حمل على الكفار مرات فانهزموا بأسرهم قال وقال ظن الوزراء كلامي لخواجه عبيدالله أن عسكر الكفار كثير كلام الحيرة لأنهم كانوا لا يرون خواجه عبيدالله ونقل عن شيخ الحرم الشيخ عبد المعطي أنه قيل له انك لقيت خواجه عبيدالله قال نعم انه منذ ما فرض الله تعالى الحج يحج كل سنة وأصحابه معه مع أنه مقيم بسمر قندوكانت طريقة الشيخ خواجه عبيدالله الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة والانقياد لأحكام الشريعة والاتباع لسنة رسول الله صلى ال عليه وسلم ودوام العبودية وهو ملاحظة جناب الحق من غير شعور بما سواه وقال التوحيد تخليص القلب عن الشعور بما سواه وقال الوحدة خلاص القلب عن العلم بوجود ما سوى الله وقال الاتحاد الاستغراق في وجود الحق سبحانه وتعالى وقال السعادة خلاص السالك عن نفسه في مشاهدة الله تعالى وقال الشقاوة الالتفات الى النفس والانقطاع عن الحتى وقال الوصل نسيان العبد نفسه في شهود نور الحتى وقال الفصل قطع السر عما سوى الله تعالى وقال السكر غلبة حال على القلب لا يقدر معه على ستر

ما وجب عليه ستر توفي قدس سره في سنة خمس و تسعين و ثما نمائة و قبره الشريف بظاهر سمر قند .

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله عبد الرحمن بن أحمد الحامي ) ه

ولد رحمه الله بجام من قصبة خراسان واشتغل أولا بالعلم الشريف وصار من أفاضل عصره في العلم ثم صحب مشايخ الصوفية وتلقن كلمة التوحيد من الشيخ العارف بالله تعالى سعد الدين كاشغري وصحب مع خواجه عبيد الله السمر قندي وانتسب اليه أتم الانتساب وكان يذكر في كثير من تصانيفه أو صاف خواجه عبيدالله ويذكر محبته له وكان مشتهرا بالعلم والفضل وبلغ صيت فضله الى الآفاق حتى دعاه السلطان بايزيد خان الى مملكته وأرسل اليه جوائز سنية وكان يحكى من أوصلها اليه أنه جهز آلات السفر وسافر من خراسان متوجها الى بلاد الروم ولما انتهى الى همذان قال للذي أوصله الجائزة اني امتثلت أمــره الشريف حتى وصلت الى همذان وبعد ذلك أتشبث بذيل الاعتذار وأرجو العفو منه اني لا أقدر على الدخول الى بلاد الروم لمـــا أسمع فيها من مرض الطاعون وحكى المولى الأعظم سيدي محيي الدين الفنــــاري عن والده المولى على الفناري انه قال والده وكان هو قاضيــا بالعسكر المنصور للسلطان محمد خان ان السلطان قال لي يوما ان البـاحثين عن علوم الحقيقة المتكلمون والصوفية والحكماء ولا بد من المحاكمة بين هؤلاء الطوائف قال قال والدي قلت للسلطان محمد خان لا يقدر على المحاكمة بين هؤلاء الا المولى عبد الرحمن الجامي قال قال فأرسل السلطان محمد خان اليه رسولا مع جوائز سنية والتمس منه المحاكمة المذكورة فكتب رسالة حاكم فيها بين هؤلاء الطوائف في مشائل ست منها مسئلة الوجود وأرسلها الى السلطان محمد خان وقال ان كانت الرسالة مقبولة يلحقها بباقي بيان المسائل والا فلا فائدة في تضييع الأوقات فوصلت الرسالة الى الروم بعد وفاة السلطان محمد خان قال المولى محيى الدين الفناري وبقيت تلك الرسالة عند والدي وأظن أنه قال انها عندي الآن وله نظم بالفارسية يرجحونه على نظم بعض السلف و له منشآت لطيفة بالفارسية و هي في غاية الحسن والقبول

عند أهل الانشاء وله مصنفات أخر منظومة ومنثورة منها شرح الكافية وقد لخص فيه ما في شروح الكافية من الفوائد على أحسن الوجوه وأكملها مع زيادات من عنده وقد كتب على أو الل القرآن العظيم تفسير أبرز فيه بعضا من يطون القرآن العظيم وله كتاب شواهد النبوة بالفارسية وله كتاب نفحات الأنس بالفارسية أيضا وكتاب سلسلة الذهب وقد طعن فيها على طوائف الرفضية وله غير ذلك من التصانيف كرسالة المعمى والعروض والقافية وكل تصانيفه مقبولة عند العلماء الفضلاء وتوفي قدس سره بهراة سنة ثمان وتسعين وثمانمائة وقال المؤرخ في تاريخه ( ومن دخله كان آمنا ) قبل لما توجه الطائفة الطاغية الأردبيلية الى خراسان أخذ ابنه ميثا من قبره ودفنه في ولاية أخرى ولما تسلط عليها الطائفة المذكورة نبشوا قبره فلم يجدوه وأحرقوا ما فيه من الأخشاب .

ومن المثابخ الحلوتية في عصره الشيخ العارف بالله المولى علاء اللين

الحلوتي) ه

كان رحمه الله من خلفاء السيد بحيى وكان صاحب جذبة عظيمة وكان الناس يلحقهم الجذبة بنظرة منه أو بكلام منه في أذنهم ولما دخل مدينة بروسه وكان المولى علاء الدين العربي وقتئذ مدرسا بمدرسة قيلوجه أنكر سماعه ووجده غاية الانكار واتفق انه اجتمع معه فتكلم الشيخ في أذنه فصاح وخو مغشيا عليه مدة ولما أفاق تاب على يده وترك الانكار ودخل عنده الخلوة وحصل طريق النصوف ثم أتى الشبخ مدينة قسطنطينية في زمن السلطان محمد خان واجتمع عليه الأكابر والأعيان وسائر الناس فخاف منه السلطان محمد خان على عرض السلطنة فأمره بتشريف بلاد أخر فلما وصل الى بلاد قرامان توفي ببلدة لارنده وقبره مشهور بها قدس الله سره العزيز .

( ومنهم الشيخ العارف بالله دده عمر الأيديني الشهير بروشني) •

كان من طلبة العلم في شبابه مشتغلا به بمدينة بروسه وكان في شبابه مشتغلا بالملاهي وهجر الناس ثم ذهب الى بلاد العجم لتحصيل العلم ومر ببلاد قرامان ولقى هناك أخاه الأكبر وهو الشيخ علاء الدبن المزبور وتاب أولا على يده تم وصل الى ولاية شروان واتصل هناك بخدمة الشيخ العارف بالله السيد يحيى الشرواني واشتغل عنده بالرياضات والمجاهدات وتبدلت أحواله وانتقل عشقه المجازي الى الحقيقي وكان يسكن تارة ببردعة وتارة بكنجة وتارة بقرا أغاخ وأحبه الأمير حسن الطويل والي بلاد تبريز محبة عظيمة وارتحل الى تبريز وأحبته سلجوق خاتون زوجة الأمير المزبور وهي والدة السلطان يعقوب وأنزله السلطان يعقوب زاوية بنتها زوجة الأمير جهانشاه بتبريز وسكن بها مدة واشتهر بتلك البلاد وصار مرجعا للأكابر والأعيان ونقل عن بابا نعمة الله النقشبندي انه قال عدته في مرض موته فوجدته متأسفا على الرياسة التي حصلت له من قبول الزاوية المزبورة مات رحمه الله تعالى سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة .

## ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ حبيب العمري القراماني ) ه

كان رحمه الله تعالى عمريا من جهة الاب وبكريا من جهة الام و كان أصله من ولاية قرامان من قرية تسمى بالقرية الوسطى بالقرب من قصبة نيكنده اشتغل في أول عمره بالعلم وعند اشتغاله بقراءة شرح العقائد ارتحل الى خدمة السيد يحيى فلقي أولا جماعة من مريديه فقال لهم هل يقدر شيخكم أن يريني الـــرب تعالى في يوم واحد وكان فيهم الحاج حمزة المدفون بقرية قراجه لر بقرب من قصبة فورشو نلو من ولاية كانقري فلطمه لطمة شديدة حتى خر مغشيا عليه فعلم الشيخ هذه القضية فدعا الشيخ حبيب وقال له انه لا بأس ان الصوفية يغلب عليهم الغيرة وان الامركما ظننت فامر له بالجلوس في موضع ويقص عليه ما رآه في المنام ثم قال لمريديه انه من العلماء و نقل عنه انه قال لما جلست في هذا الموضع جاءت تجليات الحق مرة بعد أخرى وفنيت كل مرة وبعد مداومته خدمته اثنتي عشرة سنة رجع باجازة منه إلى بلاد الروم ولما أتى بلاد الروم طاف بتلك البلاد فدخل ولاية قرامان وولاية ايدين وولاية الروم وسكن مدة بانقرهولازم زيارة الشيخ الحاج بيرام وصحب مع الشيخ آق شمس الدين ومع الشيخ ابراهيم السيواسي ومع الامير النقشبندي القيصري ومع الشيخ عبد المعطي من الزينية وكان له اشراف على الخواطر ولم يره أحد راقدا ولا مستندا الا في مرض موته توفي قدس سره العزيز في سنة اثنتين وتسعمائة وقبره بمدينة أماسيه في عمارة محمد باشا .

(ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى المولى مسعود)

كان مدرسا أولا ثم رغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله المولى علاء الدين وحصل عنده طريقة التصوف وأجاز له بالارشاد وتوطن بمدينة ادرنه واشتغل بتربية المريدين فظهرت بركاته واشتهرت كراماته ونال عنده كثير من المريدين ما نال من المقامات العلية والكرامات السنية وكان رحمه الله عارفا بالله تعالى وصاحب جذبة عظيمة وكان له قدم راسخ في مواظبة العبادات ومحافظة آداب الشريعة توفي رحمه الله تعالى في أواخر سلطنة السلطان محمد خان قد س سره .

ه (ومنهم العارف بالله الشيخ محمد الجمال الشهير بجلبي خليفة) ه

وهو من نسل جمال الدين الاقسرايني كان مشتغلا بالعلم أوّلا وعند اشتغالـــه بالشرح المختصر للتلخيص غلب عليه محبة الصوفية ومال الى طريقتهم واختلى أولا ببلاد قرامان عند الشيخ عبد الله من خلفاء الشيخ علاء الدين الخلوتي وفي أثناء تلك المدّة أتى المولى علاء الدين الى بلاد قرامان فذهب اليه ورآه لابسا جبة سوداء وعمامة سوداء وراكبا على فرس أسود وأظهر له المحبة فقال الشيخ علاءالدين يكون باستحقاق ولا استحقاق لي أن البسها وقال الشيخ اذا تحتاج الى توابعي فلم يلبث الشيخ الاوقد توفي بتلك البلاد وتوفى بعده الشيخ عبد الله ثم أتى الى بالمة توقات وجلس في الخلوة عند الشيخ المعروف بابن طاهر وكان يأمر مريديه بالرياضة القوية حتى أن بعضهم لم يصبر وا على ذلك فطردهم من عنده فبقي هو عنده وحده واشتغل بالرياضة حتى قبل للشيخ يوما في حقه انه مشتغل بالرياضة القوية فقال خله حتى يموت وكان ذلك الشيخ من طائفة الترآكمة وكان أميا الا أنه كان في باطنه قوَّة عظيمة واتفق له في تلك الايام واقعة كشف الحال فقصها على الشيخ فعامل الشيخ معه بعد ذلك بالملاطفة ثم توفى الشيخ و ذهب بعده الى بلدة ارزنجان وصاحب هناك مع المولى بيري ثم قصد أن يذهب الى بلاد شروان

للوصول الى خدمة السيد يحيى ولما انفصل عن أرزنجان مسافة يومين استمع وفاة السيد يحيى ورجع الى أرزنجان ولازم خدمة المولى بيري وأرسله هو الى بلاد الروم لارشاد الفقراء حكي ان الوزير محمد باشا القراماني كان وزيراً للسلطان محمد خان وكان يميل الى السلطان جم وينقص السلطان با يزيد خان عند والده فتضرع السلطان بايزيد خان الى الشيخ جلبي خليفة فاستعفى عن ذلك فـزاد السلطان با يزيد خان في التضرع فتوجه اليه فرأى أو لياء قر امان في جانب السلطان جم فقصدهم الشيخ المزبور فرموه بنار وأخطأته وأصابت بنته وبعد أيام مرضت البنت وماتت فتضرع اليه السلطان با يزيد خان وأبرم عليه فتوجه ثانيا وحضر أولياء قرامان فقالوا له ماذا تريد فقال ان هذا الرجل وأراد الوزير محمد باشا القراماني قد أبطل أوقاف المسلمين وضبطها لبيت المال ففرغ الكل عن الانتصار له وما بقى الا الشيخ ابن الوفاء ورأيته قد رسم حول الوزير المذكور دائرة قال فدخلت الدائرة بجهد عظيم وسيظهر الاثر بعد ثلاثة وثلاثين يوما حكي بعـف أقربائه عنه انه حصلت لي في أثناء ذلك التوجه غيرة عظيمة حتى روي انه وصلت النكبة في تلك المدة الى كل من يسمى بمحمد قال الراوي وأنا اسمى بمحمد وعند ذلك كنت صبيا فصعدت على شجرة فانكسر غصنها فوقعت وشج رأسي وعند ذلك كنا في بلدة أماسيه فعدوا فيها أربعين رجلا اسمه محمد قد وصلت النكبة الى كل منهم روي انه لما تم ثلاثة وثلاثون يوما جاء خبر وفاة السلطان محمد خان فتوجه السلطان با يزيد خان الى قسطنطينية وبعد خمسة أيام من توجهه سمع في الطريق ان الوزير محمد باشا قد قتل حكي أن الشيخ ابن الوفاء عمل له وفق مائة في مائة وكان بحمله الوزير على رأسه وعند وفاة السلطان محمد خان عرق عرقا كثيراً لشدة حيرته وخوفه فانطمس بعض بيوت الوفق المذكور فارسله الى الشيخ ابن الوفاء ليصلحه فقتل الوزير المزبور قبل وصول الوفق اليه ولعل هذا ما رآه الشيخ المزبور من رسم الشيخ ابن الوفاء دائرة حــول الوزير المذكــور ثم ان السلطان با يزيد خان بعد جلوسه على سرير السلطنة أرسل الشيخ المزبور مـع أربعين رجلا من أصحابه الى الحج ليدعوا هناك لدفع الطاعون من بلاد الـــروم فاعطى الشيخ صرة من الدراهم وأعطى كل واحد من أصحابه ثلاثة آلاف درهم فمات الشيخ في الطريق ذهابا روي انه بعد توجه الشيخ الى الحج خف الطاعون في قسطنطينية عدّة سنين بل انقطع في تلك المدّة باذن الله تعالى قدّس الله سره العزيز .

\* (ومنهم العارف بالله الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بشيخ سنان) . كان متوطنا بقرية قريبة من قسطنطينية وتلك القرية مشتهرة بالانتساب اليه الى الآن وسمعت عمن صحبه انه قال كان ذلك الشيخ عالما زاهدا مشتغلا بارشاد الطالبين وقد بلغ عنده كثير منهم مرتبة الكمال وقال أيضا إنه كان صاحب الاخلاق الحميدة وكان خاضعا متخشعا منقطعا عن الناس ومات بالقرية المذكورة ودفن بها روحالله روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم الشيخ العارف بالله السيد يحيى بن السيد بهاء الدين الشرواني) ، ولد رحمه الله تعالى بمدينة شماخي وهي أم مدائن ولاية شروان وكان أبوه من أهل الثروة وكان هو صاحب جمال وكمال وكان يلعب بالصولجان يوما اذ مرعليه الشيخ المعروف ببير زاده ابن الشيخ الحاج عز الدين الحلوتي وكان مريدا للشيخ صدر الدين الحلوتي وتزوج ابنته ولما رأى أدبه وجماله دعا له بالفوز بطريق الصوفية فرأى السيد يحيى في تلك الليلة واقعة تغيرت بها أحواله فالنجا الى خدمة الشيخ صدر الدين الحلوتي ولازم خدمته فكره والده ذلك لدخوله الحلوة مع الصوفية مع هذا الجمال وأنكر على الشيخ صدر الدين أيضا لاذنه له في ذلك وقد نصح لابنه السيد يحيى مرات فلم ينفع حتى قيل انه قصد اهلك الشيخ صدر الدين واتفق في بعض تلك الليالي ان السيد يحيى لم يحضر الجماعة في صلاة العشاء لاشتغاله بصفاء التنور وكانت الايام أيام الشتاء قتعطل رجلاه وحصل لهوجع وبقي أياما على تلك الحالة فدخل الشيخ ليلة بيته من كوة الدار فاخذ بيده وقال قم يا ولدي فاندفعت تلك العلة عنه واطلعت جارية على هذه فاخذ بيده وقال قم يا ولدي فاندفعت تلك العلة عنه واطلعت جارية على هذه من الكوة ولم يدخل من الباب وأنت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحيى خاف من من الكوة ولم يدخل من الباب وأنت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحيى خاف من

الشوك في الطريق قال وأي شوك هو قال انكارك عليه فعند ذلك زال انكاره ولازم هو أيضا خدمة الشيخ المذكور روي ان الشيخ صدر الدين أمر الســيد بهاء الدين أن يخدم نعل ولده سنة ليحصل له المجاهدة بذلك و كان السيد يحيى يتأثر من ذلك غاية التأثر الى ان أمره الشيخ صدر الدين ان يخدم نعل والده ثم ان الشيخ صدر الدين لما مات وقع خلاف بين السيد يحيى وبين الشيخ بير زاده لانه كان قديم الصحبة مع الشيخ صدر الدين ومع ذلك كثر اقبال الناس على السيد يحيى ولهذا الخلاف انتقل السيد يحيي من شماخي الى بلدة باكو من ولاية شروان وتوطن هناك واجتمع عليه الناس مقدار عشرة آلاف نفس ونشر الحلفاء الى اطراف الممالك وهو أوّل من سن ذلك وكان يقول يجوز إكثار الحلفاء لتعليم الآداب للناس وأما المرشد الذي يقوم مقام الارشاد بعد شيخه لا يكون الا واحدا يحكى أنه لم يأكل طعاما في آخر عمره مقدار ستة أشهر واشتهى يوما في تلك المدة طعاما عينه فباشر تحصيله ولده الاكبر واهتم فيه غاية الاهتمام حتى أحضره بين يديه فلما أخذ منه لقمة اشتغل بتقرير المعارف الالهية زمانا ثم ترك اللقمة ولم ياكلها فقبل له في ذلك فقال ان الحكيم لقمان تغذى برائحة بعض من الترياقات عدة سنين ولا بعد في أن أتغذى برائحة هذه اللقمة يروى أنه كان يقـــول اذا دعى له بطول العمر ادعوا بطول العمر للسلطان خليل لان عمري في مدة حياته وكان كما قال حيث لم يعش بعد و فاته الا مقدار تسعة أشهر و تو في قدس سره العزيز في بلدة باكو في سنة تسع أو ثمان وستين وثمانمائة .

## ه ( الطبقة الثامنة ) ه

في علماء دولة السلطان با يزيد خان ابن السلطان محمدخان ) ه بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة ست وثمانين وثمانمائة رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

ومن العلماء في عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيى الدين
 محمد بن ابراهيم بن حسن النكساري) ه
 قرأ رحمه الله تعالى أولا على المولى حسام الدين التوقاتي ثم قرأ على المولى

يوسف بالي بن شمس الدين الفناري ثم قرأ على المولى يكان ثم صار مدرس بمدرسة اسمعيل بك ببلدة قسطموني وبني الامير المذكور تلك المدرسة لاجله ووقف عليها ثلثمائة مجلدة من التفاسير والاحاديث والشرعيات والعقليات ودرس هناك واستفاد من تلك الكتب وأفاد الطلبة وانتفع به كثيرون وكان رحمه الله تعالى عالما بالعربية والعلوم الشرعية والعقلية وكان عارفا بالعلــوم الرياضية أيضا وقد قرأها على المولى فتح الله الشرواني من تلامذة المولى قاضي زاده اارومي وكان حافظا للقرآن العظيم وعارفا بعلوم القراءات وكان ماهرا في علم التفسير غاية المهارة وكان يذكر الناس كل يوم الجمعة ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة ووصفوه عنده بالفضيلة في التفسير والمهارة في التذكير عين له كل يوم خمسين درهما لاجل التفسير وكان يذكر الناس تارة في جامع أيا صوفيه وتارة في جامع السلطان محمد خان وقد حضر السلطان با يزيد خان في جامع اياصوفية لاستماع تفسيره وقد ختم تفسير القرآن العظيم في جامع ايا صوفيه ثم قال أيها الناس اني سألت الله تعالى أن يمهلني الى ختم تفسير القرآن العظيم ولعل الله تعالى يختمني عقيب ذلك فدعا الله سبحانه وتعالى بالختم على الحير والايمان فامن الناس لدعائه ثم أتى بيته ومرض وتوفي رحمه الله تعالى كان خال والدي وأستاذه وكان والدي رحمه الله يحكى انه كان معدن الصلاح ومجمع مكارم الاخلاق وكان قنوعا راضيا من العيش بالقليل وكان مشتغلا بنفســـه منقطعا الى الله تعالى منجمعا عن خلقه وصنف تفسير سورة الدخان وأهداه الى السلطان با يزيد خان واستحسنه علماء عصره ورأيته بخطه وعرفت منه انه كان آية كبرى في علم التفسير وكتب على حواشي كتاب تفسير القاضي فوائد حل بها المواضع المشكلة من ذلك الكتاب وصنف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة ولقد أجاد فيها كل الاجادة ومات رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية سنة احدى وتسعمائة ودفن عند مزار الشيخ ابن الوفاء قدس سره العزيز .

 قرأ أولا على المولى السيد أحمد الفريمي وهو مدرس بمدرسه مرزيفون م قرأ على المولى صلاح الدين معلم السلطان با يزيد خان ثم وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل المولى خسرو ثم صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الشهيرة بالقلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بالمدرسة الشهيرة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة سلطانية بروسه ثم انتقل الى احدى المدارس المنان وعين له كل يوم خمسون درهما ثم زيد عليها عشرة ثم عشرة الى أن المنان بلغت وظيفته ثمانين درهما ومات وهو مدرس بها وبنى مسجدا بقرب داره بقسطنطينية وكانت له كتب كثيرة وقفها على العلماء بعده وكان مشتغلا بالعلم ومواظبا على تلاوة القرآن العظيم ومطالعة الكتب الفقهية وصنف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي مقبولة متداولة بين الناس وصنف رسالة جمع فيها مسائل متعلقة بالفاظ الكفر وسماها هدية المهتدين .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قاسم بن يعقوب الاماسي المشتهر بالخطيب )

قرأ رحمه الله على المولى السيد أحمد الفريمي ثم صار مدرسا ببلدة أماسيه ثم صار معلما للسلطان با يزيد خان حين كان أمير ا عليها ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله معلما لابنه السلطان أحمد حين نصبه أمير ا على اماسيه ومات هناك كان رحمه الله تعالى عالما عارفا بعلوم القراآت والتفاسير والاحاديث والاصول والفروع وكان طيب النفس كريم الاخلاق محبا للصوفية وملازما لهم روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف) .
 كان رحمه الله تعالى من عبيد بعض وزراء السلطان محمد خان وقرأ في صغره مباني العلوم ثم اشتغل على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل على القوشجي ثم صار مدرسا بمعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة مناسستر

ببروسه ثم بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم خمسون درهما ثم زيدت عليها عشرة ثم عشرة حتى بلغت وظيفته ثمانين درهما ومات مدرسا بها وهو من جملة الصارفين جميع أوقاتهم في العلم والعبادة وكان كثير الاشتغال بالعلم الشريف جدا وقد علق على حواشي كتبه فوائد لحل المواضع المشكلة من الكتب ورأيت من كتبه كتاب تفسير البيضاوي وقد حشاه من أوله الى آخره ولم يمر على موضع مشكل الا وكتب له حلا وكذا سائر الكتب وقد صنف شرحا للرسالة الفتحية في علم الهيئة لاستاذه علي القوشجي وهو شرح نافع في الغاية روّح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف المشتهر

بسنان الشاعر ) ه

كان رحمه الله عالما فاضلا جامعا بين الاصول والفروع والمعقول والمنقول مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال صارفا أوقاته فيه أخذ العلوم من العالم الفاضل المولى خسرو وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي حاشية مقبولة عند الطلاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل المولى شجاع الدين الياس الشهير بالموصلي

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات مدرسا بها كان رحمه الله تعالى قوي النفس سليم العقل مستقيم الطبع حصل من العلوم الشرعية والعقلية طرفا صالحا ودرس وأفاد ولم يسمع له تصنيفات روّح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس ) • كان رحمه الله تعالى عبدا لبعض العلماء فرباه في حال صغره وعلمه علوما كثيرة وكان مستقيم الطبع سليم النفس الاأنه كان يعاب بالعناد قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها ولقد سمعت انه كان يدرس للطلبة ويفيدهم وتخرج

عنده جمع كثير منهم الاانه لم يشتغل بالتصنيف اذ قد اخترمته المنية ولم يمهله الزمان ا

وعين له كل يوم ثمانون درهما ونصب مفتيا بمدينة بروسه وكان رحمه الله تعالى على القريحة شديد الله كل يوم ثمانون درهما ونصب مفتيا بمدينة بروسه وكان رحمه الله تعالى لطيف الطبع سليم العقل صافي القريحة شديد الذكاء وكان مهتما بالدرس وانتفع به الاكثرون الا أنه لم يشتغل بالتصنيف توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعمائة وقيل في تاريخه (وحيد مات مرحوما سعيدا).

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى لطف الله التوقاتي الشهير
 بمولانا لطفي) ء

قرأ رحمه الله على المولى سنان باشا وتخرج عنده ولما أتى المولى على القوشجي ببلاد الروم أرسله المولى سنان باشا اليه وقرأ عليه العلوم الرياضية وحصل سنان باشا العلوم الرياضية بوساطته ورباه سنان باشا حال وزارته عند السلطان محمد خان فجعله أمينا على خزانة الكتب واطلع بوساطته عنده على غرائب من الكتب ولما جرى على المولى سنان باشا ما جرى ونفي عن البلدة الى سفر يحصار صحب معه المولى لطفي ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة اعطاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم أعطاه مدرسة فلبه ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بادرنه وعين له كل يوم أربعين درهما ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ودرس فيها مدة من الزمان ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد خان ببروسه وعین له کل یوم ستین در هما کان رحمه الله فاضلا لا یجاری وعالما لا یباری وكان يطيل لسانه على أقرانه وعلى السلف أيضا ولكثرة فضائله حسده أقرانه ولإطالة لسانه أبغضه العلماء العظام ولهذا نسبوه الى الالحاد والزندقة حتى فتشوه ولم بحكم المولى أفضل الدين باباحة دمه وتوقف فيه وحكم المولى خطيب زاده باباحة دمة فقتلوه وقال المؤرخ في تاريخه :

( ولقد مت شهيدا ) .

يحكي ان المولى خطيب زاده لما حكم بقتله وأتى منزله قال خلصت كتابي من يده وكان يسمع انه يقصد أن يزيف كتابه ولقد سمعنا ممن حضر قتله انه كان يكرر كلمة الشهادة ونزه عقيدته عما نسبوها اليه من الالحاد حتى قيل انه تكلم بكلمة الشهادة بعد ما سقط رأسه على الارض وكان عمى رحمه الله يقول كنت أقرأ عليه وهو يروي صحيح البخاري وكان عند فتح الكتاب ينزل دموع عينيه على الكتاب وكان يبكي الى ان يختم الكتاب قال وحكى يوما وهو يبكي أن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضُرب في بعض الغزوات بسهم فبقى نصله في بدنه فجزع عند قصد اخراجه فصبروا حتى اشتغل بالصلاة فاخرجوه ولم بحس بذلك قال عمي وقد حكى المولى لطفي هذه الحكاية ثم قال وهو يبكي هذه هي الصلاة حقيقة وأما صلاتنا فهي قيام وانحناء فلا فائدة فيها قال عمي رحمه الله تعالى أحلف بالله تعالى أني سمعت هذه الحكاية منه على هذا الوجه قال وحين أخذوا المولى المذكور شهد شركاء الدرس عليه بانه قال الصلاة قيام وانحناء لا عبرة بها قال عمي رحمه الله تعالى انظروا أين ما قاله مما شهدوا به عليه رويان الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ محبي الدبن القوجوي لما سمع قتله قال اني أشهد بان المولى المذكور بريء من الالحاد والزندقة وكان يلبس الالبسة الرديثة وكان يركب دابته وبجيء الى المدرسة وعلف الدابة بيده فينزل في باب المدرسة ويربط الدابة بحلقة الباب ويلقي قدامها العلف ثم يدرس الى وقت العصر ثم بركب دابته ويذهب الى زاوية الشيخ العارف بالله تعالى ابن الوفاء قدس سره ويروي هنا صحيح البخاري الى أذان المغرب ثم يذهب الى بيته و كان هذا دأبه كل يوم ومن نوادره العجيبة أنه كان على جبل بروسه حين كان مدرسا بهــــا فذهب يوما مع أصحابه في التنزه الى جنب عين جارية في ذلك الجبل ولما جلسوا جاء رجل من أهل القرى وبيده خطام دابة وعلى عنقه مخلاة فشرب من الماء ثم استلقى على ظهره فقال المولى لطفي لاصحابه بعد ما تأمل ساعة ان هذا الرجل من قصبة الله كول وقد ضلت دابته وهو في طلبها ثم تأمل ساعة وقال اسم

الرجل سوندك ثم تأمل ساعة وقال ان في مخلاته نصف خبزة وقطعة جبن وثلاث بصلات وتعجب أصحابه من ذلك الحكم ثم طلبوا الرجل فقالوا له من أين أنت فال من ابنه كول قالوا أي شيء تريد ههنا قال أطلب دابتي وقد ضلت في الجبل فالوا له ما اسمائ قال سوندك قالوا أي شيء في مخلاتك قال طعام الفقراء فاستخرجوه فاذا فيها نصف خبزة وقطعة جبن وثلاث بصلات كما أخبر به المولى لطفي فتعجبوا من ذلك غاية التعجب وهذا في الواقع أمر عجيب لولا أني سمعته من الثقات لم أصدقه الا أن الله تعالى جعل في عباده أسرارا لا يطلع عليها غيره.

\* ومن جملة نوادره أن السلطان محمد خان أمر المدرسين بالمدارس الثمان أن يجمعوا بين الكتب الستة من علم اللغة كالصحاح والتكملة والقاموس \_ وأمثالها وكان في ذلك العصر مولى يسمى بشجاع وملقبا باوصلي وهي كلمـــة رومية ومعناها الحمار الضخم فاجتمع مع المولى لطفي في الحمام وقال له كيف حالك مع اللغة قال أضع علامة الشك في كل سطر فقال المولى لطفي أنا أضع علامة الشك في كل صحيفة فانت أشك مني ولفظة أشك بالتركية بمعنى الحمار وله أمثال هذا عجائب ونوادر لا يسع ذكرها هذا المختصر وفي المثل القطرة تنبىء عن الغدير صنف حواشي على شرح المطالع وأورد فيها فوائد وتحقيقات خلت منها كتب الاقدمين ومن طالعها يعرف مقدار فضله وله أيضا حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف ولقد حل فيها المواضع المشكلة من الكتاب بحيث يتحير فيها أولو الالباب وله أيضا رسالة سماها بالسبع الشداد وهي مشتمله على سبعة أسئلة على السيد الشريف في بحث الموضوع ولقد أبدع فيها كلّ الابداع وأجاد كل الاجادة ولو لم يكن له تصنيف غير هذه الرسالة لكفته فضلا وشرفا وأجاب عن تلك الاسئلة المولى غداري الا أنه لم يقدر على دفعها والحق أحق بان يتبع وله أيضا رسالة ذكر فيها أقسام العلوم الشرعية والعربية حتى بلغت مقدار مائة علم وأورد فيها غرائب وعجائب لم تسمعها آذان الزمان .

\* ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى قاسم الشهير بغداري

الكرمياني ) \*

كان رحمه الله تعالى ابن أخت المولى شيخي الشاعر ناظم كتاب قصــة خسرو وشيرين قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة الفاضل الكامل المولى عبد الكريم ثم صار مدرسا بمدرسة أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري فعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مد رسا بمدرسة قلندرخانه بقسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها في سنة احدى وتسعمائة كان شديد الذكاء سليم الطبع مستقيم العقل صافي القريحة ذا الحدس الصائب والذهن الثاقب و كان يدرس كل يوم سطرين أو ثلاثة أسطر وكان يجري فيها جميع قواعد الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق وأصول الفقه وقواعد علم المناظرة ويدفع جميع ما أشكل على الطلبة على أحسن الوجوه وألطفها ثم يحقق المقام تحقيقا واضحا مثل فلق الصبح قال عمي رحمه الله تعالى قرأت عليه مقدار سنتين وكنا اذا حضرنا عنده للقراءة يقرر المقام أوّلا على وجه التحتيق ويندفع بذلك جميع ما خطر ببالنا من الشبهات واذا غفل بعض من الطلبة عن دفع شبهة وذكر الشبهة بعد ذلك كان يوبخه عليه ويقول لعله لم يحضر عندنا عند تقرير المقام وكان يعيب الطلبة على الغفلة في ذلك واذا جاء يوم العطلة يذهب مع الطلبة الى بعض المتنزهات في أيام الصيف وفي أيام الشتاء يجتمعون في بيته ويباحث معهم الى وقت حضور الطعام وبعد الطعام يشتغلون باللطائف وسمعت من بعض طلبته انه قال ينحل في اثناء تلك المباحثات من المواضع المشكلة ما لا ينحل في الدرس وله حواش على الهبات شرح المواقف أورد فيها لطائــف وتحقيقات يتعجب منها النظار ويعتبر بها أولو الابصار وله أجوبة عن السبع الفارسية والنركية وشعره في غاية الحسن واللطافة روح الله روحه ونور ضريحه .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قوام الدين قاسم بن أحمد ابن محمد الحمالي ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علي بن

محمد القوشجي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم تقلد قضاء قسطنطبنية وتوفي وهو قاض بها كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وكان كثير الحفظ روي انه حفظ كثيرا من الكتب المطولة وكان له نباهة شان وفخامة عقل وسخاوة نفس الا أنه لم ينقل أنه صنف شيأ روح الله روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين علي بن أحمد بن
 محمد الجمالي ) ه

قرأ رحمه الله تعالى في صغره على المولى علاء الدين على ابن حمزة القراماني وحفظ عنده مختصر الامام القدوري ومنظومة النسفي ثم أتى مدينة قسطنطينية وقرأ على المولى العالم الفاضل المولى خسرو ثم أرسله المولى المذكور الى المولى مصلح الدين بن حسام وعلل في ذلك وقال إني مشتغل بالفتوى والمولى مصلح الدين يهتم لتحصيلك أكثر مني فذهب اليه وهو مدرس بسلطانية بروسه فقرأ عنده العلوم العقلية والشرعية ثم صار معيدا لدرسه ثم زوجه المولى المذكور بنته وحصل له منها أولاد ثم أعطاه السلطان محمد خان المدرسة الحجرية بادرنه وعين له كل يوم ثلاثين درهما وأعطاه خمسة آلاف درهم وبعضا من الالبسة وذلك لانه سمع فقره ولما صار محمد باشا القراماني وزيرا للسلطان محمد خان نقمه لكثرة مصاحبته مع سنان باشا فنقله من تلك المدرسة الى مدرسة أخرى ونقص من وظيفته خمسة دراهم والمولى المذكور لم ينقطع عن سنان با شالسابقة فضله عليه وكرمه ولهذا نقله الوزير المذكور الى مدرسة أخرى ونقص من وظيفته خمسة أخرى واشمأز المولى المذكور من ذلك فترك التدريس واتصل الى خدمة الشيخ العارف بالله مصلح الدين ابن الوفاء ثم مات السلطان محمد خان وقتل الوذير المذكور وجلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة ورأى السلطان با يزيد خان المولى المذكور في المنام فأرسل اليه الوزراء ودعاه اليه فلم يجب ثم أرسله جبرا الى بلدة أماسيه وعين له كل يوم ثلاثين درهما وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم أعطاه مدرسة السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه ثم ترك المـــولى

المذكور تلك المدرسة وذهب الى أماسيه لزيارة ابن عمه وهو العارف بالله الشيخ محيى الدين محمد الجمالي ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة أزنيق وعين له كل يوم خمسين درهما ثم أعطاه السلطان بايزيد خان سلطانية بروسه ولمـــا بني السلطان بايزيد خان مدرسته باماسيه نصبه مدرسا بها وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم اعطاه احدى المدارس الشمان فدرس هناك مدة كبيرة ثم توجه بنية الحج الى مصر واتفق انه لم يتيسر له الحج في تلك السنة لفتنة حدثت بمكة الشريفة وتوقف المولى المذكور بمصر سنةوفي أثنائها توفي المولى حميدالدين بن افضل الدين المفتى بقسطنطينية فامر السلطان بايزيد خان بان يكتب الفتوى مدرسو المدارس الثمان ولما أتي المولى المذكور من الحج اعطاه منصب الفتوى وعين له كل يوم ماثة درهم ثم أن السلطان بايزيد خان لما بني مدرسته بقسطنطينية أضافها الى المولى المذكور وعين له كل يوم خمسين درهما لاجل التدريس فصارت وظيفته كل يوم ماثة وخمسين درهما فحسده على ذلك بعض العلماء وهو المولى سيد على والسيد الحميدي وجمع بعض فتاواه وقال إنه أخطأ فيها وأرسلها الى الديوان العالي وأرسلها الوزراء الى المولى المذكور فكتب أجوبتها وفي أثناء تلك الايام قال اني حينما نزلت من عرفة حصل لي جذبة لم يبق بيني وبين الحق سبحانه وتعالى حجاب وفوضت أمر المولى سيد علي الى الحق سبحانه وتعالى ولم يمر عليه أسبوع الا وقد مات سيد علي في ليلة واحدة وكان رحمه الله تعالى يصرف جميع أوقاته في التلاوة والعبادة والدرس والفتوى ويصلي الصلوات الخمس بالجماعة وكان كريم النفس طيب الاخلاق متخشعا متواضعا ويبجل الصغير كما يوقر الكبير وكان لسانه طاهرا لا يذكر أحدا بسوء وكانت أنوار العبادة تتلأ لأ في صفحات وجهه المبارك وكان يقعد في علو داره وله زنبيل معلق فيلقي المستفتي ورقته فيه ويحركه فيجذبه المولى المذكور ويكتب جوابه ثم يدليه اليه وانما فعل ذلك كي لا ينتظر الناس لاجل الفتوى ثم ان السلطان سليم خان في زمان سلطنته أمر بقتل ماثة وخمسين رجلا من حفاظ الحزائن فتنبه لذلك المولى المذكور فذهب الى الديوان العالي ولم يكن من عادتهم ان يذهب المفتى الى الديوان العالى الالحادث

عظيم فتحير أهل الديوان ولما دخل الديوان سلم على الوزراء فاستقبلوه وأجلسوه في صدر المجلس ثم قالوا له أي شيء دعا المولى الى المجيء الى الديوان العالي قال أريد أن أدخل على السلطان ولي معه كلام فعرضوه على السلطان سليم خان فاذن له وحده فدخل وسلم عليه وجلس ثم قال وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان وقد سمعت أنك قد أمرت بقتل مائة وخمسين رجلا لا يجوز قتلهم شرعا فعليك بعفوهم فغضب السلطان سليم خان وكان صاحب حدة وقال إنك تتعرض لامر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك قال لا بل أتعرض لامر آخرتك وانه من وظيفتي فان عفوت فلك النجاة والا فعليك عقاب عظيم فانكسر عند ذلك سورة غضبه وعفا عن الكل ثم تحدث معه ساعة ولما أراد أن يقوم من مجلسه قال تكلمت في امر آخرتك وبقى لي كلام متعلق بالمروءة قال السلطان ما هو قال أن هؤلاء من عبيد السلطان فهل يليق بعرض السلطنة أن يتكففوا الناس قال لا قال فقررهم في منصبهم فقبله السلطان قال الا أني أعذبهم لتقصيرهم في خدمتهم قال المولى المذكور وهذا جائز لان التعزير منموض الى رأي السلطان ثم سلم عليه وانصرف وهو مشكور ثم أن السلطان سليم خان ذهب الى مدينة أدرنه فشيعه المولى المذكور فلقي في الطريق أربعمائة رجل مشدودة بالحبال فسأل عن حالهم فقالوا انهم خالفوا أمر السلطان وقد اشتروا الحرير وكان قد منع السلطان عن ذلك فذهب المولى المذكور الى السلطان وهو راكب فكلم فيهم وقال لا يحل قتلهم فغضب السلطان وقال أيها المولى أما يحل قتل ثلثي العالم لنظام الباقي قال نعم ولكن اذا أدّى الى خلل عظيم قال السلطان وأي خلل أعظم من مخالفة الامر قال المولى هؤلاء لم يخالفوا أمرك لانك نصبت الأمناء على الحرير وهذا اذن بطريق الدلالة قال السلطان وليس أمور السلطنة من وظيفتك قال انه من امور الآخرة فالتعرض لها من وظيفتي ثم قال المولى المذكور هذا الكلام وذهب ولم يسلم عليه فحصل للسلطان سليم خان حدة عظيمة حتى وقف على ثم إن السلطان سليم خــان لما وصل الى منزله عفا عن الكل ولمــا وصل الى مدينة أدرنه أرسل الى المولى المذكور أمرا وقال فيه أعطيتك

قضاء العسكر وجمعت لك بين الطرفين لاني تحققت أنك تتكلم بالحق فكتب المولى المذكور في جوابه وقال وصل الي كتابك سلمك الله تعالى وأبقاك وأمرتني بالقضاء وأني ممثل أمرك الا أن لي مع الله عهدا أن لا يصدر عني لفظ حكمت فاحبه السلطان سليم خان محبة عظيمة لاعراضه عن العز والجاه والمال صيائمة فاحبه السلطان الله خمسمائة دينار فقبلها ثم إن سلطان زماننا ابده الله تعالى ونصره زاد على وظيفته خمسين درهما فصارت وظيفته مائتي درهم توفي رحمه الله تعالى في سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة وقد ذهب اليه المولى الوالد لعبادته في مرض موته وكلمه سرا فبكى المولى الوالد وما علمنا سبب بكائه ولما أتى منزله سألناه عن سبب البكاء فقال إنه أخبر بموته وقال جاء الي روح موسى عليه السلام وقت عن سبب البكاء فقال إنه أخبر بموته وقال جاء الي روح موسى عليه السلام وقت مختارات المسائل وسماه المختارات وهو كتاب نافع لطيف جدا وبالجملة كان رحمه مختارات المسائل وسماه المختارات وهو كتاب نافع لطيف جدا وبالجملة كان رحمه الله تعالى آية كبرى في التقوى ومن مفر دات الدنيا في الفتوى و كان جبلا من جبال العلوم الشرعية الدينية و دفن بدفنه العلم والتقوى و كان كما قبل :

يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكسو الاذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان رضي الله عنه وأرضاء وجعل الجنة مثواه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن علي ابن المؤيد
 الاماسي) •

كان رحمه الله تعالى بالغا الى الأمد الأقصى من العلوم العقلية ومنتهيا الى الغاية القصوى من الفنون النقلية بارعا في الفنون الأدبية وشيخا في العلوم العربية وماهرا في التفسير والحديث وسائر ما دون في العلوم من القديم والحديث وكان مهيبا عظيم الشأن ماهرا في البلاغة والبيان وكان ينظم بالتركية والفارسية والعربية وكان حسن الحط جدا يكتب أنواع الحطوط ومن نظمه في مدح رسالة بعض العلماء وقد وضع عليها خطه وقال :

هاتیك رسالة علی وفق السول من أمعن فیها یتلقی بقبــول یستعظم من ألفهــا ثم یقــول یا خیر رسالة ویا خیر رسول وقد کتب علی الرسالة المذكورة المولی ابن الحاج حسن وقد کانا قاضیین بالعسكر المنصور وقال :

رسالة لنكات الفن جامعة ومثلها لدليل الفضل صاحبها انظر أين هذا من ذلك.

ولد ببلدة أماسيه في صفر سنة ستين وثمانمائة ونشأ على تحصيـــل الفضل والكمال في نعمة وافرة ودولة واسعة . ولما بلغ سن الشباب صحب السلطان بايزيد خـــان وهو اذ ذاك كان أميرا على بلدة أماسيه ووشي به بعض المفسدين الى السلطان محمد خان فأمر بقتله فأخبر به السلطان بايزيد خان قبل وصول أمر والده اليه فأعطاه عشرة آلاف درهم وأفراسا وآلات سفر حتى أخرجه ليلة من اماسيه وأدخله الى البلاد الحلبية وتلك البلاد وقتئذ على أيدي الجراكسة وكان دخوله اليها في سنة احدى وثمانين وثمانمائة وأقام هناك مدة يسيرة وقرأ على بعض علمائها كتاب المفصل في النحو للزمخشري وقصد أن يقرأ علوما أخر ولم يجد من يفيده ذلك فنصحه بعض تجار العجم وقال عليك أن تذهب الى المولى جلال الدين الدواني في بلدة شيراز وهو كذا وكذا ووصف له بعضا من فضائله ثم خرج مع تجار العجم في السنة المذكورة ووصل الى خدمة المولى المذكور وقد مر في ترجمة المولى خواجه زاده ما جرى بينهما في حق كتاب النهافت وقرأ عليه زمانا كبيرا من العلوم العقلية والعربية والتفاسير والأحاديث ورأيت له صورة أجازه وشهد له فيها بالفضيلة التامة وكتب اجازته له في جميع ما ذكر من العلوم وأقام عنده مدة سبع سنين ولما سمع جلوس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة سافر من بلاد العجم الى بلاد الروم فوصل الى بلدة أماسيه في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثمانين وثمانمائة وأقام هناك مقدار أربعين يوما ثم جاء الى قسطنطينية فصحب موالي الروم وتكلم معهم في العلوم حنى استحسنوه غاية الاستحسان وأرسل المولى خطيب زاده الى وزراء ذلك العصر وشهد له بالفضيلة فعرضوه على السلطان فأعطاه مدرسة قلندرخانه بمدينة

قسطنطينية في السنة المذكورة ثم تزوج المولى المذكور بنت المولى مصلح الدين القسطلاني في سابع عشر شهر ربيع الأوّل سنة احدى وتسعين وثمانمائة وأعطاه السلطان بايزيد خان في ذلك اليوم احدى المدارس الثمان وكانت هي مدرسة ابن أفضل الدين وقد انتقل منها هو الى قضاء قسطنطينية وأقام في المدرسة المذكورة مدة ثمان سنين تم أعطاه السلطان بايزيد خان قضاء أدرنه في سنة تسعين وثمانمائة ثم جعل قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي في شهر ربيع الأول في سنة سبع وتسعمائة ثم انتقل الى قضاء العسكر بولاية روم ايلي بعد وفاة المولى ابن الحاج حسن في سنة احدى عشرة وتسعمائة ثم نهبت داره لحادثة يطول شرحها وليس هذا موضع بيانها فعزل لذلك عن قضاء العسكر في رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة وعين له كل يوم مائة وخمسون در هما فلم يقبل ولم يلبث الا قليلا حتى جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة فسأل الوزراء عن حاله فأخبروه بذلك فأضاف هو الى الوظيفة المزبورة قضاء قره فريه ثم أعيد الى قضاء العسكر في رجب سنة تسع عشرة وتسعمائة وسافر مع السلطان سليم خان الى بلاد العجم وكان معه في محاربة شاه اسمعيل الأردبيلي ثم لما رجع منها ووصل الى الى جسر الراعي عزل المولى المذكور عن قضاء العسكر بسبب اختلال في عقله في شعبان سنة عشرين وتسعمائة وعين له كل يوم مائتي درهم وأتي مدينـــة قسطنطينية معزولا ومات في ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان المعظم سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قال المؤرخ في تاريخ وفاته :

> نفسي الفداء لحبر حلحين قضى مقامه في العلا الفردوس مسكنه قـــل للذي يبتغي تاريخ رحلته

في روضة وهو في الجنات محبور أنيسه في الثرى الولدان و الحور نجل المؤيد مرحوم ومبرور ۲۹۶ ۹۱ ۸۳

وأبقى من بعده ذرية نجبا يزداد في قبره منهم له نور . ودفن عند مزار أبي أبوب الأنصاري وللمولى المذكور كلمات كثيرة ولطائف عجيبة بقيت كلها في المسودة منعه عن تبييضها اشتغاله بأمور القضاء وله رسالة لطيفة أورد

فيها المواضع المشكلة من علم الكلام وقد أرسلها الى السلطان قور قود وضمن في خطبتها قصيدة عربية بمدحه بها وهي في غاية البلاغة ونهاية اللطافة وله رسالة أخرى في حل الشبهة العامة ولقد أحسن فيها وأجاد وله أيضا رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة وهي أيضا في غاية اللطافة وقد جمع غرائب من الكتب وفيها كتب لم يسمع بها أحد من أبناء زمانه فضلا عن الاطلاع عليها وسمعت أنها سبعة آلاف مجلد سوى المكررات.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بابن البركي زاده)

كان رحمه الله تعالى من أولاد بعض القضاة قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل قاسم الشهير بقاضي زاده ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابنه السلطان أحمد حال امارته ببلدة أماسيه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم نصبه قاضيا بأدرنه وصار هناك قاضيا مدة كبيرة وكان في قضائه على سيرة حسنة وطريقة مرضية ثم عزل عنه في أوائل سلطنة السلطان سليم خان وعين له كل يوم مائة وثلاثون درهما ثم مات بمدينة قسطنطينية في سنة تسع عشرة أو عشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا متفننا جريء الجنان طليق اللسان فصيح البيان صاحب الكمال والجمال روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى الفاضل
 حسن الساميسوني) .

قرأ رحمه الله على والده وعلى المولى علاء الدين علي العربي ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الحجرية بأدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أورخان الغازي بمدينة أزنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرسة كل يوم ثمانون درهما بطريق صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بمدينة أدرنه وتوفي وهو قاض بها في

منة تسع عشرة وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال بحيث لا يفارق عن حل الدقائق ليلا ونهارا وكان معرضا عن مزخرفات الدنيا وكان يستوي عنده الذهب والمدر وكان يؤثر الفقراء على نفسه حتى يختار لأجلهم الجوع والعري وكان راضيا من العيش بالقليل وكان له محبة صادقة للصوفية وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف أيضا وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني .

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سيدي الحميدي ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاء الدين علي الفناري ثم صار مدرسا بسيواس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان الغازي ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أورخان ببلدة أزنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم نصب قاضيا بمدينة قسطنطينية ولم يلبث الاقليلاحتى مات وهو قاض بها في سنة اثني عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وحصل من الفضل جانبا عظيما وكان الناس يقدمونه على أقرانه في الفضل وكان أسود اللون عظيم الجثة كبير اللحية جدا وكان ذا مهابة ووقار وله أسئلة على شرح المفتاح للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على شرح المواقف للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على روحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سيدي القراماني ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاءالدين على العربي ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة قلندرخانه بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بساحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم اللي ثم المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم اللي ثم

عزل عنه في أوائل سلطنة السلطان سليم خان وجعل مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وعشرون درهما ومات مدرسا بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ودفن عند دار التعليم التي بناها بقسطنطينية . كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم ومشتهرا بالفضل وكان صاحب ذكاء ودقة وصاحب شيبة عظيمة ووجه حسن تتلألأ أنوار العلم والصلاح في جبينه وكان صاحب هيبة ووقار وصاحب أدب وحسن خلق وتواضع للصغير والكبير وقد صنف رسالة متضمنة للأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي رحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين القراصوي ) ه

قرأ على علماء عصره ثم قرأ على المولى خطيب زادة ثم قرأ على المولى خواجه زاده ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ولم يفارقه حين نفي عن البلد وقد مر ذكره ولما أعيد المولى سنان باشا الى تدريس دار الحديث بأدرنه صار المولى المذكور معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بدار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بمدينة بالعسكر المنصور بولاية روم ايلي المعمورة ثم عزله السلطان سليم خان عن ذلك لأمر جرى بينهما وأعطاه احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ماثة وعشرين درهما ومات على تلك الحال في سنة سبع أو ثمان وعشرين وتسعمائة ودفن عند مسجده بمدينة قسطنطينية كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محدثا فقيها وكان قوالا بالحق وصاحب صولة وهيبة وكان سيفا من سيوف الله تعالى وكان متشرعا متورعا صافي العقيدة متعبدا صنف رسالة متضمنة الأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي وصنف متنا في الفقه أورد فيه مختارات المسائل وسماه المرتضى نور الله ضريحه وأوفر يوم الجزاء فتوحه . ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين سيدي محمد بن محمد القوجوي)

كان والده من مشاهير العلماء في عصره وكان مدرسا بمدرسة مرزيغون مدة كبيرة وقرأ المولى المذكور على والده ثم على المولى الفاضل بهاء الدين ثم على المولى عبدي المدرس بأماسيه ثم على المولى حسن جلبي ابن محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا بمدرسة ميغلغرة ثم صار مدرسا بمدرسة ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية وهو أول مدرس بها ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان أورخان الغازي ببلدة أزنيق ثم صار مدرسا بدار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا بمدرسةالوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية وهو أوّل مدرس بها أيضا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له السلطان بايزيد خان كل يوم ثمانين در هما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بقسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم استعفى عن فضاء العسكر وتركه فأعطاه السلطان سليم خان احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما ثم ترك التدريس أيضا وبقى في بيته زمانا ثم جعل قاضيا بمصر المحروسة وأقام هناك سنة ثم حج وأتى مدينــة قسطنطينية وعين له كل يوم مائة وثلاثون درهما ثم مات في سنة احدى وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما بعلوم العربية كلها وعالما بالتفسير والحديث والأصول والفروع والعلوم العقلية وكان صاحب البيان فصيح اللسان واسع التقرير كامل النحرير وكان له انشاء بليغ في العربية وصف شيبه في بعض رسائله وقال نزل الثلوج على هامتي حتى تقوّس بها قامتي ولا يخفى أن هذه استعارة بليغة حسنة مع ترشيح بليغ مع ما فيه من عذوبة اللفظ وسلاسته وحسن السبك روّح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى بالي الايديني) 
 قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خطيب زاده ثم
 الى خدمة المولى سنان باشا ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين

بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون در هما بطريق التقاعد ثم جعل قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك وجعل مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم أضيف اليها عشرون درهما فصارت وظيفته مائة درهم ثم جعل قاضيا بمدينة بروسه ثانيا ثم أعيد الى احدى المدارس الثمان بالوظيفة المزبورة ومات وهو مدرس بها في سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن عند مسجده بمدينة قسطنطينية كان رحمه الله تعالى يصرف جميع أوقاته في الاشتغال بالعلم حتى أنه سقط عن فرسه وانكسر رجله وكان مستلقيا على ظهره مدة شهرين أو أكثر ولم يترك درسه في تلك المدة وكانت الطلبة تأتي الى بيته ويقرءون عليه وكانت له مشاركة في جميع العلوم وكان قادرا على حل غوامضها قوي الحفظ جدا وكانت له كتب كثيرة وقف كلها على العلماء والصالحين وله أيضا رسالة متضمنة للأجوبة عن اشكالات كلها على العلماء والصالحين وله أيضا رسالة متضمنة للأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي نور الله مضجعه وطيب مهجعه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحيم ابن المولى علاء الدين العربي) .

وقد لقبه والده ببابك واشتهر بذلك اللقب قرأ على والده وعلى المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مدرس بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عارفا بالعلوم أصولها وفروعها معقولها ومنقولها الا أنه لقوة ذهنه كان لا يشتغل بالعلم الا في بعض الأوقات ومع ذلك كان حسن المحاورة كثير النادرة طليق اللسان جريء الجنان روح الله روحه.

( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل صلاح الدين المولى موسى بن المولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني أكرمهم الله تعالى برضوانه وأسكنهم فسيح جنانه ) .

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا ورعا صارفا أوقاته في العلم والعبادة

والدرس والافادة صار مدرسا أولا بمدرسة الوزير محمود باشا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عبن له كل يوم ستون در هما بطريق التقاعد كان رحمه الله تعالى معتزلا عن الناس منقطعا الى الله تعالى وكان يتعبد في بيته كل وقت ولا الله تعالى معتزلا عن الناس منقطعا الى الله تعالى وكان يتعبد في بيته كل وقت ولا يتكلم مع من يزوره من كلام الدنيا وكان مجردا لا أهل له ولا عيال له وكان عنده عجوز كانت حاضنته لا يخدمه الا هي وكانت له وسوسة في الوضوء روى بعض من رأى وضوءه أنه كان يصب على ذراعيه في أيام البرد الشديد مقدار عشرين دلوا وكان ذلك سبب موته لأنه قرب من النار لتجفيف ثوبه فاحترق طرف خيله ولم يشعر الى أن وصل الى بطنه فاحترق بذلك ولم يقدر على اطفائها ولم تحضر العجوز عنده فمات من ذلك. روى بعض الثقات عنه قال وكنت أقرأ عنده يوما في مدرسة الوزير محمود باشا وأذن المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال المولى في مدرسة الوزير محمود باشا وأذن المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال المولى على كلامه هذا وقال ما ينبغي أن يفشى هذا وضرب بيده على ركبته تأسفا على افشائه لهذا السر روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين العجمي ) ه

كان رحمه الله تعالى من تلامذة المولى الكوراني ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بأدرنه مات وهو قاض بها وكان رحمه الله تعالى متشرعا متورعا متصلبا في الحق وكان له تقرير واضح وتحرير حسن وكان يكتب الحط الحسن المليح وقد صنف حواشي على شرح الفرائض للسيد الشريف وله تعليقات ورسائل منها رسالة في باب الشهيد كتبها على شرح الوقاية لصدر الشريعة برد الله تعالى مضجعه ونور مهيجعه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف العجمي)
 كان من قصبة كنجه قريبا من بردعه قرأ على علماء تلك البلاد ثم أتى
 بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو بمدينة بروسه ثم صار مدرسا
 بمدرسة أزنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان
 بايزيد خان ببلدة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ومات وهو مدرس بها

وكان صالحا تقيا مشتغلا بالعبادة والعلم ودرس مدة عمره فأفاد وصنف فأجاد فيها حواشيه على شرح المواقف للسيد الشريف وحواشيه على حواشي شرح التجريد للسيد الشريف أيضاً كتبها ردا على حواشي المولى خطيب زاده وله رسالة في علم الهيئة أيضا ورسالة في آداب البحث روّح الله روحه ونور ضربحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل الحسيب النسيب المولى السيد ابراهيم)

كان والده من سادات العجم ارتحل من بلاد العجم وقد توطن في قرية قريبة من أماسيه يقال لها قرية بكيجه وكان من أولياء الله الكبار وصاحب الكرامات السنية ينقل عنه كثير من خوارق العادات ولم نتعرض لتفصيلها خوفا من الاطناب ومن جملة ذلك انه عمي في آخر عمره وكشف ولد المولى المذكور عن رأسه وهو عنده فقال سيد ابراهيم لا تكشف رأسك ربما يضربك الهواء البارد فقال له ابنه كيف رأيت أنت بهذه الحالة قال دعوت الله أن يريني وجهك فمكنني من ذلك فصادف نظري انكشاف رأسك وقد كف بصري الآن كما كان ومنها أن السلطان بايزيد خان حين امارته على اماسيه كـــان يلازمه ويستمد من دعائه وقد أوصاه أن لا يفرط في الصيد فتركه أياما ثم باشر يوما الصيد فساقوا لأجله قطيعا من الظباء فتركها ولم يرمها بسهم فسئل عن ذلك قال رأيت أبي راكبا على واحد منها وكان السلطان بايزيد خان يدعوه بلفظ الأب قال وقال لي أما نهيتك عن الصيد فرجع السلطان بايزيد خان الى منز له خائفًا من كلامه ونشأ المولى المذكور في حجر والده بعفاف وصلاح ثم رحل لطلب العلم الى مدينة بروسه وقرأ هناك على جدي لأمي الشيخ سنان الدين زماناً ولما التحق جدي بخدمة المشايخ الصوفية بقي هو معتكفا بالجامع الكبير بمدينة بروسه قال رحمه الله تعالى وقد تفقدني يوما الشيخ سنان الدين المزبور وقال لي اشتغل بتزكية النفس وأوصاني بوصايا فوقعت لي واقعة رأيتني في صورة طير كبير أبيض أخضر الجناحين أحمر المنقار ورأيتني أطير على العرش وعلى

الكرسي وعلى السموات السبع قال ورأيت شجرة ثابتة في الأرض وفرعها في السموات ولها غصن ممتد من المشرق الى المغرب قال فوقعت على ذلك الغصن ثم جاء الشيخ المزبور الي فحكيت له الواقعة ولم يعبرها وقال دم على الاشتغال وبعد أيام وقعت لي واقعــة أخرى رأيتني على حمـــار يجر خطامه على الأرض مشدود عـــلى الحمار ظرف فيه خمر وخلفي غلام مليح الوجـــه وبيدي طنبور أضرب بها فاشمأزت نفسي من هذه الواقعة وحزنت من ذلك حزنا عظيما قال فجاء الي الشيخ المذكور بعد أيام فحكيت له الواقعة وحزني عليها قال لا تحزن هـذه الواقعة أحسن من الأولى لأن الحمر صورة الجذبة والغلام صورة الروح والطنبور صورة الجذبة الى عالم القدس الاأنه لمالم يكن زمام الحمار بيدك لا تقتد أنت بأحد أصلا واشتغل بعد ذلك بالعلم ثم تركني قال رحمه الله تعالى وكان كما قال ثم اشتغل بالعلم حتى وصل الى خدمة المولى حسن الساميسوني وعينه لاهية التدريس فلم يقبل التدريس فرغب في خدمة المولى خواجه زاده وذهب اليه حال تدريسه بمدينة أزنيق بعد قضاء قسطنطينية وصار في خدمته مدة كبيرة ثم استدعاه الوزير محمد باشا القراماني لتعليم ولده فعلمه مدة ثم صار معلما للسلطان قورقود ابن السلطان بايزيد خان في حياة السلطان محمد خان ثم صار مدرسا بمدرسة مرزيغون ثم صار مدرسا بمدرسة قره حصار ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أماسيه وعين له كل يوم ثمانون درهمــــا وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم ترك التدريس والفتوى وعين له السلطان بايزيد خان في أواخر سلطنته كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ، ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة اشترى له داراً في جوار مزار أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري والآن هي وقف وقفها المولى المذكور على كل من يكون مدرسا في مدرسة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسكن هناك الى أن توفي في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وقد نيف على تسعين من العمر وكان مجرداً لم يتأهل مدة عمره وقصدت أن يزوجه أبوه بالتماس بعض من

توابعه فوجدوا له بنتا من بنات الصلحاء فأبرم عليه والده لنكاحها فأجاب لذلك رعاية لخاطر والده ثم ان والده رجع عن هذا الابرام فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال لي أعطاك الله تعالى ولداً مثل السيد ابراهيم أما رضيت بهذا وطلبت له ولدا وكان رحمه الله تعــــالى منقطعا عن الناس مشتغلا بالعلم والعبادة وكان زاهدا ورعا يستوي عنده الذهب والمدر وكان ذا عفة وصلاح وديانة وتقوى وكان حسن السمت صاحب الأدب ولم يره أحد حتى غلمانه الا جاثبا على ركبتيه ولم يضطجع أبدا وكان ينام جالسا مع كبر سنه ومن عادته انه لم يأمر أحدا حتى مماليكه بشيء أصلا وربما يأخذ الكوز ويجده فارغا ولا يقول لخادمه املأه حذرا من الأمر وكان يقول ما صنعه من صنعه الاللماء وكان رحمه الله طويل القامة كبير اللحية حسن الشيبة يتلألأ أنوار العلم والعبادة والشرف والسيادة في وجهه الكريم وكان طيب المحاورة حسن النادرة متواضعا متخشعا يبجل الصغير كما يوقر الكبير وكان كثير الصدقات وكان يجيء في المسجد بين العشاءين ويصلي الأوقات الحمس مع الجماعة وبالجملة يعجز المرء عن مدحه وكان يكتب الخط الحسن جدا وكان عنده الكتب المتداولة كلها صغارها وكبارها بخطه الشريف وقد عمى في آخر ذهبت اليه في مرض موته و هو قريب من القبض ففتح عينه وقال ان الله كريم لطيف لقد شاهدت من كرمه ولطفه ما يعجز عنه الوصف ثم اشتغل بنفسه ودعوت له وذهبت ومات في تلك الليلة ودفن عند جامع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان بعض من الطلبة في زمانه يطيل لسانه عليه في غيبته وكان ذلك البعض خبيث النفس جدا فأخبر هو بذلك مرارا وسكت وذكر عنده يوما فقال هل يتحرك لسانه الآن فاعتقل لسان ذلك البعض في تلك الليلة ولم ينحل الى أن مات رحمة الله تعالى عليه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين علي الاماسي) ء
 كان رحمه الله تعالى من نواحي أماسيه من قصبة يقال لها جورم وكان اماما

السلطان بايزيد خان وقت كونه أميرا على أماسيه ثم شفع له عند والده السلطان عمد خان فأعطاه مدرسة كومش في نواحي اماسيه بعد توقف كثير ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه قضاء أنقره وضم اليه المدرسة البيضاء بالمدينة المزبورة ثم أعطاه قضاء بروسه ثم أرسله رسولا من جهته الى سلطان مصر قاينباي وأصلح بينهما ثم جاء الى قسطنطينية فأعطاه السلطان مسلطان مصر قاينباي وأصلح بينهما ثم جاء الى قسطنطينية وسنة سبع وتسعمائة وعين بايزيد خان قضاء العسكر بولاية أناطولي وعزل عنه في سنة سبع وتسعمائة وعين الى قسطنطينية عميت عيناه قيل وقد دعا عليه السلطان قور قود بالعمى لعدم نقل الى قسطنطينية عميت عيناه قيل وقد دعا عليه السلطان قور قود بالعمى لعدم نقل كلامه الى أبيه على ما أوصاه وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وعشرين وتسعمائة كان طليق اللسان جريء الجنان محبا للخيرات وراغبا في المبرات وراغب

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود ابن الشيخ

ه ( ملح

كان رحمه الله اماما للسلطان بايزيد خان بعد جلوسه على سرير السلطنة بتربية المولى ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه مدة عشر سنين أو أكثر ثم أعطاه السلطان بايزيد خان قضاء العسكر بولاية أناطولي في سنة احدى عشرة وتسعمائة ثم عزل عنه وعين له كل يوم مائة درهم ومات بعد زمان يسير كان كريم النفس حميد الأخلاق محبا للعلماء والصلحاء وله نظم كتاب بالتركية سماه المحمودية نظير لكتاب المحمدية الا أنه نظم نازل الدرجات.

( ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بالمولى خليلي ) ٥

كان رحمه الله تعالى مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته بمدينة أدرنه ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان بولاية روم ايلي ومات على تلك الحال في أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان

رحمه الله تعالى حليما كريما محبا للخير متواضعا متخشعا الا أنه كان يغلب عليه الغفلة في أكثر أحواله روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الكامل بير محمد الجمال ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا ببعض البلاد مثل صوفيه وفلبه وغلطه ثم صار متوليا بأوقاف عمارة السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ثم صار حافظاً للدفتر بالديوان العالي في أو اخر سلطنة السلطان بايزيد خان و صدرًا من سلطنة السلطان سليم خان ثم استوزره السلطان سليم خان ولقبه بير باشا وكان هو وزيرا أعظم عند جلوس سلطاننا الأعظم على سرير السلطنة ثم عزل عن الوزارة وتقاعد في موضع قريب من ديمه توقه وختم عمره بعبادة وصلاح وعفة وديانة رحمه الله تعالى وكان عاقلا مهيبا صاحب حدس صائب وذكاء فائق لا يذكر أحدا بسوء وكان محبا للعلماء والصلحاء وكان مراعيا للفقراء وكانت أيامـــه تواريخ الأيام وبالجملة كان حسنة من حسنات الزمان وبركة بركات الأيام توفي رحمه الله تعالى في حدود الأربعين وتسعمائة ودفن عند جامعه الذي بناه في قصبة سيلوري وله جامع آخر ومدرسة في مدينة قسطنطينية ومدرسة أخرى ودار المسافرين في قصبة سيلوري وزاوية للصوفية في مدينة قسطنطينية وله أيضا دار المسافرين أخرى بمدينة قونيه وله غير ذلك من الحيرات تقبلها الله تعالى منه ورحمه رحمة واسعة . يروى ان السلطان سليم خان كان يعدله بأرسطاطاليس ويقول ان كان اسكندر بن فيلفوس يفتخر بوزيره أرسطو فأنا أفتخر بوزيري بير باشا في عقله ورأيه وحذقه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ركن الدين ابن المولى الفاضل محمد الشهير بابن زيرك) .

مات والده و هو صغیر و قرأ علی المولی سنان باشا و علی المولی خواجه زاده و علی المولی خطیب زاده و أعطاه السلطان محمد خان مدرسة مسماة بالواعظیة بمدینة بروسه و کان یدرس بها و یقرأ علی المولی درویش محمد بن حضر شاه و هو

مدرس بسلطانية بروسه وكان له حجرة في تلك المدرسة يسكن فيها في بعض الأوقات ثم أعطاه السلطان محمد خان مدرسة ابن كرميان في بلدة كوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم أعيد الى سلطانية بروسه ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة جده ببروسه ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في بعدينة أذرنه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ثم أرسله ولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ثم أرسله السلطان سليم خان من قبله الى السلطان الغوري ثم عاد الى منصبه و دام على ذلك مدة ثم عزل عن ذلك في سنة أربع وعشرين وتسعمائة وعين له كل يوم مائة درهم ثم زاد عليها ثلاثين درهما ومات في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة روح درهم ثم زاد عليها ثلاثين درهما ومات في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة روح درهم ثم زاد عليها ثلاثين درهما ومات في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة روح

À

A

h

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قوام الدين يوسف المشتهر بقاضي بغداد) ه وكان من بلاد العجم من مدينة شير از وكان قاضيا ببغداد مدة فلما حدثت فتنة ابن أردبيل ارتحل الى ماردين وسكن هناك مدة ثم ارتحل الى بلاد الروم وأعطاه السلطان بايزيد خان سلطانية بروسه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم ارتحل الى جوار الرحمن في أوائل سلطنة السلطان سليم خان أدخله الله تعالى المتان وشرفه بالكرامة والرضوان كان رحمه الله تعالى شريفا عالما صالحا متشرعا زاهدا ذا هيبة ووقار صنف شرحا جامعا للفوائد للتجريد وشرح نهج البلاغة للامام الهمام على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وصنف كتابا جامعا للقدمات التفسير وله رسائل وحواش وغير ذلك الا أنها ضاعت بعد وفات لصغر أولاده طيب الله تعالى مهجعه وبرد مضجعه .

ومنهم العالم الفاضل المولى ادريس بن حسام الدين البدليسي) 
 كان موقفا لديوان أمراء العجم ولما حدثت فتنة ابن أردبيل ارتحل الى بلاد
 الروم فأكرمه السلطان بايزيد خان غاية الاكرام وعين له مشاهرة ومسانهة

وعاش في كنف حمايته عيشة راضية وأمره أن ينشىء تواريخ آل عشمان بالفارسية فصنفها وكانت عديمة النظير فاقدة القرين بحيث فاقت انشاء الأقدمين ولم يبلغ شأوه أحد من المتأخرين وله قصائد بالعربية والفارسية بحيث تفوت الحصر وله رسائل عجيبة في مطالب متفرقة لا يمكن تعدادها وبالجملة كان من نوادر الدهر ومفردات العصر . انتقل الى رحمة الله تعالى في أو ائل سلطنة سلطاننا الأعظم السلطان سليمان خان خلد الله ملكه وأيد سلطنته .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يعقوب بن سيدي علي ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة حمزة بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم بمدرسة السلطان مراد خان بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه ثم صار قاضيا بها ثم أعيد الى المدرسة المذكورة ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات في سنة ثلاثين أو احدى وثلاثين وتسعمائة راجعا من سفر الحج وصنف شرحا لطيفا جامعا للفوائد الشريفة لكتاب شرعة الاسلام وكان السلطان بايزيد خان لقبه بشارح الشرعة لميله الى الشرح المذكور ولسه حواش على شرح ديباجة المصباح في النحو وهي متداولة بين الطلبة وله أيضا شرح لكتاب كلستان للشيخ سعدي الشير ازي والكتاب المذكور بالفارسية وقد شرح ونور ض على الطلبة روح الله وحه ونور ض على الطلبة روح الله وحو ونور ض عه و

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين حمزة المشهور بليس جلبي)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده ثم تولى ببعض المناصب ثم صار حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالي مرارا في زمن السلطان محمد خان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار حافظا

لدفتر بيت المال بالديوان العالي في زمن السلطان بايزيد خان ثم عزل عن ذلك فصار متوطنا ببروسه وقد بني زاوية بها مسكنا للصلحاء ومات في سنة اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة ودفن في الزاوية التي بناها رحمه الله تعالى .

• (ومنهم العالم الفاضل المولى شجاع الدين الياس) •

春

N

i

كان من نواحي قسطموني قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خواجه زاده حتى صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ستون درهما بطريق التقاعد لكبر سنه اذ قد يقال انه جاوز التسعين . مات في سنة ثلاث بطريق التقاعد لكبر سنه اذ قد يقال انه جاوز التسعين . مات في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة وكان كريم النفس ميمون النقيبة متخضعا متخشعا مشتغلا بنفسه منقطعا عن الخلائق روح الله روحه وأوفر فتوجه وخلف ولدا اسمه سنان الدين يوسف وكان رجلا مشهورا بالفضل الا أنه مات في شبابه رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس الرومي) ه كان من قصبة مسماة بديمه توقه بقرب من مدينة أدرنه . قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره وقرأ على المولى محمد بن الأشرف حين كونه معيدا للمولى على الطوسي وكان يفضله في حل الدقائق على المولى علي الطوسي ويفضل المولى الطوسي عليه في كثرة المعلومات ثم قرأ على بعض المدرسين ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار مدرسا بالحدى المدرستين المتجاورتين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة المتجاورتين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة عاضيا بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بالمدرسة العتيقة من المدرستين المتجاورتين بأدرنه وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرهم أيضا ثم

عزل عنها لثقل في أذنه وعين له كل يوم ماثة درهم أيضا بطريق التقاعد ثم مات في سنة تسع وعشرين وتسعمائة وقد جاوز التسعين من العمر كان رحمه الله تعالى عالمًا فاضلا صالحًا عابدًا زاهدًا راضيًا من العيش بالقليل وكان يصرف أوقاته في العلم والعبادة وكان منقطعا الى الله تعالى محبا للمشايخ الصوفية وخلف ولدين اسم الأكبر منهما أبو حامد واسم الأصغر لطف الله وكان كلاهما مشهورين بالفضل الا أنهما ماتا في سن الشباب صنف رحمه الله تعالى حواشي على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وحواشي على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وحواشي على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف أيضا وحواشي على حاشية شرح العضد لاسيد الشريف أيضا وحواشي على حواشي شرح العقائد للمولى الخيالي وحواشي على شرح آداب البحث للمولى عماد الدين وحواشي على حاشية العقائد للمولى القسطلاني وغير ذلك من الرسائل في بعض المواضع المشكلة من الفنون وكان أكثر اشتغاله بالعلوم العقلية ولم يتدرب في غيرها كتدربه فيها وكان يفضل السيد الشريف على العلامة سعد الدين التفتاز اني قال يوما في حق التفتاز اني انه بحر لكنه مكدر وأثنى على الفاضل خواجه زاده ثناء كثيرًا وقال لكني ما قرأت عليه رعاية لرضا والدتي لأنها ما كانت ترضي أن أسافر الى ولاية أناطولي وذهبت مع المولى الوالد الى زيارته فعانق والدي وقبله وأجلسه مكانه وجلس هو قدامه وأجلسني معه وبكى وقال ان هذا آخر الصحبة معكم وقد قرب موتي وكان كما قال طيب الله تعالى مضجعه و نور مهجعه. · (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بابن الأستاذ) ، كان أبوه ماهرا في صنعة الدباغة وهو أول من صبغ الجلود اللازوردية ببلاد الروم وكان تقيا ورعا مكتسبا بالحلال ورغب ابنه في تحصيل العلم فقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ثم صار مدرسا بالمدرسة البيضاء بأنقره وعين له كل يوم عشرون درهما ثم صار معلمـــا للسلطان عبدالله ولما جرى على أستاذه المولى سنان باشا ما جرى من حادثة مر ذكرها عزلوه عن منصب التعليم ونصبوه قاضيا بموضع يقال له جبق وعينوا له

كل يوم خمسة عشر درهما ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله مدرسا بالمدرسة الحسينية ببلدة أماسيه وعين له كل يوم ثلاثين درهـــــا ومات رحمه الله تعالى مدرسا بها كان رحمه الله تعالى ذا عفة وصلاح مشتغلا بنفسه معرضا عن أبناء زمانه وكان ذا فطنة وذكاء وفضيلة تامة فاق في الفضيلة أقرانه وكانت لهمشاركة في العلوم المتداولة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه. ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن المعيد) .

4

i

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ومات في بلدةأسكوب مدرسا بها وكان عالما فاضلا مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال ومتفننا في العلم وله تلخيص لحواشي خطيب زاده على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وله رسائل غير ذلك.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى المشتهر بابن العبري )

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ومات مدرسا بحسينية أماسيه كان يسكن في بعض حجرات المدرسة ويشتغل بالعلم ليلا ونهارا وكان مدرسا مفيدا ومصنفا مجيدا لكن بقيت مصنفاته في المسودة لاخترامه بالمنية وأتى بمدينة قسطنطينية ثم ذهب الى أماسيه ومات في الطريق متر ديا من سطح وقد طالع التفسير على السطح وحان وقت المغرب فأراد النزول عنه فوقع على ظهره والكتاب مفتوح على صدره فنظروا فيه فاذا موضع نظره تفسير سورة يس روّح الله تعالى روحه ونورضريحه. ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد اليكاني الملقب

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا بعدة بلاد ثم صارقاضيا ببلدة أماسيه ثم أعطاه السلطان با يزيد خان قضاء مدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ثم أعيد الى القضاء المزبور ثم عزله السلطان سليم خان وأعطاه قضاء كليبولي ثم ترك القضاء وعين له كل يوم خمسون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال وكان جريء الجنان طليق اللسان صاحب شيبة عظيمة وكان رجلا مهيبا الا أنه كان

ضعيف العلم و كان محبا للخير بنى جامعا ومدرسة وقد اختلت رجله وصار مقعداً الى ان مات رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن محمد بن عمر الحلبي ) .

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا واشتهر بين أقرانه بالفضل والذكاء وصاحب مع السلطان محمد خان ونال عنده القبول التام وصار مشاراً اليه بين الانام ثم وقع منه سوء الادب عند حضرته فابعده من جنابه وقال لولا أنه ابن استاذي لدمرته ولهذا اختار منصب القضاء و داوم على ذلك الى آخر عمره كان رحمه الله تعالى جريء الجنان طلبق اللسان صاحب الطبع الوقاد والذهن النقاد وكان لطيف الطبع لذيذ الصحبة عالى الهمة نشيط النفس محمود السيرة في القضاء توفي وهو قاض ببلدة كوتاهيه وله تعليقات على حاشية شرح المطالع وكان مشتهرا باتقان مباحث الحمد من الحاشية المذكورة نور الله تعالى قبره وضاعف أجره .

و رومنهم العالم الفاضل المولى عبد الوهاب ابن المولى الفاضل عبد الكريم) و قرأ على علماء عصره منهم المولى عنداري والمولى لطفي التوقاتي والمولى خطيب زاده والمولى القسطلاني ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار حافظا لدفتر الديوان العالي في أيام سلطنة السلطان سليم خان ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم توفي رحمه الله تعالى في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي الجنان طليق في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي الجنان طليق وكان صاحب نطق وبيان لذيذ الصحبة حسن النادرة طار حاللتكليف مع أصحابه وكان محمود الطريقة ومرضي السيرة في قضائه وكان شجاعا مهيبا وكان صاحب ذكاء وفطنة وكان صاحب معرفة بالعلوم العقلية والشرعية وكانت له مشاركة في سائر العلوم رحمه الله تعالى .

و ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخسنان) و قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس الفاضل قاضي زاده ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خواجه زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بعدرسة أحمد باشا ابنولي الدين بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ومات في وطنه وكان مشتغلا بالعلم أشد الاشتغال ولم يكن ذكيا ولكن كان طبعه منقحا خالصا من الاوهام وكان يسكن ببعض الرباطات بمدينة بروسه متجردا عن العلائق الدنيوية وكان راضيا من العيش بالقليل ولم يتزوج في مدة عمره وكان يأتي الى والدي أحيانا وكان والدي يكرمه أشد الاكرام لاجتماعه معه في بعض المدارس عند بعض الموالي وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وهي حاشية مقبولة عند الطلبة وسمعت ان له حواشي على شرح العقائد للعلامة التفتازاني لكن لم أطلع عليها ومات رحمه الله تعالى سنة احدى أو اثنتي عشرة و تسعمائة .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جعفر بن التاجي بك) .

كان والده مدبراً لامور السلطان بايزيد خان وقت امارته على اماسيهورغب هو في طلب العلم وقرأ على المولى ابن الحاج حسن و على المولى القسطلاني وعلى المولى خطيب زاده و على المولى خواجه زاده واشتهر بالفضائل في الآفاق فاعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية و درس هناك وأفاد فاشتهر ت فضائله بين الطلبة ورغب في خدمته الفضلاء ثم جعله السلطان بايزيد خان موقعا للديوان العالي فسلك مسلك الامراء و عاش في ظل حمايته بدولة وافرة وحشمة متكاثرة ثم أصابته عين الزمان فانتهبت داره و عزل عن منصبه في آخر ملطنة السلطان بايزيد خان لحادثة يطول شرحها وليس هذا المقام موضع ذكرها وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ولم يقبل ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة أضاف اليها قضاء بعض البلاد فقبلها ثم جعله موقعا بالديوان العالي ثانيا ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولا ية أنا طولي ثم قتله لامر أوجب ذلك والقصة يطول شرحها مع خروجها عن مقصود الكتاب وله نظم بالثر كبة

وبالفارسية منه هذا المطلع من قصيدته للسلطان سليم خان : جان آفرين كه در كف .

ما نندجان نهاد ه بهرنثار مقدم شاه جهان ثهاد .

وله نظم كتاب بالتركية سماه بقوش نامه ونظمه في غاية الحسن والقبول عند أرباب النظم وله منشآت كثيرة مقبولة عند أهلها روّح الله تعالى روحه وزاد في غرف الجنان فتوحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سعدي بن ناجي بك أخو
 المولى جعفر جلبي المذكور)

قرأ على علماء عصره منهم المولى قاسم الشهير بقاضي زاده والمولى محمد بن الحاج حسن ونال عندهم القبول التام واشتهرت فضائله في الآفاق ثم صار مدرسا بالاستحقاق وأعطي أولا مدرسة السلطان مراد الغازي بمدينة بروسه ثم اعطي مدرسة الوزير علي باشا بمدينة قسطنطينية ثم أعطي أحدى المدارس الثمان ثم حج وجاء ثم عين له كل يوم ثمانون درهما ومات رحمه الله في سنة اثنتين وعشرين وسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلافي جميع العلوم سيما في علوم العربية وكان صالحا كريم النفس حميد الحصال صادق القول و كان المولى الوالد يقول في حقه لو قلت انه لم يكذب مدت عمره لما كذبت وله قصائد بلسان العربية أجاد فيها كل الاجادة بحيث يظن من طالعها أنها من قصائد فصحاء العرب وله منشآت كل الاجادة بحيث يظن من طالعها أنها من قصائد فصحاء العرب وله منشآت بالعربية بالغة من البلاغة أعلى مراتبها وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله حاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية لصدر الشريعة وقد نظم العقائد وله خاشية بالعربية نظما بلغيا حسنا وله غير ذلك من الرسائل والفوائد نور الله مرقده وفي غرف جنانه أرقده .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى قطب الدين محمد بن محمد
 ابن قاضى زاده الرومى)

قرأ رحمه الله تعالى على جده لامه المولى علي بن محمد القوشجي وعلى المولى

خواجه زاده وتزوج بنته واكتسب عندهما الفضائل العظيمة وكان ذا عفة وصلاح وديانة وصاحب أخلاق حميدة وكان متواضعا متخشعا أديبا لبيبا صار وصلاح وديانة وصاحب أخلاق حميدة واشتغل بالعلم غاية الاشتغال وكم من مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه واشتغل بالعلم غاية الاشتغال وكم من طالب بلغ عنده غاية الكمال مات رحمه الله تعالى في شبابه وهو مدرس بها وكان له مصنفات من الرسائل والفوائد فاختر مته المنية ولم يتيسر له اتمامها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمود بن محمد ابن قاضي
 زاده الرومي المشتهر بين الناس بالمولى مبرم جلبي ) •

قرأ على علماء عصره منهم المولى خواجه زاده والمولى سنان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار مدرسا بمدرسة على بك بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لنفسه وقرأ عليه العلوم الرياضية وكانت له فيها مهارة عظيمة بحيث لم يدانه أحد بعده ولا في عصره ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بالعسكر المنصور في ولايـــة أناطولي ثم عزل عنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم حج وأتى بلاده ومات في سنة احدى وثلاثين وتسعمائة بادرنه كان رحمه الله تعالى سليم الطبع حليم النفس صبورا على الشدائد صاحب مروءة عظيمة وكان مشتغلا بنفسه وكان يعرف من كل العلوم أصولها وفروعها معقولها ومنقولها طرفا صالحا وكان يعرف علوم العربية وكان له اطلاع عظيم على التواريخ والمحاضرات والقصائد العربيــة والفارسية وله شرحلز يجالفي بيك كتبه بالفارسية بامر السلطان بايزيد خان ولهشرح للفتحية في الهيئة لمولانا علي بن محمد القوشجي وله رسالة في معرفة سمت القبلة وتصانيفه كلها مقبولة عند أهل هذا العلم وله غير ذلك من الفوائد والرسائل نور الله تعالى مرقده .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى غياث الدين ابن أخي الشيخ العارف بالله تعالى آق شمس الدين قدس سره العزيز واشتهر المولى المذكور بباشا جلبي )

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره منهم المولى الحيالي والمولى خواجه زاده ثم اتصل بخدمة المشايخ الصوفية ثم صار مدرسا بمدرسة المولى الكوراني بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بسيفية أنقره ثم صار مدرسا بحسينية أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بادرته ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم تركها واختار مدرسة أبي أيوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببلدة أماسيه مع منصب الفتوى ثم تركها وعين له كل يوم سبعون درهما بطريق ببلدة أماسيه مع منصب الفتوى ثم تركها وعين له كل يوم سبعون درهما بطريق التقاعد ثم طلب مدرسة القدس الشريف ومات قبل السقر اليها في سنة سبع أو التقاعد ثم طلب مدرسة القدس الشريف ومات قبل السقر اليها في سنة سبع أو نعد ولا تحصى ولكن لم يدون كتابا .

 ( ومنهم العالم العامل الفاضل المولى الشيخ مظفر الدين على الشير ازي ) قرأ على علماء عصره ببلاده منهم المولى الفاضل مير صدر الدين الشير ازي والعلامة جلال الدين الدواني وتزوّج بنت جلال الدين الدواني وبرع في العلوم وتمهر فيها وفاق أقرانه وانتشر صيته حتى انه كان في مدينة شيراز مدرسة شرطها واقفا على أفضل أهل العصر وكان العلامة الدواني مدرسا بها ومرض في بعض الايام مدة كبيرة وأناب منابه الشيخ مظفر الدين المذكور ثم لما مات الفاضل صدر الدين والعلامة الدواني وظهرت الفتن في بلاد العجم ارتحل الى بلاد الروم وكان المولى ابن المؤيد قاضيا بالعسكر في ذلك الوقت وكان المولى المذكور. قدما عليه عند قراءتهما على المولى الدواني فاكرمه المولى ابن المؤيد اكراما عظيما وعرضه على السلطان بايزيد خان فأعطاه مدرسة مصطفى باشا بمدينة فسطنطينية فدرس هناك مدة ثم أعطاه احدى المدارس الثمان و درس هناك مدة ثم ضرت عيناه وعجز عن اقامة التدريس فعين له السلطان سليم خان كل يوم سبن درهما بطريق التقاعد وتوطن بمدينة بروسه ومات هناك في سنة اثنتين عشرين وتسعمائة وكان رحمه الله شافعي المذهب وكان عالما بالعلوم كلها متمهراً في العلوم العقلية وكانت له يد طولى في علم الحساب والهيئة والهندسة وكان له زيادة معرفة بعلم الكلام والمنطق وخاصة في حواشي التجريد وحواشي شرح المطالع ورأيت في كتاب اقليدس في علم الهندسة انه قرأه من أوله الى آخره على الفاضل مير صدر وكتب عليه حواشي لحل مشكلات اقليدس وفهمت من ذلك ان له مهارة تامة في ذلك العلم وكان رحمه الله تعالى سليم النفس حسن العقيدة صالحا مشتغلا بنفسه راضيا من العيش بالقليل واختار الفقر على الغنى وكان يبذل ماله للفقراء والمخاديم والمحاويج رحمه الله تعالى .

2444

W. Salar

4.1

311

21/2

160

170

411

4

好品

(ومنهم العالم الفاضل الكامل الحكيم شاه محمد القزويني)

كان رحمه الله تعالى من تلاميذ العلامة جلال الدين الدواني قرأ عليه العلوم وكان ماهرا في علم الطب لانه كان من أولاد الاطباء ثم سافر الى مكة المشرفة وجاور بها مدة ثم ان المولى ابن المؤيد ذكره عند السلطان بايزيد خان وأخرجه من مكة الى قسطنطينية وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما برسم الطب ثم لما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة صاحب معه وتقرب اليه وبلغ عنده المراتب العالية ومات في أيام سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وابقاه وله كثير من المصنفات أحسنها وألطفها تفسير القرآن العظيم من سورة النحل الى آخر القرآن وكتاب ربط السور والآيات وله حواش على تهافت المولى خواجه زاده وحواش على شرح العقائد العضدية للعلامة الدواني وله شرح لايساغوجي وشرح للكافية وشرح للموجز في الطب وله ترجمة حياة الحيوان بالفارسية وغير ذلك من الرسائل والكتب .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى السيد محمود ) •

كان والده معلما للسلطان بايزيد خان وبقي هو يتيما بعد والده ورباه بعض الصلحاء وقرأ العلوم على علماء عصره منهم المولى لطفي التوقاتي والمولى ابن البركي ثم سلك مسلك التصوف حتى نصبه السلطان بايزيد خان نقيبا للاشراف ودام على ذلك الى ان مات سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وكان كريم الاخلاق مجبا للخير متواضعا متخشعا متشرعا سليم الطبع حليم النفس صحيح العقيدة حسن السمت مرضي السيرة محمود الطريقة وكان سخيا جوادا يراعي الفقراء والضعفاء

بنفسه وماله لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطيف المحاضرة طارحا للتكلف مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الغير وكان له مهارة في الشعر وكان ينظم القصائد اللطيفة بالتركية وكان مقبولا عند الخواص والعوام.

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين المشتهر بطبل البازي ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاور تين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات مدرسا بها كان صارفا بادرنه ثم صار مدرسا بالعلم والعبادة وكان صاحب شيبة عظيمة وكان له بحميع أوقاته في الاشتغال بالعلم والعبادة وكان صاحب شيبة عظيمة وكان له تقرير حسن جدا وله شرح للطوالع من علم الكلام رحمه الله تعالى .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابراهيم المشتهر بابن الخطيب ) . قرأ على علماء عصره وعلى أخيه المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها في سنة عشرين وتسعمائة كان سليم الطبع حليم النفس منجمعا عن الحلق مشتغلا بنفسه و كان أديبا لبيبا الا أنه لم يشتغل بالتصنيف لضعف دائم في مزاجه .

• (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشيخ يحيى ابن بخشى) و قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة طوزله من ولاية قراصي ثم سلك مسلك التصوف وبلغ مبلغ الارشاد ثم انقطع عن الناس في الولاية المذكورة واشتغل بتذكير الناس ووعظهم وكان صاحب أحوال انتفع به كثير من الناس وبالجملة كان رحمه الله تعالى جامعا بين رياستي العلم والعمل وكان يقرىء الطلبة تفسير العلامة البيضاوي بلا مطالعة وكان يرشد المريدين لطريق الصوفية وله شرح على الكتاب المسمى بشرعة الاسلام وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة مات في أوائل المائة التاسعة .

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى كمال الدين اسمعيل القراماني ) ،

قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل الخيالي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مولانا خسرو ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم ترقى حتى صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه و كان القاضي بها وقتئذ المولى مدرسا باحدى المدرستين المؤيد فوقع بينهما خلاف في مسئلة وأصر المولى كمال الدين على عبد الرحمن بن المؤيد عليه لذلك فلما صار ابن المؤيد قاضيا بالعسكر المنصو الحلاف وتكدر ابن المؤيد عليه لذلك فلما صار ابن المؤيد قاضيا بالعسكر المنصو عزله عن التدريس وعين له كل يومستين درهمابطريق التقاعد فشكر المولى كمال الدين عليه ورضي بما فعله ولازم بيته واشتغل بالعلم والعبادة والعمل الى ان مات وله تصانيف كثيرة منها حواشي الكشاف وحواشي تفسير البيضاوي وحواش على شرح العقائد للمولى الخيالي وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف وغير ذلك من التصانيف رحمه الله تعالى .

و ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الاول بن حسين الشهير بابن أم

قرأ على علماء عصره وعلى المولى خسرو وتزوج بنته ثم صار قاضيا بقصبة سلوري في زمن السلطان محمد خان يحكي والدي رحمه الله تعالى انه كان قاضيا هناك وانا اقرأ وقتئذ على المولى علاء الدين العربي و داوم المرحوم على منصب القضاء وصار قاضيا بالبلاد الكبيرة المشهورة ثم صار معتوها واعتقل لسانه فاعتزل عن الناس ولازم بيته بقسطنطينية وسنه اذ ذاك قريب من المائة ومات وهو على تلك الحال و كانت له مشاركة في العلوم وخاصة في الفقه والحديث وعلوم القراآت و كان أكثر المواضع من الكشاف محفوظا له و كان في حفظه كثير من

القصائد العربية وله حواش على شرح الحبيصي للكافية ومن نظر فيها بعرف فضله في العلوم العربية وكان متواضعا لاهل الدنيا .

« (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد المشتهر بالاماسي) » قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث يادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم عين له كل يوم خمسون

درهما بطريق التقاعد فلازم بيته بقسطنطينية واشتغل بالتصنيف لكن اخترمته المنية فلم يظهر شيء من ذلك مات رحمه الله تعالى في أوائل سلطنة السلطان سليم خان. · (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين على الايديني الملقب باليتيم) ، انما لقب بذلك لانه وقع في زمن سلطنة السلطان مراد خان وباء عظيم ومات في ذلك الوباء جميع اقربائه وبقي هو يتيما وما بقي له الا عمه ورباه الى ان بلغ سن البلوغ ثم ارتحل الى بلدة تيره وحصل هناك مبادي العلوم وتعلم الكتاب ثم ارتحل الى بلدة بروسه واشتغل هناك بالعلم والقراءة وقرأ على بعض المدرسين ولما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان بقسطنطينية كان مع الطلبة الذين سكنوا بهاابتداء ثم لما صار ضعف الاشتغال بقسطنطينية ارتحل كثير من الطلبة الى الاطراف وارتحل هو الى بلدة تبره وكان المولى قاضي زاده مدرسا بها وقتئذ واشتغل عنده اشتغالا عظيما ثم ان السلطان محمد خان لما نقل المولى المذكور الى احدى المدارس الثمان جاء معه الى قسطنطينية وما فارقه الى ان صار المولى المذكور قاضيا بمدينة بروسه وأراد المولى قاضي زاده ان يرسله الى عتبة السلطان ليحصل له مرتبة فلم يرض بذلك وقال ان لي مع الله تعالى عهدا أن لا اتولى المناصب وسكن بمدينة بروسه في بيت صغير ولم يكن له أهل وأولاد أصلا وبذل نفسه لأقراء العلم وكان يدرس لكل أحد ولا يمنع الدرس عن أحد و ربما يدرس في يوم واحد عشرين درساً ما بين صرف ونحو وحديث وكانت له مشاركة في كل العلوم وبذل نفسه لله تعالى وابتغاء لمرضاته ولا يأخذ أجرة من أحد ولا يقبل الا الهدية فلم يقبل وظيفة أصلا ولم يكن له الاالعلم والعبادة وكان مشتغلا بنفسه فارغا عن أحوال الدنيا راضيا من العيش بالقليل وأنا أقرأ عليه الصرف والنحو مسعت منه ما فاته صلاة أبدا منذ بلوغه ولم يتزوج ولم يقارف الحرام أصلا وقد جاوز عمره التسعين وما سقط منه سن أصلا وكان يقرأ الحطوط الدقيقة وكان يكتب خطا حسنا جدا وكان يشتري الكتاب أبترويكمله ويعمل له جلدا وكان بعرف تلك الصنعة وقد اجتمع له بهذا الطريق كتب كثيرة مات في سنة عشرين وتسعماية وسمعت انه قد رأى السلطان مراد خان وهو شاب نور الله تعالى قبره.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بالشيخي ) •

كان مدرسا بمدرسة أبي أبوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وتوفي مدرسا بها في سنة ثمان وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما صالحا مشاركا في العلوم كلها ومتسهرا في العلوم العربية وكان له نظم ونثر في غاية الفصاحة والبلاغة وكان مدرسا مفيدا مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وقد تخرج عنده كثير من الطلبة نور الله تعالى روحه .

· (ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بضميري) ·

كان يعرف بهذا اللقب ولم نجد أحدا يعرف اسمه كان من عبيد السلطان بايزيد خان يحبه وأعطاه بعض المدارس حتى جعله مدرسا باحدى المدارس الثمان وكان رجلا صالحا حليم النفس متواضعا متخشعا الا انه لم يكن له شهرة بالفضل حتى ان المولى ابن المؤيد حين ما أعطاه السلطان بايزيد خان إحدى المدارس الثمان قال انه غير قادر على الدرس في تلك المدرسة قال السلطان بايزيد خان فليدرس الشرح المتوسط للكافية لعله يقدر على دراسته ولما جلس السلطان مليم خان على سرير السلطنة عزله عن المدرسة وعين له كل يوم ستين درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة عشرين وتسعمائة .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عمر القسطموني) ه

كان رحمه الله تعالى عالما بالقراآت يقرىء الناس ويفيدهم وكان عالما صالحا عابدا زاهدا محبا للخير مرضي السيرة مقبول الطريقة روّح الله تعالى روحه.

ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين على القسطموني)

قرأ على المولى عمر المذكور آنفا وحصل عنده علوم القراآت وأقرأالطالبين القراآت السبع واستفاد منه كثير من الناس وكان صالحا عابدا خيرامبارك النفس.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن عمر زاده وقد مر ذكر
 والده آنفا)

قرأ على تلميذ والده المزبور وحصل عنده علوم القرآآت السبع وكان عابداً صالحا زاهدا قرأ عليه كثير من الطالبين القرآآت السبع وانتفع به كثير من الناس وتشرف هو في صغره بصحبة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ آق شمس الدين ومسح الشيخ رأسه ودعا له بالعلم والعبادة وحكي عنه أنه مر على قبر الشيخ المذكور بعد كبره وأراد زيارته فوجد باب القبة مقفلا فنادى وقال يا أبها الشيخ يضر علي الحرمان من زيارتك فعند ذلك سقط القفل وانفتح الباب فدخل عليه وزاره وقرأ عنده من القرآن العظيم والفرقان الكريم شيأ كثيرا ثم دعا له المغفرة والرضوان وودعه وتوجه الى وطنه نور الله تعالى مرقده .

و ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حسام الشهير بابن الدلاك ) ه كان رحمه الله تعلى خطيبا بجامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية وتوفي وهو خطيب بالجامع المذكور في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان وكان عالما صالحا سليم النفس كريم الطبع وكانت له معرفة بالعربية ومهارة تامة في علم القراءة وكان له حسن التلاوة ولطيف الصوت وحسن الالحان وكان مقبولا عسند الخواص والعوام رحمه الله تعالى .

· (ومنهم العالم الفاضل الكامل محيى الدين الطبيب)

كان أصله من ولاية قوجه ايلي قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في الطب وتمهر فيه واشتهر بالحذاقة فيه وجعل السلطان بايزيدخان رئيسا للاطباء وشكر معالجته وأكرمه لذلك غاية الاكرام وكان رجلا صالحا عالما عاملا مراعيا للفقراء والمساكين وتوفي في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان روح الله تعالى روحه.

(ومنهم العالم الفاضل الحكيم حاجي) ء

كان رحمه الله طالبا للعلم في أول عمره ثم رغب في الطب وحصل واشتهر بالحذاقة فيه وجعله السلطان بايزيد خان رئيسا للاطباء بعد الحكيم محيي الدين الطبيب وكان السلطان بايزيد خان يحب علاجه وبذلك تقرب اليه وروي أن السلطان بايزيد خان عرض له وجع عظيم في بعض الايام وعالجه الاطباء فلم ينفع علاجهم حتى دعا بالطبيب المذكور وأعطاه الطبيب المذكور قطعة من بعض العقاقير مقدار عدسة وابتلعها السلطان فسكن وجعه من ساعته وفرح من ذلك حتى روي انه أخذ بيد الطبيب المذكور وقبلها جبرا فرحا من الحلاص عن وجعه توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة وتسعمائة .

 ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدين محمد الاسكليبي) كان رحمه الله تعالى أولا من طلبة العلم الشريف حتى وصل الى خدمة المونى علاء الدين علي بن محمد القوشجي وبعد وفاته سلك مسلك الصوفيـــة واشتغل أولا عند الشيخ مصلح الدين القوجوي ثم وصل الى خدمة العارف بالله تعالى الشيخ ابراهيم القيصري وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم أجــــازه للارشاد وجمع بين رياسي العلم والعمل وكان السلطان بايزيد خان أميرا على بلدة أماسيه وأراد الشيخ أن يذهب الى الحج فلقي السلطان بايزيد خان بأماسيه وقال اني أجدك بعد ايابي من الحجاز جالسا على سرير السلطنة وكان كما قال فأحبه السلطان بايزيد خان محبة عظيمة حتى اشتهر بين الناس بشيخ السلطان وبني له السلطان بايزيد خان زاوية بمدينة قسطنطينية وكان الأكابر يذهبون الى بابه ويأتيه الوزراء وقضاة العسكر لزيارته وربما يدعوه السلطان الى دار سعادته ويصاحب معه وحصل له من هذه الجهة رياسة عظيمة ومع ذلك لم يتغير حاله للزهد والتقوى وكان من الفضل على جانب عظيم وكان الصلحاء يهابون منــــه لجلالته في العلم امتحن المولى الوالد رحمه الله تعالى في مسئلة أصولية وكنت صغيرا وقتئذ فكتب المولى الوالد رسالة في المسئلة المذكورة فاستحسنها الشيخ غاية الاستحسان وقال ما رأيت من يفهم هذه الدقيقة من العلماء غيرك.

ومن جملة كراماته انه كان لواحد من أحبائه ولد شاب وصدرت منهجريمة توجب العقوبة العظيمة في عرف السلطان فاستغاث والده بالشيخ وتضرع اليه لأن يلتمس من الوزراء تخليصه قال الشيخ اني أتوجه الى من هو أعظم منهم وفي غد ذلك اليوم أتى الشاب الى الديوان لأجل العقوبة فما سبق لسان الوزراء الا الى مدح ذلك الشاب والشهادة له فأطلقوا ذلك الشاب وبعد اطلاقهم اياه تعجب الوزراء من تحول نياتهم من العقوبة الى العفو وما كان ذلك الا ببركة الشيخ .

ومن جملة كراماته أيضا ما حكاه الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم بن المؤيد كان من خلفائه وقال ان أخي عبد الرحمن بن المؤيد كان معزولا عن قضاء العسكر في أوائل السلطان سليم خان قال فذهبت اليه يوما فوجدته مشوش الحال فذهبت به الى الشيخ فنصحه الشيخ ورغبه في العز والجاه قال فلم يجبه أخي

وسكت ثم أمر الشيخ فقال افرشوا فراشا وانصبوا عليه وسادة ثم أمر أخي بأن يجلس عليه على نحو ما كان يفعل في مجلسه عند كونه قاضيا بالعسكر قال فجلس عليه أخي كما أمره الشيخ قال ثم قال بارك الله تعالى لك في المنصب قال فلم يمض خمسة عشر يوما أو أقل أو أكثر الا وأتى الأمر من السلطان سليم خان وكان السلطان وقتئذ بمدينة أدرنه ونصبه قاضيا بالعسكر بولاية روم ايلي وكان يرجى له ذلك مات رحمه الله تعالى في سنة عشر ين وتسعمائة ببلدة اسكليب قدس سره العزيز.

ه ( ومنهم العالم العامل العارف بالله تعالى الشيخ مصطفى السيروزي ) ه كان من خلفاء الشيخ محمد محيي الدين الأسكليبي وجلس بعد وفاته في زاويته وكان عالما فاضلا زاهدا صاحب ارشاد وخلق عظيم انتفع به كثير من الناس مات رحمه الله تعالى سنة ست وعشرين وتسعمائة قدس سره .

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى السيد ولايت ) .

كان رحمه الله تعالى شريفا صحيح النسب ونسبه هكذا السيد ولايت ابن السيد أحمد ابن السيد اسحق ابن السيد علاء الدين ابن السيد خليل ابن السيد جهانكبر ابن السيد محمد ابن السيدي حياة الدين ابن السيد رضا ابن السيد بخايل ابن السيد موسى ابن السيد يحيى ابن السيد سليمان ابن السيد أفضل الدين ابن السيد ابن السيد محمد ابن السيد (۱) حسين الامام الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام حسين ابن على بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولد رحمه الله تعالى في سنة خمس وخمسين ونمانمائة بقصبة كرماسي في ولاية أناطولي ثم تزوج بنت الشيخ أحمد عن أولاد عاشق باشا بمدينة قسطنطينية في سنة أربع وسبعين ونمانمائة وحصل عند الشيخ أحمد طريقة التصوف وأجاز له بالارشاد وكان الشيخ أحمد ومنائلة ولله دخل مصر صاحب الشيخ السيد وفاء ابن السيد في سنة تمانين وثمانمائة ولما دخل مصر صاحب الشيخ السيد وفاء ابن السيد في بكر وأجاز له الشيخ ولما دخل مصر صاحب الشيخ السيد وفاء ابن السيد في بكر وأجاز له الشيخ السيد وفاء بالارشاد ولقنه كلمة التوحيد ولما دخل مكة المشرفة أجاز له الشيخ عبد المعطي بقراءة الأسماء الحسى بمحضر جمع كثير من الأثمة المشايخ كلهم عبد المعطي بقراءة الأسماء الحسى بمحضر جمع كثير من الأثمة المشايخ كلهم

 <sup>(</sup>۱) قوله الحسين الامام الباقر هكذا بالنسخ و لا يخفى ما فيه و لعله مقط بعد قوله حسين لفظة ابن
 ا هـ مصححه

دعوا لهبالبركة وتوفيت والدته وهو في سفر الحج بمدينة قسطنطينية وتوفي والده السيد أحمد بمدينة قسطنطينية في الثاني والعشرين من المحرم الحرام سنة ست وتمانين وثمانمائة ودفن بها في جانب من داره وقبره مشهور هناك يزار ويتبرك به وتوفي السلطان محمد خان بعد اثنين وأربعين من وفاته وقرأ السيد ولايت الحديث على المولى الكوراني رحمه الله تعالى وحج ثلاث مرات وآخر حجه وقع في السنة الثانية من جلوس السلطان سليم خان على سرير السلطنة وتوفي بمدينة قسطنطينية بمرض الاستسقاء مرض أربعين يوما وفي الحادي والأربعين في قسطنطينية بمرض الاستسقاء مرض أربعين يوما وفي الحادي والأربعين في الجمالي المفي حضر جنازته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جنازته الجمالي المفي حضر جنازته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جنازته وكان سنه ثلاثا وسبعين وتوفيت بعد وفاته زوجته رابعة بنت الشيخ أحمد وكان سنه ثلاثا وسبعين وتوفيت بعد وفاته زوجته رابعة بنت الشيخ أحمد في غرة صفر من سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة وهو مدفون عنده أيضا .

حكي ان السلطان بايزيد خان دعا ابنه السلطان سليم خان الى مدينة قسطنطينية ليجعله أميرا على العسكر فطلب السلطان سليم خان أن يسلم اليه السلطنة في حياة والده وتردد السلطان بايزيد خان في ذلك أياما ثم انشرح صدره لذلك وسلم اليه السلطنة في أثناء ذلك التردد والتجأ السلطان سليم خان الى مشايخ الصوفية وبشروه بالسلطنة ولما طلب السيد ولايت المزبور ولم يذهب اليه الا بعد ابرام قوي فلما أتاه سأله السلطان سليم خان عن حال السلطنة فقال السيد ولايت انك ستصير سلطانا ولكن ليس في عمرك امتداد وكان كما قال ما دام على السلطنة الا ثمان سنين وسمعت منه أنه قال لما حججت مع الشيخ أحمد قال لي يا ولدي انظر قطب الزمان كي تعرف من هو وهو يقف بيمين الامام بعرفة في كل حجة فنظرت فاذا هو المولى اياس وهو بمدينة بروسه في تلك السنة ولما رجعنا من الحج وأتينا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء عن تلك السنة ولما رجعنا من الحج وأتينا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء عن

الواقف في يمين الامام بعرفة فقلت هو المولى اياس فحصل لي في تلك الليلة وجع عظيم حتى قربت من الموت ففي صبيحة تلك الليلة ذهب الشيخ الى زيارة المولى اياس فذهبت معه فلما جلسنا عنده نظر المولى اياس الي نظرة غضب وكان لم يرني قبل ذلك وقال لأي شيء أفشيت سري واني قصات في هذه الليلة ثلاث مرات أن أدعو الله تعالى لقبض روحك وحال روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين الدعاء ومن هذا عرفت انك صحيح النسب فاعتذر اليه الشبخ أحمد من قبلي حتى قبل التماسه وعفا عني وقمت فقبلت يده ورضي عني ودعا لى بالخير ه

ومن جملة أحواله أنه مرض قبل مرض موته بسنة مرضا شديدا فعاده المولى الوالد و ذهبت اليه معه فسأله المولى الوالد عن مرضه فقال الآن خف المرض قال وفي هذه الصبيحة وقت الاشراق دخل على عزرائيل عليه السلام في صورة المولى علاء الدين على الجمالي المفتى فظننت انه جاء لقبض الروح فتوجهت مراقبا قال فقال ما لك ما جئتك لقبض الروح وانما أتيت اليك للزيارة قال ثم سلم على وذهب وعاش المرحوم بعد ذلك قريبا من سنتين ومرّض في حياته الشيخ سنبل سنان وقيل انه مات قال لا انه سيموت بعدي وسيصلي على وكان كما قال . ومن جملة أحواله أن الوزير يري باشا بني زاوية في مدينة قسطنطينية وكان الشيخ جمال خليفة شيخا في تلك الزاوية وحضر الوزير يري باشا في ليلة من لبالي شهر ربيع الأول لاستماع كتاب مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحضر هناك كثير من العلماء ومن المشايخ ومن جملتهم السيد ولايت المزبور وجلس هو في صفة خارج المسجد ونحن عنده فأطرق رأسه زمانا مليا مراقباتم رفع رأسه وقال علمت الآن بطريق الكشف وانه كشف صريح بأن هذه الزاوية ستصير مدرسة بعد وفاة الشيخ جمال خليفة وأنها لا تعود زاوية أبدا وكان كما قال وله أمثال هذه الأحوال حكايات تركناها خوفاً من الاطناب قلس سره .

• ( ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين محمد الشهير ببولولي

جلبي ) ه

أخذ الطريقة عن الشيخ حاجي خليفة وقام مقامه بعد وفاته وكان رجلا صاحب جذبة عظيمة واستغراق وكان أوّلا مدرسا فترك التدريس واختــــار طريقة الفقراء حتى وصل الى مرتبة الارشاد ومات في سنة تسعمائة ودفن عند شيخه قدس سره .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ شجاع الدين الياس الشهير بنيازي وهو أخو المولى الشهير بولدان) ه

كان رحمه الله عالما صالحا تولى منصب القضاء أولا ثم تركه ووصل الى خدمة الشيخ حاجي خليفة وحصل عنده طريقة التصوف وأكملها وأذن له بالارشاد وكان عارفا محققا عابدا زاهدا مشتغلا بالعلم والعبادة مات رحمه الله تعالى في سنة أربع عشرة وتسعمائة بمدينة بروسه قدس سره .

( ومنهم العارف بالله الشيخ صفى الدين مصطفى )

كان أصله من بلدة كانقري وأخذ التصوف عن الشيخ حاجي خليف وحصل عنده الطريقة وأكملها وأذن له بالارشاد الشيخ بولولي جلبي وأقام مقامه وكان عالمًا عاملًا زاهدا راشدا مرشدا مات في سنة تسع عشرة وتسعمائة ببلدة بروسه ودفن عند الشيخ حاجي خليفة قدس سره .

( ومنهم العارف بالله الشيخ رستم خليفة البروسي ) •

كان أصله من قصبة كونيك من ولاية أناطولي وكان رجلا صاحب كرامات وكان يستر أحواله عن الناس حتى انه كان يعلم الصبيان لستر أحواله وكان لا يتكلم الا بالضرورة وكان كاسبا في الأوَّل ثم اختار التوكل وكان له انعام عام على الغني والفقير ومع هذا لم يكن له منصب ولا مال واذا أهدى اليه أحد شيئاً بكافئه بأضعاف ذلك وكان عابدا زاهدا تقيا وانتسب الى خدمة الشيخ العارف بالله حاجي خليفة ويفهم من مشربه أنه كان أويسيــــا فالبعض من محبيه قال اشتكت عيناي في بعض الأيام وامتد ذلك مدة قال الشيخ المذكور

لي كانت رمدت عيناي في بعض الأيام وامتد ذلك مدة ولم ينجع الماواء فلقيت بوما رجلا شابا فقال لي يا ولدي اقرأ المعودتين في الركعتين الأخيرتين من السن المؤكدة قال فداومت على ذلك فشفى الله تعالى بصري . قال ذلك البعض قلت من هذا الشاب قال هو رجل مشهور قال ذلك البعض فعلمت اله الخضر عليه الملام قال ذلك البعض فعلمت كما قال فبرئت عيناي وقال ذلك البعض أيضا وقعت فترة ببلدة بروسه من جهة بعض الخارجين في سنة سبع عشرة وتعمائة واضطرب الناس اضطرابا شديدا حتى هموا بالفرار فاستغاثوا به فقال لهم هؤلاء الجماعة لا يدخلون هذا البلد ولا يلحق أهله ضرر من جهتهم فيتوا مكانهم وكان كما قال مات رحمه الله تعالى في تلك السنة بمدينة بروسه ودفن بها قلس سره .

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى ابن على دده خليفة الشيخ العارف بالله
 تعالى ابن الوفاء قدس سره وقام مقامه بعد وفاته) ه

وكان شيخا ضعيفا مجردا عن الأهل والعيال وكان متعبدا متواضعا راضيا من العيش بالقليل وكان مبارك النفس مقبول الطريقة وحسن السمت روّح الله تعالى روحه.

ومنهم العارف بالله الشيخ علاء الدين على المشتهر بعلاء السدين الأسود).

أخذ التصوف عن الشيخ حاجي خليفة وسمعت عنه أنه قال لازمت خدمة الشيخ منذ جلوسه مقام الارشاد الى أن وصل الى رحمة الله تعالى واشتغلت عنده بالرياضة حتى ذهب ما في بدني من اللحم ثلاث مرات قال وبعد وفاة الشيخ وصلت الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين القوجوي وكنت عنده كطفل شرع في الهجاء أولا ولازمت خدمته الى أن مات وله الاجازة من كلا الشيخين ثم قعد في بيته منقطعا عن الناس متوجها الى الله تعالى بكليته ومات في مستة تسع وعشرين وتسعمائة نور الله تعالى مرقده.

ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ السيد على بن ميمون المغربي الأندلسي ) •
 المغربي الأندلسي ) •

تربى قدس سره ببلاده عند الشيخ ابن عرفة والشيخ الدباسي ثم دخل القاهرة وحج ثم دخل البلاد الشامية وربى كثيراً من الناس ثم توطن بمدينة بروسه ثم رجع الى البلاد الشامية وتوفي بها في سنة سبع عشرة وتسعمائة وله بروسه ثم رجع الى البلاد الشامية وكان من التقوى على جانب عظيم وكان لا يخالف مقامات عليه وأحوال سنية وكان من التقوى على جانب عظيم وكان لا يخالف السنة حتى نقل عنه أنه قال لو أتاني بايزيد بن عثمان لا أعامله الا بالسنة وكان لا يقوم للزائرين ولا يقومون له واذا جاء أهل العلم يفرش جلد شاة تعظيما له وكان قوالا بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم وكان له غضب شديد اذا رأى وكان قوالا بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم وكان له غضب شديد اذا رأى في المريدين منكرا يضربهم بالعصاحتي انه كسر بضربه عظم بعض منهم وكان في المريدين نفسا من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة لا يتحمل مقدار عشرين نفسا من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة لا يتحمل مقدار المختصر تعدادها قدس سره .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ علوان الحميدي ) ه

كان رحمه الله تعالى مدرساً ثم ترك التدريس واتصل بخدمة الشيخ المغربي المذكور وأكمل عنده الطريقة وكان بحرا من بحار الحقيقة وكان عالما فاضلا صاحب زهد وتقوى وصاحب أخلاق حميدة ومناقب جليلة ومع ذلك كان يفتي على مذهب الشافعي توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قدس سره.

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشهير بابن العراق ) .

كان من أولاد الأمراء الجراكسة وكان من طائفة الجند على زي الأمراء وكان صاحب مال عظيم وحشمة وافرة ثم ترك الكل واتصل الى خدمة الشبخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المغربي واشتغل بالرياضة عنده حكي أنه لم يشرب مدة عشرين يوما ماء في الأيام الحارة حتى خر يوما مغشيا عليه من شدة العطش وقرب من الموت وقالوا للشيخ ان ابن العراق قريب من الموت من شدة العطش فقال الشيخ الى رحمه الله تعالى فكرروا عليه القول فلم يأذن في سقبا

وقال صبوا على رأسه الماء ففعلوا ذلك فقام على ضعف ودهشة ولم بمض على ذلك أيام الا وقد انفتح عليه الطريق ووصل الى ما يتمناه وكان عالما زاهـــدا صاحب تقوى وجاور مدة عمره بعد وفاة شيخه بمدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ثم مات ودفن بها قدس سره .

ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشهير بابن صوفي واسمه عبد الرحمن) 
 كان أولا من طلبة العلم الشريف وكان يقرأ على المولى موسى جلبي ابن

المولى الفاضل أفضل زاده وكان المولى المذكور وقتئذ مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم ترك المولى عبد الرحمن طريقة تحصيل العلم والتحق بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على ابن ميسون المغربي وأكمل عنده الطريقة في أقرب مدة حكمي انه كان يوما عنده اذ اشتكى الى الشيخ من نفسه وقال يا سيدي الشيخ ان كثيرًا من النفوس قد صلحت ولم تصلح نفسي الامارة قال الشيخ أنها امارة بالخير قال لا يا سيدي امارة بالسوء قال له الشيخ قم يا عبد الرحمن فلما ذهب قال الشيخ للحاضرين تهت في بحر عبد الرحمن وذلك من حيث انه لم يحسن الظن بنفسه لأن حسن الظن بالنفس مكر عظيم عند أهل الطريقة ثم لما ذهب الشبخ الى البلاد الشامية نصبه خليفة له بمدينة بروسه وكان ملبسه على زي عوام الناس وكان متواضعا متخشعا تلمع آثار الخير من وجهه الكريم توفي رحمه الله في سنة تسع عشرة وتسعمائة وحضر الشيخ عبد الرحمن يوما مجلس الشيخ وكانت طريقتهم مبنية على الاشتكاء من الخواطر ويتكلم الشيخ على ذلك الخاطر ويدفعه الى أن تنقطع الحواطر عن المريد وقال الشيخ عبد الرحمن يوما لشيخه وكان في أوائل اتصاله بخدمته يا سيدي الشيخ ان لي خاطرا فقال الشيخ تكلم قال الشيخ عبد الرحمن يمنعني الشيطان عن التكلم به لأن في المجلس مدرسا كنت قرأت عليه ونفسي تقول اذا تكلمت بهذا الخاطر يسيء ذلك المدرس الظن فيك فعند ذلك قال الشيخ انما المدرس وهم ثم ان العاقل لا ينصب بين عينيه لا القاضي ولا المدرس ولا المفتى ولا السلطان الا الله تعالى هذا كلامه بعينه قدس

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى المولى اسمعيل الشرواني ) ه

قرأ أولا على علماء عصره منهم العلامة جلال الدين الدواني ثم خدم الشيخ العارف بالله تعالى خواجه عبيد الله السمرقندي وتربى عنده وصار من أكمل أصحابه ولما مات هو رحمه الله تعالى ارتحل الى مكة الشريفة وتوطن هناك الى أن توفي في قريب من أربعين وتسعمائة وأتى رحمه الله بلاد الروم في زمن السلطان بايزيد خان كان رجلا معمرا طويل القامة وقورا مهيبا منقطعا عن أحوال الناس مشتغلا بنفسه وكان له حسن معاشرة مع الناس يستوي عنده الصغير والكبير والغني والفقير وكان له فضل عظيم في العلوم الظاهرة وكان يدرس بمكة الشريفة كتاب البخاري وتفسير البيضاوي نور الله تعالى مرقده .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بابا نعمة الله ) ه

كان رحمه الله تعالى اختار الفقر على الغنى وكان يخفي نفسه وكان متبحرا في العلوم الربانية وغريقا في بحر الأسرار الالهية وقد كتب تفسيرا للقرآن العظيم بلا مراجعة للتفاسير وأدرج فيه من الحقائق والدقائق ما يعجز عن ادراكها كثير من الناس مع الفصاحة في عبارته والبلاغة في تعبيراته وشرح كتاب كلشن راز شرحا مقبولا عند أهله وكان متوطنا بقصبة آق شهر من ولايسة قرامان وتوفي ودفن بها نور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد البدخشي ) ه

صحب مع الشيخ المشهور بين الناس بابن المولى الأتراري وكان على ترك الدنيا والتجرد من علائقها كما هي طريقة شيخه ثم توطن بمدينة دمشق ولمسافتحها السلطان سليم خان ذهب الى بيت الشيخ المزبور مرتين وفي المرة الأولى لم يجر بينهما كلام وجلسا على الأدب والصمت ثم تفرقا وفي المرة الثانية قال له الشيخ محمد البدخشي كلانا عبد الله تعالى وانما الفرق هوأن ظهرك ثقيل من أعباء الناس وظهري خفيف عنها واجتهد أن لا تضيع أمتعتهم وسئل عن السلطان سليم خان عن اختياره الصمت فقال فتح الكلام ينبغي أن يكون من العالي ولا علو لي عليه وتأدب هو أيضا واختار الصمت تنزلا منه ثم قال لما جاء بديع

الزمان وهو من أولاد السلطان حسين بيقرا الى بلاد الروم جاء الي وما تكلمت أصلا وما تكلم هو أيضا تأديا وحكى عن خواجه محمد قاسم وهو من نسل خواجه عبيدالله السمر قندي أنه قال ذهبت الى خدمة المولى اسمعيل الشرواني من أصحاب خواجه عبيدالله ورغبني في مطالعة الكتب واعتذرت اليه بعدم مساعدة الوقت تم قمت و ذهبت الى خدمة الشبخ محمد البدخشي فقال لي كأنك جثت من عند المولى اسمعيل قلت نعم قال يرغبك في مطالعة الكتب قلت نعم قاللا تلتفت الى قوله اني قرأت على عمي من القرآن العظيم الى سورة العاديات والآن ليس لي احتياج في العلم الى المولى اسمعيل ثم قال اني أتعجب من حال المولى اسمعيل وما عرفت حاله تارة أراه في أعلى عليين وأراه تارة في أسنمل السافلين قــــال خواجه محمد قاسم ثم ذهبت الى خدمة المولى اسمعيل وقال لي لعلك كنت عند الشيخ محمد البدخشي قال قلت نعم قال منعك من المطالعة قال قلت نعم قال ان لك في المطالعة نفعا عظيما ان جدك الأعلى خواجه عبيدالله كان في آخر عمره بطالع الليالي تفسير العلامة البيضاوي ثم قال إن ليمع الشيخ محمد البدخشي حالا عجببة اذا قصدت أن أصاحبه رأيت نفسي في أعلى عليين واذا قصدت ترك الصحبة معه أريت نفسي في أسفل السافلين مات الشيخ محمد البدخشي بدمشق في سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قلىس سره .

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى السيد أحمد البخاري الحسيني رحمه الله).

صحب أولاالشيخ عبيدالله السمرة ندي ثم صحب بامره الشيخ الالهي وسافر معه الى بلاد الروم و ترك هو أهله وعياله ببخارى وكان الشيخ الالهي يعظمه غاية التعظيم وعين له جانب يمينه وكان لا يقدم عليه أحدا من العلماء والفضلاء وكان الشيخ الالهي عينه للامامة مدة اقامته بسماونه ونقل عن الشيخ الإلهي انه قال ان السيد الحمد البخاري صلى لنا صلاة الفجر بوضوء العشاء ست سنين وسئل هو عن نومه في تلك المدة قال كنت آخذ بغلة الشيخ وحماره في صبيحة كل يوم وأصعد الجبل لقل الحطب الى مطبخ الشيخ وكنت أرسلهما ليرتعا في الجبل وفي ذلك الوقت

كنت أستند الى شجرة وأنام ساعة ثم سافر هو باذن الشيخ على التجرد والتوكل الى الحجاز وأعطاه الشيخ حمارا وعشرة دراهم وأخذ من سفرة العشاء خزة واحدة وذهب وليس معه غير هذه إلا المصحف الشريف وكتاب المثنوي وسق المصحف في الذهاب وباع كتاب المثنوي بمائتي درهم بابرام البعض ولم بكن له سوى هذا ولم يقبل من أحد في سفره مالا ولا صدقة سوى دينار نذره البعض لخواجه بهاء الدين وقبله بابرام منه ومع ذلك سافر على أحسن حال وسعة نفقة وسكن في القدس الشريف مدة وسكن بمكة الشريفة قريبا من سنة ولذر أن يطوف الكعبة كل يوم سبع مرات وأن يسعى بين الميلين سبع مرات وكان كل ليلة يطوف بالكعبة تارة ويقوم تارة ويقعد تارة ولا ينام ساعة مع انه كان ضعيف البنية ثم ان الشيخ الالهي أرسل اليه كتابا وطلب منه أن يجيء البه فرجم الى خدمة الشيخ امتثالًا لأمره . ( وحكمي ) عنه أنه قال وقع في نفسي داعبة زيارة مشايخ قسطنطينية فسألت الاجازة من الشيخ فأذن لي وقال علبك بتبع أحوال تلك المدينة والناس يدعونني اليها فنزلت في زاوية الشيخ ابن الوفء فدخلت المسجد لأصلي صلاة العصر وخرج الشيخ من بابه في المحراب وأم للحاضرين في الصلاة ولما فرغوا من الصلاة اشتغلوا بالاوراد فجلست من بعبد على أدب وكلما رفعت رأسي أنظر الى الشيخ يرفع الشيخ رأسه وينظر الي ولما فرغوا من الاوراد قمت الى الشيخ فقام الشيخ واستقبلني وعانقني وقبلني ثم قعدن في حضور الشيخ على أدب وصمت زمانا وقال الشيخ للحاضرين هذا ضيفنا فاكرموه ثم ذهب الشيخ الى خلوته فبت تلك الليلة هناك ورأيت في المنام سراجا ضعيف الاشتعال في زاوية من جامع الشيخ وفي يدي شمعة أريد أن أوقدها من ذلك السراج وقصدت ذلك ثلاث مرات وفي كل مرة يغيب السراج عن بصري ولما انتبهت من الواقعة صاحبت مع الشيخ وذهبت مع اجازته ثم نظرت فاذا مدة الاقامة ثلاثة أيام ثم اني كتبت الى الشيخ الالهي كتابا ورغبته عن الانبان الى مدينة قسطنطينية وفي السكون في مقامه فكان ذلك سببا لاقامة الشيخ مدة بسماونه ولما مات الشيخ الالهي ظهرت آثار خلافة الشيخ بمدينة قسطنطينية

ورغب الناس في خدمته وتركوا المناصب واختاروا خدمته ولما كبر الطالبون بني بمدينة قسطنطينية مسجدا وحجرات لسكني الطالبين ووقف عليها أوقافا لمعاشهم وكان آداب مجلسه أنه يجلس على هيبة ووقار والناس حوله بجلسون متحلقين على أدب غظيم كأن على رؤوسهم الطير وكان مشرفا على الخواطر بحيث يأخلون الجواب من غير عرضهم الخواطر وكان لا يجري في مجلسه كلمات دنيوية أصلا وكانت طريقته العمل بالعزيمة وترك البدعة والاتباع للسنة واقامة الصلاة والانقطاع عن الناس والمداومة على الذكر الحفي والعزلة عن الانام وقلة الكلام والطعام واحياء الليالي وصوم الأيام مات رحمه الله تعالى في (حكي ) عمن قام متمامه وهو الشيخ محمود جلبي أنه قال لما مات الشيخ غسلته وواحد من المحبين يصب عليه الماء وآخر منهم بيده منشفة يمسح عرقيا لأني تعرقت من الحياء وفي وقت الغسل فتح عينيه ثلاث مرات ونظر الي كما في حياته قدس سره قال ولما ضمته في القبر توجه هو بنفسه الى جانب القبلة ورآه الحاضرون هناك فصاحوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين الطويل ) ه

كان أصله من كرة النحاس من ولاية قسطموني اشتغل أولا بالعلسم الشريف وكان مشتهرا بالفضل مقبولا عند علماء عصره ثم حصل له محبسة التصوف ودار على مشايخ عصره واستقر عند الشيخ الالهي وداوم خدمته الى أن مات وحصل عنده طريقة التصوف وبلغ الكمال الأقصى وكان منقطعا مسن الناس مجردا عن أحوال الدنيا غير مبال بعادات الناس ويرى في ظاهره آثار الهية والجلال وهو عند الصحبة باللطف والجمال ورأيته في زمن الصباطية وحصل لي منه هيبة عظيمة وهذه الهيبة في قلبي الى الآن وكتب رسالة في زمن السلطان بايزيد خان وأرسلها اليه يذكر فيها نبذاً من أحوال العرش والكرسي وذكر في آخرها أنه اذا وقع الظلم في ناحية من النواحي يرى صلحاء وذكر في آخرها الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام حزينا وصلحاء كرة تلك النواحي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام حزينا وصلحاء كرة

النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محزونا فتتبعنا فوجدنا في النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محزونا فتتبعنا فوجدنا فلات تلك الناحية ظلما عظيما ووصف ذلك الظلم فرفع السلطان بايزيد خان ذلك الظلم عن أهل تلك النواحي .

(وحكى) بعض من العلماء أنه قال ذهبت الى خدمته مرة وقلت أردت أن أترك هذا الطريق قال أي طريق هو قلت العلم قال هل وجدت طريقا أحسن منه قال فسكت ثم قال للحاضرين هل فبكم من يعرف سنان جلبي الكرميائي قالوا نعم نعرفه قال كيف تعرفونه قالوا هو قاض من أهل الفضل قال انه أكمل طريقة التصوف وليس فيكم من يعرف حاله هذا والذي له همة عالية يكمل الطريقة قاضيا ومدرسا ولا يشعر به أحد ومن ليس له همة عالية تشوقه النفس الى ترك طريق العلم ولا يتيسر له ذلك ويحرم عن الطريق.

ومن جملة أحواله انه فرش حصيراً في موضع قريب من قبر الشيخ تاج الدين بمدينة بروسة وقرأ على ذلك الحصير كل غدوة سورة يس الى أربعين يوما ولما أتم الأربعين مات ودفن في موضع ذلك الحصير قدس سره.

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عابد جلبي من نسل المولى جلال الدين
 الرومي) •

كان رحمه الله تعالى قاضيا فأراد أن يترك القضاء ويسلك مسلك التصوف فاستشار زوجته في ذلك وكانت من بنات الأكابر فسكتت فظن انها لم ترض بذلك وفي الغدر آها قد أخرجت ثياب الزينة ولبست العباءة والثياب الدنيئة قالت اني أرغب منك في ذلك فترك القضاء ولازم خدمة الشيخ الالهي وحصل طريقة التصوف وبني مسجدا عند بيته بقسطنطينية وحجرات للفقراء وداوم على العلم والعبادة الى أن مات ودفن عند مسجده نور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ لطف الله الأسكوبي ) ه

كان رحمه الله من أفاضل الطلبة في عصره وحصلت له محبة الصوفية وصحب مع كثير منهم ثم سمع أحوال الشيخ الالهي وهو ساكن وقتئذ بجامع زيرك بقسطنطينية حكي عنه انه قال ذهبت الى الجامع المذكور وأنا على زي

طلبة العلم فاذن لصلاة الظهر وقعدت في راوية من المسجد وقلـــت في نفسي أمنحن الشبخ قبل الوصول اليه فتوجهت اليه فظهرت يد من جانب القبلة أرى البدولا أرى الشخص فجذبتني الى صف آخر في قدامي وهكذا الى ثلاث مرات ولما أقيم للصلاة خرج الشيخ وصلى هو مع الناس ولما فرغوا من الصلاة ذهبت الامتحان أما كان يكفيك أن تمتحني مرة واحدة ثم اعتذرت اليه وطلبت منه القبول للخدمة قال آنها عسيرة فابرمت عليه قال أجربك أولا قال ان هذه الجرار التي تراها مهيأة للصوفية هل تقدر أن تأتي بها الماء قال فقمت في ذلك الوقت ورميت الثياب التي على ظهري ونقلت بتلك الجرار الماء الى الزاوية وعرف الشيخ صدقي فقبلني ورباني حتى وصلت بهمته الى المراتب العلية كان رحمه الله تعالى عالما زاهدأ مشتغلا بالعلم والعبادة وكان ساكنا على جبل من جبال اسكوب وكانت له صومعة على الحبل وكانت رعاة الكفرة يرعون الغنم حولها وكثير منهم أسلموا لما رأوا من رياضته و زهده وعبادته في الليالي ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال وقبره بالمدينة المزبورة قدس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بدر الدين الشهير ببدر الدين بابا) ه
 كان رحمه الله تعالى من أصحاب الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ الالهي ولما توفي الشيخ المذكور توطن بمدينة ادرنه وانقطع عن الناس ولازم بيته وكان بدراً في سماء الطريقة وبحرا من بحار الحقيقة وفيا رضيا مقبول الدعوة مرشدا للانام وداعبا لهم إلى الله تعالى مرقده .

(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ علاء الدين خليفة) ء

كان رحمه الله تعالى من طائفة الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين ابدال وحصل عنده الطريقة الحلوتية ووصل الى ما يتمناه ثم اتصل بخدمة الشيخ سنان الدين الحلوتي من خلفاء الشيخ علاء الدين ابدال وكان ينسب اليه في السلسلة وبني زاوية بمدينة قسطنطينية واشتغل بتربية المريدين وكان صاحب حال وجذبة المتفع به الكثيرون وكان من التقوى على جانب عظيم .

و من كراماته ما حكى عنه بعض مريديه و هو انه قال كنت مغرسا بصنعة الاكسير وأتلفت لاجلها مالا عظيما وركب على من الديون مقدار مائة ألف درهم قال فتفطن الشيخ لذلك وسألني عنها فاخبرته الحال فقال يابني ان الاكسير لا يحصل بالصنعة وان الاكسير هكذا فاخذ قبضة من التراب فمسكه بيده ساعة ثم ألقاه فاذا هو ذهب ابريز فعرضته على الصياغين فتغالوا في نمنه بابلغ ما يكون قال فقضى عني الديون المذكورة كلها بهذا الطريق وله غير ذلك من كرامات لا يسع ذكرها هذا المختصر قدس سره.

(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سليمان خليفة)

كان من عبيد السلطان محمد خان ثم لحقته الجذبة الالهية واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى المولى مسعود خليفة ونال عنده ما يتمناه وبنى زاوية بمدينة قسطنطينية واشتغل هناك بتربية المريدين الى أن توفي كان رحمه الله تعالى صاحب جذبة وحال عظيمة يزدحم الناس الى مجلسه ويحصل لهم الحال قلس سره .

و ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سونديك الشهير بقوغه جي دده) و كان رحمه الله تعالى صاحب جذبة عظيمة وأحوال سنية وصاحب كرامات حكي انه اجتمع مع المولى الكرماسي وهو قاض بقسطنطينية عند المولى حميد الدين بن افضل الدين وكان هو مفتيا وقنئذ فشكا المولى الكرماسي البه مسن متصوفة زمانه بانهم يرقصون ويصعقون عند الذكر وانه مخالف للشرع فقال المولى ابن افضل الدين للمولى الكرماسي ان رئيسهم هذا الشيخ وأشار الى قوغهجي المولى ابن أصلحته صلح الكل فعند ذلك قام المولى الكرماسي وأخذ معه الشيخ قوغه جي دده الى منزله وأحضر مريديه وهيأ لهم الطعام وبعد الفراغ من الطعام قال لهم اجلسوا واذكروا الله على أدب ووقار وسكون فقالوا نفعل ذلك فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحة فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحة عظيمة حتى قام المولى وسقط عمامته عن رأسه ورداؤه عن منكبيه فشرع يرقص ويصعق حتى مضى من النهار مقدار ثلثه فلما سكن اضطراب المولى قال لـ

الشيخ قوغهجي دده لاي شيء اضطربت أيها المولى وقلت انه منكر فقال المولى تبت ورجعت الى الله تعالى عن ذلك الانكار ولا أعود اليه أبدا توفي الشيخ المذكور بمدينة قسطنطينية ودفن بها قدس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ المعروف بابن ا لامام من مشايسخ الطريقة الخلوتية)

كان رحمه الله تعالى متوطنا في ولاية ايدين وكان عالما فاضلا عارفا بالله تعالى صاحب جذبات قوية ورياضات عظيمة ومجاهدات كثيرة وأكمل عنده كثير من المريدين طريقة التصوف ونالوا ما نالوا من الكرامات السنية والمقامات العلية قدس سره .

(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ صلاحالدين الازنيقي)

كان رحمه الله تعالى عالماً عاملاً صاحب الحلاق حميدة وودع تام وكان متواضعا مقبول الطريقة مربيا للمريدين وكان من خلفاء قطب العارفين شيخي خليفة وكان جامعا لآداب الصحبة والتصوف ذا همة عظيمة حتى روي عن منبل سنان انه قال لولم أصل الى شيخي خليفة لكنت في خدمة صلاح الدين.

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بايزيد خليفة المتوطن بمدينة ادرنه) ه
 كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الظاهرة وعارفا بالله تعالى وصفاته وكان
 يعظ الناس ويذكرهم وانتفع به كثير من الناس وكان طليق اللسان واضح
 التقرير عابدا زاهدا مجاهدا وحصل الطريقة عند الشيخ جلبي خليفة توفي رحمه
 الله تعالى بالمدينة المزبورة ودفن بها قدس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بسنبل سنان) « كان مشتغلا بالعلم في أول عمره ومشارا اليه بالبنان حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل افضل زاده ثم غلبت عليه محبة التصوف حتى وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى جلبي خليفة واشتغل عنده بالرياضة والمجاهدة حتى أجاز له بالارشاد وسكن مدة بمصر يربي الفقراء الطالبين هناك ثم أتى مدينة قسطنطبنية وقعد في زاوية الوزير مصطفى باشا واشتغل بتربية الطالبين وارشادهم حتى أكمل جمعا كثيرا منهم وأجاز لهم بالارشاد وداوم على ذلك الى آخر عصره

وكان عالما بالتفسير يعظ الناس ويفسر القرآن العظيم روّح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ جمال الدين اسحق القرماني المعروف
 بجمال خليفة ) •

كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم الشريف وكان مشهودا له بالفضل ببن أقرائه وقرأ على المولى الفاضل قاضي راده ئم وصل الى خدمة المولى مصلح الدين القسطلاني وكان يكتب الخط الحسن واستكتبه السلطان محمد خان الكافية في النحو وأعطاه بعضا من المال وحج بذلك ثم جاء الى قسطنطينية (حكى) نفسه أنه قال كان مع بعض رفقائي من الحجاج مصحف بخط أرغون الكاتب وأخذته منه وأتيت به الى المولى القسطلاني وعند ذلك كان قاضيا بقسطنطينية فنظر الى المصحف الشريف وقال كم درهما يريد صاحبه قلت ستة آلاف درهم فقال كثير ودفع المصحف الي وعند ذلك أتي افراس من بلاد قرامان واشترى واحدا منها بعشرة آلاف درهم قال فقلت في نفسي اني لا أصير في طريق العلم مثل المولى القسطلاني ومع ذلك هذه حاله في آخر عمره وكان ذلك سببا لانقطاعي عن طريق العلم وميلي الى طريقة التصوف ثم وصل الى خدمــــة الشيخ حبيب واشتغل عنده بالرياضات القويمة والمجاهدات العظيمة حتى أجاز له بالارشاد وقعد مدة في بلاد قرامان ثم أتى مدينة قسطنطينية وبني له الوزير يري باشا زاوية وقعد فيها الى أن مات كان رحمه الله تعالى ماهرا في التفسير وكان يعظ الناس ويذكرهم ويلحقه عند التذكير وجد وحال وربما يبكي ويصيح وربما يغاب عليه الحال ويلقي نفسه عن المنبر وكان لا يسمع صوته أحد الا ويحصل له حال وكم من فاسق تاب من فسقه عندما رأى أحواله ورأيت كافرا سمع صوته من بعيدحتي دخل المسجد وأسلم على يديه وكان متواضعا متخشعا صاحب أخلاف حميدة وكان عابدا زاهدا ورعأ تقيا نقيا وكان متعبدا بالليالي بتضرع الى الله تعالى ويناجيه وكان يستوي عنده الغني والفقير وكان متطهرا يغسل ثيابه بنفسه مع ماله من ضعف المزاج وقد عدته في مرض موته فطلبت منه الوصية

فقال لا تسلك مسالك الصوفية اذ لم يبق لها اليوم أهل وقال التوحيد والالحاد يصعب التمييز بينهما وربما لايقدر على التمييز بينهما فالوقوف على طريقتك أسلم منها ثم قال فان غلب عليك خاطرك بالميل الى التصوف فاختر من المشايخ من كان ثابت القدم في الشريعة وان رأيت فيه شيأ يخالف الشرع وان كان قليلا فاحترز منه فان مبنى الطريقة رعاية الاحكام الشرعية وآدابها كلها هذه وصيته لي ثم توفي بعد يومين في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة قدس سره.

## ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ داو د من قصبة مدرني ) ه

صحب الشيخ حبيبا خليفة السيد بحبى قدس الله أسرارهم روي ان الامير أحمد المعروف باحمد الاحمر أرسل اليه كتابا يسأله عن الدوائر الخمس المعروفة عند أهل السلوك فصنف لاجله كتابا كبيرا وبين فيه الدوائر السبع من دوائر السلوك سماه بكلشن توحيد وجعله منظوما بالتركية والعربية وأهل السلوك يعتني به أشد الاعتناء ومن جملة كراماته ما حكى بعض أصحابه أنه قال كنت بلغت سن التمييز وبي اعتقال اللسان قال فذهب بي والدي يوما الى حضرة الشيسخ المذكور والتمس منه أن يدعو لي بذهاب اعتقال اللسان قال ودعا لي بذلك وأدخل من ريقه في فمي قال فلما أتيت البيت ورأيت والدتي قلت لها ياأماه اني تكلمت قال وهذه أول كلمة تلفظت بها وحكى ذلك البعض عن بعض أصحاب الشيخ المذكور انه قال كنت أولا من طلبة العلم وسافرنا مع بعض الاصحاب الى بلاد قرامان فمررنا على بئر عظيمة هناك وقد أجهدنا العطش وكدنا أن تموت أذ ظهر من بعيد جماعة ففرحنا بذلك راجين أن يكون عندهم الماء فلما دنونا منهم أقبل رجل قد تقدمهم ومعه ظرف ماء مشدود في وسطه وهو يذكر الله تعالى بالجهر وقد غلب عليه الحال وحصلت له الجذبة فلما رآنا رمي ما في وسطه من الآناء الى الهواء قال فلما سقط الآناء سال الماء من فمي وقد ذهب عني العطش ولم ينكسر الاناء قال وكان ذلك سبب التحاقي بهم وكان رئيسهم الشيخ داود المزبور وكان ذلك الرجل المجذوب من أصحابه واسمه الشيخ مليمان قدس الله سره .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ قاسم جلبي ) •

حصل طريقة التصوف عند الشيخ جلبي خليفة وأجازه للارشاد وأتى مدينة قسطنطينية وقعد في زاوية الوزير علي باشا وانتفع به كثير من الناس وتوفي بها في آخر سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى زاهدا عابدا ورعا متواضعا متخشعا سليم النفس مقبول الطريقة صاحب أدب ووقار مجتهدا آناء الليل وأطراف النهار قدس سره .

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ رمضان) ه

كان رحمه الله منتسبا الى طريقة الشيخ الحاج بيرام وكان رحمه الله تعالى طودا شامخًا في الارشاد وبحرا زاخرا في المعارف الالهية وتخرج عنده كثير من المريدين حتى وصلوا الى مرتبة الارشاد وكان متوطنا بمدينة أدرنه وتوفي فيها في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان وكان صاحب أدب ووقار وكان تقبًا نقيا متواضعا متخشعا وكان مجاب الدعوة وانقطع المطر في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه واستسقوا فلم يفد حتى استغاثوا بالشيخ المذكور فخرج الى المصلى وصعد المنبر ودعا الله تعالى وتضرع اليه وتقبل الله تعالى دعاءه فما نزل عن المنبر الا وقد نزل المطر ففرح الناس وانتشر الرخاء في تلك البلاد قدس سره

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بابا يوسف السفر يحصاري) ه

كان منتسبا الى طريقة الشيخ الحاج بيرام وكان صاحب أدب ووقار وكان مراعيا لآداب الشريعة ومحافظا لحدود الطريقة وكان يعظ الناس ويذكرهم الله تعالى وكان لنفسه تأثير عظيم في النفوس ولما بني السلطان بايزيد خان جامعـــه بمدينة قسطنطينية حضر السلطان بايزيد خان الجامع في أول جمعة بعد بنائه فصعد الشيخ المذكور المنبر والسلطان حاضر يسمع فوعظ الناس وذكرهم وحصل من نفسه تأثير عظيم في قلوب السامعين حتى غلب عليهم الحال وحصل لهم شوق عظيم ولما شاهد هذا الحال بعض السامعين من النصارى المستمعين من خارج الجامع أسلم ثلاثة منهم على يد الشيخ ففرح السلطان بايزيد خان لذلك فرحا عظيما وأعطاهم مالا جزيلا وأمر الوزراء بالاحسان اليهم فاجتمع لهم أموال

عظيمة كل ذلك ببركة الشيخ المزبور ثم بعد ذلك أحب السلطان بايزيد خان الشيخ المذكور محبة عظيمة فصاحب معه وعقد معه عقد الابوّة والبنوّة وأوصى اليه السلطان بايزيد خان أن يجيء اليه اذا قصد الحج ثم ذهب الشيخ الى وطنه وبعد مدة أثير الى الشيخ في الواقعة بان ينظم كتابا عند الحجر الاسود بمكـــة المشرفة وكان لا يقدر على النظم قبل ذلك فسهل عايه بعد ذلك طريقة النظم وذهب الى قسطنطينية ودخل على السلطان بايزيد خان فاعطاه السلطان بايزيد خان مقدارا من الذهب وقال ان هذا المال حصل لي من طريق الحلال وقد حصل ذلك بكسب يدي وأوصاه أن بجعله في قنديل الصدقات في التربة المطهرة صلوات الله تعالى وسلامه على ساكنها وأن يقول عند التربة المطهرة يارسول الله ان راعي أمتك العبد المذنب بايزيد يقرئك السلام وارسل هذا الذهب الحاصل من طريق الحلال ليصرف الى زيت قنديل تربتك وتضرع اليك أن تقبل صدقته فامتثل الشبخ أمره وفعل كما أوصاه ثم إن الشيخ حج وجاور بمكة المشرفة سنة وكتب الكتاب الذي أمر به عند الحجر الاسود وصار كتابا حافلا وفتح الله عليه هناك من المعارف ما لم يخطر بباله قبل ذلك وأدرجها في ذلك الكتاب ثم انه أتى المدينة المنورة ولبس حلسا من أحلاس الدواب وأمر بان يشد يداه خلف ظهره وأتى القبة الشريفة سحبا على وجهه باكيا متضرعا مستشفعا بصاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عليه وكان خارج القبة عصالها شأن عظيم يحفظها خدام التربة المقدسة وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشيخ المذكور بان يأخذ تلك العصا ويشقها ثلاث قطع ويضع قطعة منها في تربة السيد البخاري بمدينة بروسه وقطعة أخرى منها في تربة الشيخ الحاج بيرام بمدينة أنقره وقطعة أخرى في تربة شيخ آخر نسي الراوي اسمه ولما أراد الشيخ المذكور أخذ العصا نازعه خدام التربة المطهرة الى أن حضر رئيسهم فامرهم بدفعها اليه باشارة اليه من النبي عليه السلام تم ان الشيخ أتى وطنه ففعل بالعصا كما أمر وتوفي بمدينة قسطنطينية في أواثل سلطنة الساطان سليم خان ودفن في جوار أبي أيوب الانصاري عايه رحمة الملك الباري .

بويع له بالسلطنة في الثاني عشر من شهر صفر سنة ثمـــان عشرة وتسعمائة من الهجرة طيب الله ثراه .

ومن العلماء في عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين
 أحمد بن سليمان بن كمال باشا)

وكان جده من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه في حجر العـــز والدلال ثم غلب عليه حب الكمال فاشتغل بالعلم الشريف وهو شاب ليلا ونهارا ثم ألحقوه بزمرة أهل العسكر حكى نفسه انه كان مع السلطان بايزيد خان في سفر وكان الوزير وقتئذ ابراهيم باشا ابن خليل باشا وكان وزيرا عظيم الشان وكان في ذلك الزمان أمير يقال له أحمـــد بك ابن أورنوس وكان عظيم الشان جداً لا يتصدر عليه أحد من الامراء قال رحده الله تعالى و كنت واقفًا على قدمي قدام الوزير المزبور والامير المذكور عنده جالس اذ جاء رجل من العلماء رث الهيئة دنيء اللباس فجلس فوق الامير المذكور ولم يسنعه أحد عن ذلك فتحيرت في هذا فقلت لبعض رفقائي من هذا الذي جلس فوق هذا الامير فقال هو رجل عالم مدرس بمدرسة فلبه يقال له المولى لطفي قلت كم وظيفته قال ثلاثون درهما قلت فكيف يتصدر هذا الامير ومنصبه هذا المقدار قال رفيقي ان العلماء معظمون لعلمهم ولو تأخر لم يرض بذلك الامير ولا الوزير قال رحمه الله تعالى فتفكرت في نفسي فقلت إني لا أبلغ مرتبة الامير المسفور في الامارة واني لو اشتغلت بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم المذكور فنويت أن اشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف قال فلما رجعنا من السفر وصلت الى خدمة المولى المذكور وقد أعطى هو عند ذلك مدرسة دار الحديث بمدينة أدرنه وعين له كل يوم أربعون درهما قال فقرأت عليه حواشي شرح المطالع وكان قد قرأ مباني العلوم في أواثل شبابه ثم قرأ على بعض العلماء منهم المولى القسطلاني والمولى خطيب زاده والمولى

معروف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة على بك بادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم صار قاضيا بها ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم عزل عن ذلك وأعطي مدرسة دار الحديث بادرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان بادرنه ثانيا ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى علاء الدين على الحمالي .

ه ومات وهو مفت بها في سنة أربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم الى العلم وكان يشتغل بالعلم ليلا ونهارا ويكتب جميع ما لاح بباله الشريف وقد فتر الليل والنهار ولم يفتر قلمه وصنف رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة وكان عدد رسائله قريبا من مائة رسالة وله من التصانيف تفسير لطيف حسن قريب من التمام وقد اخترمته المنية ولم يكمله وله حواش على الكشاف وله شرح بعض الهداية وله كتاب في الفقه متن وشرح سماه بالاصلاح والايضاح وله كتاب في الاصول منن وشرح أيضا سماه تغيير التنقبح وله كتاب في علم الكلام متن وشرح سماه تجريد التجريد وله كتاب في المعاني متن وشرح أيضا وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله كتاب في الفرائض متن وشرح أيضا وله حواش على التلويح وله حواش على التهافت للمولى خواجه زاده هذا ما شاع بين الناس وأما ما بقي في المسودة فأكتر مما ذكر وله يد طولى في الانشاء والنظم بالفارسية والنركية وقد صنف كتابا بالفارسية على منوال كتاب كلستان وسماه بنكارستان وصنف كتابا في تواريخ آل عثمان بالنركية وأبدع في انشائه وأجاد وله كتاب في اللغة الفارسيةوكل تصانيفه مقبولة بين الناس وكان صاحب أخلاق حميدة حسنة وأدب تام وعقل وافر وتقرير حسن ملخص وله تحرير مقبول جدا لايجازه مع وضوح دلالته على المراد وبالجملة أنسى رحمه الله تعالى ذكر السلف بين الناس وأحيا رباع العلم بعد الاندراس وكان في العلم جبلا راسخا وطوداً شامخا وكان من مفردات

الدنيا ومنبعا للمعارف العليا روّح الله تعالى روحه وزاد في غرف الجنان فتوحه .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الحليم بن علي) . ولد رحمه الله ببلدة قسطموني ثم اشتغل بالعلم وقرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى علاء الدين على العربي ولما توفي المولى المذكور ارتحل هو الى بلاد العرب وقرأ على علمائها وحج ثم سافر الى بلاد العجم وقرأ على علمائها والتحق بطائفة الصوفية وتربى عند شيخ يقال له الشيخ المخدومي ثم أتى الى بلاد الروم وسكن ببلدة قسطموني مدة ثم ان السلطان سليم خان قبل جلوسه على سرير السلطنة طلبه وجعله اماما لنفسه وصاحب معه فوجده متفننا في العلوم متحليــــا بالمعارف وكان لذيذ الصحبة طيب المحاورة ولما جلس على سرير السلطنة جعله معلما لنفسه وعين له كل يوم مائة درهم وأعطاه قرى كثيرة وصاحب معه ليلا ونهارا وتقرب عنده وحصلت له الحشمة الوافرة والجاه العظيم توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة بمدينة دمشق بعد قفول السلطان سليم خان من مصر الى الشام كان رحمه الله تعالى عالما صالحا صاحب المعارف الجزيلة والاخلاق الحميدة كثير الاحسان معينا للضعفاء والفقراء وبالجملة كانت ايامه بكترة احسانه تواريخ الايام رحمه الله الملك العلام.

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد شاه ابن المولى علي ابن المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري روح الله تعالى أرواحهم)

ولد رحمه الله تعالى في أيام سلطنة السلطان محمد خان وكان والده وقتئذ قاضيا بالعسكر المنصور وعين له السلطان محمد خان يوم ولادته كل يوم ثلاثين درهما وبعد وفاة والده جعل السلطان بايزيد خان وظيفته كل يوم خمسين درهماونشأ في حجر العز والجاه واشتغل مع ذلك بالعلم الشريف وفاق أقرانه قرأ أولا على والده وبعد وفاة والده قرأ على المولى خطيب زاده ثم قرأ على المولى معرف زاده ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة مناستر بمدينة بروسه وعين له كل يوم

محمسين درهما ثم أعطاه احدى المدارس الثدان ثم أعطاه السلطان سليم خان قضاء بروسه ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر ببلاد العرب ثم جعله قاضيا بمدينة أدرنه ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم جعله قاضيا بالعسكر بولاية روم ايلي مات وهو قاض بها في سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن عند قبر جده بمدينة بروسه وكان صاحب أخلاق حميدة وطبع زكي ووجه بهي وكرم وفي وكان ذا عشرة حسنة ووقار عظيم وله حواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على شرح الفرائض له أيضا أورد فيهما دقائق مع حل المباحث الغامضة وحواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة مات وهو شاب ولو عاش لظهرت منه تأليفات لطيفة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مجيى الدين محمد بن على بن
 يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري)

قرآ في سن الشباب على والده وبعد وفاة والده قرأ على المولى خطيب زاده تم على المولى أفضل زاده تم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية تم انتقل الى سلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي وكان مدة قضائه بالعسكر مقدار خمس عشرة سنة ثم عزل وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما ثم أضيف الى ذلك خمسون درهما فصارت وظيفته ماثتي درهم ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم ترك التدريس والفتوى وعين له كل كل يوم ماثتا درهم أيضا واشتغل باقراء التفسير والتصنيف فيه الا انه لم يكمله ومات في سنة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن بجوار جامع أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري كان عالما فاضلا تقيا نقيا محترزا عن حقوق العباد غاية الاحتراز ولذلك كان محتاطا في معاملاته مع الناس حتى انه لغاية احتياطه ربما ينتهي الى حد الوسوسة وكان جريء الجنان طليق اللسان ذا مهابة ووجاهة يستوي عنده الصغير والكبير في اجراء الحق و كان لا يخاف في الله لومة لائم و كان محبا للفقراء والصلحاء وبالحملة كان رحمه الله تعالى علامة في الفتوى وآية كبرى في

التقوى روح الله تعالى روحه وأوفر في غرف الجنان فتوحه وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله بعض رسائل تتعلق بشرح الوقاية لصدر البشريعة وكلمات متعلقة بالهداية .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى
 علاء الدين علي الجمالي ) ٥

قرأ على جده لأمه المولى حسام زاده ثم على والده ثم على المولى مؤيد زاده ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم تقاعد وعين له كل يوم مائة درهم ومات في سنة ست أو سبع وخمسين وتسعمائة وكان رجلا مشتغلا بنفسه غير متعرض لأمور الدنيا والناس وكان مأمون الغائلة ميمون النقيبة وكان بارا صدوقا حسن السمت والسيرة محبا للمشايخ والصلحاء والعلماء وكانت له معرف بالأصول والفقه ومشاركة مع الناس في سائر العلوم روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد شاه ابن المولى محمد أبن الحاج حسن ) ه

قرأ على علماء عصره وعلى والده ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما وتوفي على تلك الحال في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وكان له رحمه الله تعالى مشاركة في جميع العلوم من العربيات والعقليات والشرعيات وكان هو في جملة العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم في العلم وكانت له أحوال في الاشتغال بحيث لا يصدقها أهل هذا الزمان ومع ذلك كانت له مهارة في النظم والانشاء والتواريخ وضبط النوادر وحفظ مناقب السلف وله شرح على مختصر القدوري في الفقه وله شرح على مختصر القدوري في الفقه وله شرح على المفته وزاد فيه على

كتاب الوقاية كثيرا من المسائل الاتفاقية لكنه بقي في المسودة وله من الحواشي والرسائل ما لا يحصى كثرة الا أنها ضاعت بعد وفاته وكان رحمه الله تعالى مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لأحوال الناس ولغلبة الاشتغال بالعلم كان كثيرا ما يغفل عن تدارك أحوال نفسه ومع ذلك كان لذيذ الصحبة حسن المحاورة طارحا للتكلف في صحبته مع الناس نور الله تعالى مرقده .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكـامل المولى حسام الدين حسين بن
 عبد الرحمن) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل أفضل زاده ثم قرأ على المولى عبد الرحمن بن المؤيد ثم وصل الى خدمة الفاضل الكامل المولى خواجه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا واجد بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها السلطان بايزيد خان باماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة ست وعشرين وتسعمائة . كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وبلغ فيه مرتبة الفضل وكان له حسن سمت ولطف معاشرة مع الناس وكان صاحب وقار وأدب تام وله حواش على أوائل حاشية شرح التجريد وكلمات متعلقة بشرح الوقاية لصدر الشريعة ورسالة في جواز استخلاف الحطيب ورسالة في جوازالذكر الجهري وغير ذلك رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل وهو والد هذا العبد الحقير جامع هذه المناقب) .

ولد رحمه الله تعالى ببلدة طاشكبري سنة فتح قسطنطينية المحمية وهي سنة سبع وخمسين وثمانمائة وقرأ وهو صغير على والده المرحوم ثم على خاله المولى محمد النكساري ثم على المولى درويش محمد بن المولى خضر شاه مدرسا بمدرسة

سلطانية بروسه ثم على المولى بهاء الدين المدرس باحدى المدارس الثمان ثم على المولى ابن مغنيسا ثم على المولى قاضي زاده ثم على المولى علاء الدين على العربي ثم وصل الى خدمة المولى المحقق والاستاذ المدقق سلطان العلماء وبرهان الفضلاء الفاضل خواجه زاده وكان رحمه الله مقبولا عند هؤلاء الافاضل ومشارا اليه بين اقرانه ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة البيضاء ببلدة أنقره ثم صار مدرسا بالمدرسة السيفية بالبلدة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسحاقية ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرنه ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابته السلطان سليم خان ولم يدم على ذلك لاشتغاله بالسفر وأعطاه السلطان بايزيد خان المدرسة الحسينية باماسيه ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب بأمر السلطان سليم خان وكان قد أوصى اليه والده المولى خليل ان لا يصير قاضيا فذهب الى حلب امتثالا للامر الشريف ثم عرض وصية والده على السلطان سليم خان فاستعفى عن القضاء واعطي مدرسته السابقة من المدارس الثمان ثم صار ثانيا مدرسا بسلطانية بروسه وعين له كل يوم سبعون درهما واعطى مدرسته المولى حسام جلبي ولما مات حسام جلبي في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم اعيد المولى المرحوم الى المدرسة المذكورة وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم زيدت وظيفته فصارت تسعين درهما ومات مدرسا بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى زاهدا عابدا صالحا ورعا صاحب أدب ووقار مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الدنيا صارفا أوقاته فيما يهمه ويعنيه ومتجنبا عن اللغو واللهو ولم نسمع منه مع طول صحبتنا معه كلمة فيها رائحة الكذب أصلا ولا كلمة فحش وكان طاهر الظاهر والباطن خاضعا خاشعا مجبا للصلحاء والفقراء وكان له معرفة تامة بالتفسير والحديث وأصول الفقه والعلوم الادبية بانواعها وقلما يقع التفاته الى العلوم العقلية مع مشاركته للناس فيها وكان له تحرير واضح وألفاظ فصيحة كتب رسائل على بعض المواضع من تفسير البيضاوي وكتب رسائل على بعض المواضع من شرح الوقاية لصدر الشريعة وله

حواش على نبذ من شرح المفتاح ورسالة متعلقة بعلم الفرائض ورسالة في حل حديثي الابتداء وله حواش ورسائل غير ذلك لكنها بقيت في المسودة ولم يتيسر له تبييضها لصوارف الايام وتقلبات الزمان وهو أوّل أساتذتي وأوّل من تشبثت يداي بذيل افاضته: هواي أول ما عرفت من الهوى ، ماالحب الاللحبيب الاوّل اللهم ارحمه وارحم والدي كما ربياني صغيرا واجمع بيني وبينهما في مستقر رحمتك بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قوام الدين قاسم بن خليل رحمه الله
 تعالى وهو عم هذا العبد الفقير)

قرأ في صباه على والده المولى خليل ثم على أخيه المولى مصلح الدين ثم على خاله المولى محمد النكساري ثم على الشيخ محمد ابن المولى خواجه زاده و هو مدرس بجنديك بمدينة بروسه ثم على المولى مصلح الدين الملقب بالبغل الاحسر وهـــو مدرس بمدرسة مناستر بالمدينة المزبورة ولما انتقل المولىمصاح الدين من المدرسةالمزبورة الى احدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنة ذهب عمىمعه الى ادرنهواشتغل عنده وحصلمته فضائل كثيرة ولما مات المولى مصلح الدين قرأ عسي على المولى ابن المؤيد تم على المولى لطفي التوقاتي ثم على المولى العذاري وهم كانوا مدرسين بالمدارس الثمان ووقع عند الكل محل القبول واشتهرت فضائله بين أقرانه ثم وصل الى خلمة المولى الفاضل خطيب زاده وقرأ عايه حواشيه على حاشية الكشاف للسياء الشريف وغير المولى المذكور مواضع كثيرة من حواشيه برد عمي عليه ثم انتقل الى خلعة المولى ابن مغنيسا وهو قاض بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ولما مات هو صار عمى مدرسا بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى خسرو بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسحاقية باينه كول مات وهو مدرس بها في سنة تسع عشرة وتسعمائة وكانت ولادته سنة سبع وسبعين وثمانماثة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا جريء الجنان طليق اللسان صاحب محاورة صعب النادرة وصاحب وجاهة ووقار وكان مدققا في العلوم وكان أكثر مهارته في العلوم الادبية والعقلية وكان له تعليقات على الكتب المشهورة لكن

غرق أكثرها في البحر وضاع ما بقي بعد وفاته وله رسالة لطيفة في بحث الوجود الذهني وأسئلة على شرح المطول للتلخيص لسعد الدين التفتاز اني وهما موجودتان عندي وكان يكتب الحط الحسن في الغاية وكان مشهوراً بذلك حتى ان السلطان عندي وكان يكتب برسمه بعض الرسائل فكتبها له ونال منه انعاما جزيلا بايزيد خان أمره أن يكتب برسمه بعض الرسائل فكتبها له ونال منه انعاما جزيلا وكانت له كتب كثيرة بخطه الا أنها غرقت في البحر وما بقي الا القليل نورالله مرقده وفي غرف الجنان أرقده .

 ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى عبد الواسع بن خضر ) ه ولد رحمه الله تعالى ببلدة ديمه توقه وكان والده من الامراء وهو اشتغل بالعلم الشريف وقرأ وهو شاب على المولى شجاع الدين الرومي حين كان مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم قرأ على المولى لطفي التوقاتي ثم قرأ على المولى العذاري ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل افضل زاده ثم ارتحل الى بلاد العجم ووصل الى بلدة هراة من بلاد خراسان وقرأ هناك على العلامة شيخ الاسلام حافد العلامة سعد الدين التفتازاني حواشي شرح المطالع وحواشي شرح العضد للسبد الشريف وغير ذلك ثم أتى بلاد الروم في أواخر سلطنة السلطان بايزيد خان وحين جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسة علي بيك بمدينة أدرنه ثم أعطاه المدرسة الحجرية بالمدينة المذكورة ثم أعطاه مدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم اعطاه احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم اعطاه احدى المدارس الثمان وقبل وصوله اليها أعطاه مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة ادرنه ثم أعطاه قضاء بروسه ولما جلس السلطان سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه على سرير السلطنة أعطاه قضاء قسطنطينية وبعد يومين جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ابلي ثم عزله عن ذلك وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ثم صرف جميع مافي يده من المال الى وجوه الخيرات وبني مكة بين ومدرسة ووقف جميع كتبه على العلماء بمدينة أدرنه ثم فرق ما عنده من الطلبة وأمر السلطان أن يعطوا المناصب عند تيسرها وكانت عنده جارية أعتقها وزوجها لرجل صالح ثم ارتحل منفردا عن الاهل والمال والجاه الى مكة المشرفة واعتزل هناك عن الناس واشتغل بالعبادة

الى أن توفي في سنة أربع أو خمس وأربعين وتسعمائة قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل عبد العزيز ابن السيد يوسف بن حسين الحسيني الشهير بعابد جلبي وهو خال هذا الفقير)

قرأ رحمه الله على المولى محيى الدين محمد السامسوني و هو مدر س بمدرسة المولى خسرو بمدينة بروسه ثم على المولى قطب الدين حافد المولى الفاضل قاضي زاده الرومي المدرس بمدرسة مناستر ثم على المولى أخي جلبي محشي شرح الوقاية لصدر الشريعة و هو مدرس باحدى المدارس الثمان ثم على المولى على بن يوسف بالي الفناري ثم على المولى معرف زاده معلم السلطان بايزيد خان ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار قاضيا ببعض النواحي الى ان مات بمدينة كفه قاضياً بها في سنة احدى وثلاثين و تسعمائة كان رحمه القصاحب ذكاء و فطنة و صاحب محاورة وكان كريم الطبع متواضعا للصغير والكبير لين الجانب لطيف العشرة محسن الصحبة سخيا باذلا للمال الا انه لم يكن له زيادة اشتغال بالعلم الشريف وطأنا لم يشتغل بالتصنيف نور الله مرقده و في غرف الجنان أرقده .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن السيد يوسف بن حسين الحسيني وهو خالهذا العبد الفقير جامع هذه المناقب) ه

قرأ رحمه الله تعالى في شبابه على المولى محمد السامسوني ثم قرأ على المولى قطب الدين المزبور ثم على المولى الفاضل على الفناري ثم على المولى على البكاني وكان مقبولا عند هؤلاء الافاضل وكان من أعلى طبقات طلبتهم ثم صار مدرسا بمدرسة ببلدة بولي في ولاية أنا طولي ثم صار مدرسا بمدرسة جنديك بك بمدينة بروسه ثم غلب عليه جانب الفراغة والانقطاع عن الخلق الى الخالق فترك التدريس وعين له كل يوم خمسة عشر درهما ولم يقبل الزيادة عليها ولازم بيته بمدينة بروسه مشتغلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع الى الله تعالى وقد لحقته الجذبة في بمدينة بروسه مشتغلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع الى الله تعالى وقد لحقته الجذبة في فوان يخلو بالجبال مدة أشهر بلا زاد وسمعت منه أنه قال غلب على في ذلك الوقت محبة الحق عز وجل و كنت أجد في الجبال ما يسد جوعي وربما في ذلك الوقت محبة الحق عز وجل و كنت أجد في الجبال ما يسد جوعي وربما

أجد الخبز في خلال الاشجار قال وكان يحرسني السباع حولي بالخضوع والتذلل ثم بعد دلك خالط الناس وجمع بين الجذبة والاختلاط وكان يختلط بأولياء الله تعالى وكان يحكي عنهم الكرامات العظيمة قال وقد مرضت في مدينة أدرنه وأنا ساكن في بيت وحدي وليس عندي أحد وفي كل ليلة ينشق الجدار وبجيء الي رجل يخدمني إلى الصبح ويأتيني بالطعام والشراب ثم ينشق الجدار ويذهب قال ولما برئت من المرض قال الرجل لا أجيء بعد هذا فقلت من أنت قال ان أردت أن تعرفني فاخرج من المدينة واذهب مع المسافرين وأثت تجدني قال وبعد أيام خرجت من المدينة وذهبت مع بعض من اهل التمرى فقال بعضهم في الطريق ان ههنا قرية لطيفة الهواء وهناك رجل يدعى بالعالم الاسود فعرفت أن الرجل هو ذاك فتوجهت الى تلك القرية ولما وصلت اليها نلقاني ذلك الرجل وهو يضحك فاذا هو الرجل الذي جاء الي في مرضي وأقمت عنده ذلك اليوم ولما جاء وقت العصر أردنا أن نصلي العصر قال نصلي العصر هناك وأشار الى مكان مرتفع فلما علوناه قال كيف هذا المكان قلت في غاية اللطافة قال ننظر من هنا الى الكعبة قلت هكذا قال نعم قال انظر فنظرت فاذا الكعبة قدامنا فصلينا العصر هناك ولم تغب الكعبة عن أعيننا الى أن أتممنا الصلاة ( وحكي ) لي ثقة عن ثقة أنه قال رأيت المولى المذكور في المنام بعد وفاته قال لي ان في عمارة السيد البخاري بمدينة بروسه رجلا مسافرا يريد أن يزورني فدله على قبري قال قال فذهبت صبيحة تلك الليلة الى المقام المذكور فوجدت هناك رجلا مسافرا قال فقلت له ماذا تريد قال أريد زيارة المولى عبد الرحمن فذهبت به الى قبره قال فلما جلس فهمت منه انه استثقلني فدخلت المسجد فاستمعت أنهما يتحدثان وسمعت صوت المولى المذكوركما هو في حياته فلما انقطع كلامهما خرجت من المسجد ولم أر أحدا عند قبره قال فطلبت أطراف ذلك المكان فلم أجد أثرا من ذلك الرجل وكان له حكايات مع المشايخ الكبار تركناها خوفا من الاطناب وهذا حاله مع المشايخ وأما حاله في العلم فانه كان محققا مدققا لا يمكن لاحد أن يتكلم معه وكان يفدر على تقرير الفن الواحد في مدة يسيرة مع وجازة تقرير ووضوح بحيث يفهمه كل

أحد وكانت له في المحاورة بد طولى بحيث ما حاوره أحد الا ويعرف عجزه وبعترف بفضله الا أنه كان يغلب على طبعه العلوم العقاية وكان فائقا في تلك العلوم أهل عصره وكان في سائر العلوم مشاركا للناس وأما زهده وورعه فعلى جانب عظيم بحيث لم يخلف شيئاً من الدنيا وكان راضيا من العيش بالقليل وكان يستوي عنده الحشن واللين والحسيس والنفيس وكان محترزا عن حقوق العباد وكان صلوقا بارا قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم ولد رحمه الله تعالى منة أربع وسبعين وتما غائة وتوفى سنة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن عند قبر والله بمدينة بروسه روح الله تعالى روحه.

و ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى بير احمد جلبي الايديني ) ه كان المولى قاضي زاده تزوج أمه وقرأ هو عليه ولم يفارقه أبدا الى ان مات ثم صار مدرسا بمدرسة ابن الملك ببلدة تيره ثم صار مدرسا بمدرسة ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صارمدرسا بالمدرسة الحلبية بادرنه ثم صار مدرسا بدار الحديث فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان مدة كثيرة وزادوا في وظيفته شيئاً فشيئاً حتى انتهت الى الثمانين ومات وهو على تلك الحال في سنة الشين وثلاثين وتسعمائة وكان رحمه الله صالحا متعبدا صارفا جميع أوقاته في العلوم والعبادة وكانت له مشاركة في جميع العلوم وكان يلازم بيته لعرج في رجله وله تعليقات على الكتب لكنها لم تظهر بعد وفاته روح الله تعالى روحه ونور ضريخه .

 (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن الحطيب قاسم) .

ولدرحمه الله باماسيه وقرأ أولا على والده ثم على المولى أخوين ثم على المولى المناث باشا ثم صار مدرسا بمدرسة جنديك بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة جنديك بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المحدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم نصبه السلطان بايزيد محمود خان معلما لابنه السلطان أحمد وبعد وفاته صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود

باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الجديدة التي بناها سلطاننا الاعظم السلطان سلیمان خان سلمه الله تعالی و أبقاه بجوار ایا صوفیه و هو أوّل مدرس بها ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم صار مدرسا ثالثا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات على تلك الحال في سنة أربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما عاملاصالحا محبا للصوفية مشتغلا بنفسه غير ملتفت الى أحوال الدنيا راضيا من العيش بالقليل محمود السيرة مرضي الطريقة صارفا جميع أوقاته في العلم والعبادة وكان له اطلاع عظيم على العاوم الغريبة كالوفق والتعبير والجنمر والموسيقي وسائر العلوم الرياضية بأجمعها وله مهارة تامة في علم القرآآت والحديث والتفسير والتواريخ وله مشاركة للناس في سائر العلوم وكان يحفظ من المحاضرات والتواريخ والاشعار العربية جانبا عظيما وكان ينظم القصائد العربية والتركية وكانت له يد طولى في الوعظ والتذكير وكان لا يمل من المطالعة والتدريس وله مصنفات منها روضة الاخبار في علم المحاضرات وحواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح الفرائض للسيد الشريف وله رسائل وتعليقات كثيرة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى زين الدين محمد بن محمد شاه
 الفناري رحمه الله ) ه

قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل ابن عمه مولانا علاء الدبن علي الفناري ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم صار متوليا بأوقاف عمارة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار متوليا باوقاف عمارة السلطان أورخان بالمدينة المزبورة ثم صار متوليا باوقاف عمارة السلطان بايزيد خان ببلدة أماسيه ثم صار قاضيا ببلدة تيره ثم صار قاضيا بمدينة دهشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفى وهو قاض بها في غرة بمدينة دهشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفى وهو قاض بها في غرة

شهر ربيع الاول سنة ست وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا صاحب طبع وقاد وذهن نقاد وكان قوي الجنان طليق اللسان صاحب مروأة تامة وفتوة كاملة محبا للفقراء والمساكين وكان يبرهم ويراعي جانبهم وكان في قضائه مرضي السيرة محمود الطريقة وكان ظاهره موافقا لباطنه وكان لا يضمر سوأ لأحد روّح الله روحه ونور ضريحه .

و (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى داود بن كمال القوجوي) و قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى لطفي ثم الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن ثم انتقل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحويد بالمؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة طرابزون وهو أوّل مدرس بها ثم صار مدرسا باحدى صار مدرسا باحدى المدرس المنان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عنها وعين له كل يوم ثمانون المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عنها وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم صار قاضيا بالمدينة المزبورة ثانيا ثم ترك القضاء واختار التقاعد وعين له كل يوم ثمانون والمعاد واختار التقاعد وعين له كل يوم ماثة درهم ومات وهو على تلك الحال في سنة (۱) وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا مدققا وكانت له يد طولى في العلوم العقلية وكان كريم الطبع مراعيا للحقوق قوالا للحق لا يخاف في طولى في العلوم العقلية وكان كريم الطبع مراعيا للحقوق قوالا للحق لا يخاف في الله لومة لائم وكان سيفا من سيوف الله تعالى الأأنه لم يشتغل في التصنيف لاختلال

لاختلال مزاجه روّح الله روحه ونور ضريحه .
• (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين الاصغر) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى العذاري والمولى لطفي ثم وصل الى خلمة المولى الفاضل معرف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة بالي كسرى ثم صار مدرسا بمدرسة بالله كسرى ثم صار مدرسا بمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة مصطفى باشا فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس المدرسة دار الحديث بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشمان ثم صار مدرسا بمدرسة ايا صوفيه وعين له له كل يوم ثمانون درهما ثم

<sup>(</sup>١) - بياض في الاصل .

ترك التدريس وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة ست وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما صالحا و كانت له مشاركة في العلوم الا أنه كان اشتغاله بالعلوم العقلية أكثر و كانت له فيها يد طولى واشتغل بعلم الحديث وتمهر فيه و كان له تعليقات على بعض المواضع من الكتب الا انه لم يدون كتابا و كانت له محبة لطريقة الصوفية روح الله روحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين حمزة الشهير باوح باش) قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل المعرف ثم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه ثم نصب مفتيا هناك ثم ترك وعين له كل يوم سبعون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال بعد الاربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم فقيها وكان معرضا عن أحوال الناس مشتغلا بنفســــ وكان حريصًا على جمع المال وكان يتقلل في معاشه جدًا ويلبس الثياب الدنيئة ولا يركب الفرس ولهذا جمع أموالا عظيمة وبني في آخر عمره مسجدا بمدينة قسطنطينية قريبا من داره وبني حجرات لسكني العلماء وعين لهم دراهم ووقف على هؤلاء أوقافا كثيرة قال له الوزير ابراهيم باشا اني سمعت انك تحب المال فكيف صرفت هذه الاموال في الاوقاف قال انه أيضا من غاية محبتي الى المال حيث لا أرضى أن أخلفه في الدنيا وأريد أن يذهب معي الى الآخرة روّح الله

ومنهم العالم الفاضل الكامل العامل المولى محيي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البردعي )

كان رحمه الله تعالى من أولاد العلماء واشتغل بالعلم الشريف على والده ثم ارتحل الى شيراز وهراة وقرأ على علمائهما وحصل علوما كثيرة ثم ارتحل الى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار

مدرسا بمدرسة قبلوجه ثم جعله السلطان سايم خان معلما لعبيده في دار سعادته نم أعطاه احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ومات وهو مدرس بها في سنة ثمان أو تسع وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا كاملا ذا حظ وافر من العلوم وكانت له معرفة تامة بالعربية والحديث والتفسير والاصول والفروع والمعقول والمنقول وكان لطيف المحاورة لذيذ الصحبة صاحب الاخلاق الحميدة والادب الوافر وكان مثلطفا متواضعا متخشعا صاحب وجاهة وكان يكتب الحط الحسن وكان سريع الكتابة جدا وله حواش على تفسير العلامة البيضاوي وحواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وحواش على التلويح وله شرح على آداب البحث للعلامة عضد الدين وكان له انشاء بالعربية والفارسية في غاية الحسن والقبول وكان صاحب محاضرة يعرف من التواريخ والمناقب شيأ كثيرا نور الله تعالى مرقده .

 ومنهم العالم الفاضل المولى سيد ابن محمود الشهير بابن المجلد كان أصله من ولاية قوجه ايلي)

قرأ على علماء عصره وحصل طرفا كبيرا من العلوم ثم صار مدرسا بمدرسة عسى بك بمدينة بروسه ثم انقطع عن التدريس ورغب في طريقة التصوّف وعين له كل يوم خمسة عشر درهما بطريق التقاعد وصحب الشيخ العارف بالله تعالى السيد البخاري وحصل عنده الطريقة الصوفية وصار مهذب الاخلاق ومتواضعا متخشعا وكان على عفة وصلاح وزهد وديانة وكان يخدم بيته بنفسه ويشتري حوائجه من السوق بنفسه ويحملها الى بيته وكان منقطعا الى الله تعالى ملازما للمسجد منعزلا عن الناس في بيته وتوفي وهو على تلك الحال في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم وكان رحمه الله تعالى كتب بخطه كتباً كثيرة وصححها بخطه وكان بكتب الحط الحسن المليح جدا وكان فاضلا محققا مدققا حقق كثيرا من المواضع المشكلة شكر الله سعيه ورضى عنه وأرضاه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن يوسف بن معقوب الشهير باجه زاده)

قرأ. على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل خطيب زاده مم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة أعطاه قضاء سلانيك ثم أعطاه قضاء بروسه ثم عزل عن ذلك ومات وهو معزول سنة ثلاث أو أربع وعشرين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا سليم الطبع مبارك النفس مقبلا الى الحير وكان متواضعا متخشعا صاحب كرم واخلاق حميدة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بشيخ شاذلو)

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة ميدان باماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة اينابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بمدينة أدرته مات وهو مدرس بها في سنة تسع عشرة وتسعمائة وكان رحمه الله عالما فاضلا متعبدا متخشعا صارفا أوقاته في العلم والعبادة مشتغلا بنفسه غير ملتفت الى أحوال غيره وكانت له يد طولى في العربية والتفسير والحديث والفقه ولم ينقل أنه صنف شيأ روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف ابن المولى
 علاء الدين اليكاني ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره وعلى والده المرحوم ثم صار مدرسا بمدرسة اينابك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ابنه كول ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قاضيا ببلدة أماسيه ثم جعله السلطان سليم خان حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالي ثم صار قاضيا بمدينة دمشق المحروسة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم سبعون درهما ثم عين له كل يوم سبعون درهما ثم عين له كل يوم شعون درهما شم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم متتبعا للكنب

وكان صاحب لطف وكرم وكان محبا للمشايخ الصوفية وكان من عادته أن يعتكف عندهم في العشر الاخير من شهر رمضان المبارك وله حواش على شرح المواقف للسيد الشريف ورسائل كثيرة رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بير أحمد بن المولى نور الدين حمزة المشهور بابن ليس جلبي )

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرته ثم صار مدرسا بالمدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة مصر المحروسة ثم عزل عنه وعين له كل يوم ستون در هما ثم اعيد قاضيا بمدينة مصر ثم عزل عن ذلك مرة أخرى وعين له كل يوم مائة در هم ومات وهو على تلك الحال في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعلى عالما ماهرا في الفقه وكان كريم النفس حسن الخلق لين الحانب وكان ذا ثروة عظيمة وجمع كتبا كثيرة الا انه لم يشتغل بالتصنيف .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى باشا جلبي اليكاني ) ء

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم مؤيد زاده ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ثم صار مدرسا بها ثانيا ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بالمدينة المزبورة مات وهو مدرس بها في سنة تسع أو ثمان وثلاثين وتسعمائة كان حليما كريما سخيا وفيا مشتغلا بالعلم الشريف غايسة الاشتغال وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على نبذ من شرح المفتاح السيد الشريف وكان مختل المزاج ولهذا قلت تصانيفه ولولا ذلك لكانت لسه نصانيف كثيرة وكان محرفة بالشعر وكان ينظم الاشعار بالتركية نور الله موقده .

- و ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى باشا جلبي ابن المولى زيرك) و قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة مناسر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه وتوفي وهو مدرس بها في أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى ذكيا صاحب محاورة وكان مربيا للطلبة وتخرج من عنده كثير من الطلبة وكان ذا شهرة تامة بين أهل زمانه من المدرسين رحمه الله تعالى .
- ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيى الدين محمد ابن المولى زيرك) ،
   قرأ رحمه الله على علماء عصره وحصل طرفا من العلوم ثم صار قاضيا بعدة من البلاد و كان ورضي السيرة في قضائه و كان رجلا مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لابناء زمانه توفي رحمه الله تعالى في أو اخر سلطنة السلطان سليم خان روح الله روحه .
- ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد العزيز حفيد المولى الفاضل الشهير بام الولد)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة بمرسة الوزير داود باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابزون مناسر ببروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة طرابزون ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار قاضيا بمدينة حلب المحروسة ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيه ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سبعون ثم صار التقاعد ومات وهو على تلك الحال في جوار الحمين وتسعمائة وقد اختلت رجلاه في آخر عمره كان رحمه الله تعالى أديبا لبيبا صاحب كرم ومروأة وقورا عظيما حليماكان لايذكر أحدا بسوء وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان ينظم القصائد العربية في غاية الفصاحة والبلاغة .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكادل المولى محيي الدين محمد ابن الشيخ العارف بالله تعالى مصلح الدين القوجوي)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن أفضل الدين ثم صار مدرسا بمدرسة خواجه خير الدين بمدينة قسطنطينية وتزوج بنت الشيخ العارف بالله الشيخ محيي الدين القوجوي ثم غلب عليه داعية القراغ والعزلة وترك التدريس وعين له كل يوم خدسة عشر در هما بطريق التقاعد و كان رحمه الله تعالى يستكثر ذلك ويقول يكفيني عشرة دراهم ولازم بيته واشتغل بالعلم الشريف والعبادة وكان متواضعا متخشعا مرضي الديره محمود الطريقة وكان مجا لاهل الصلاح وكان يشتري من السوق حوائجه بنفسه و محملها الى بيته بنفسه مع رغبة الناس في خدمته وهو لا يرضى الا أن يباشره تواضعا لله تعالى وهضما للنفس وكان يروي التفسير في مسجده و يحتمع اليه اهل البلد ويستمعون كلاهل ويتبركون بانفاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة ويتبركون بانفاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة جامعة لما تفرق من الفوائد في كتب التفاسير بعبارات سهلة واضحة لينتفع به المبتدى، وله شرح الوقاية في الفقه وشرح الفرائض السراجية وشرح المفتاح للعلامة السكاكي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة ، السكاكي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة ،

و قال رحمه الله تعالى اذا أشكل علي آية من آيات القرآن العظيم أتوجه الى الله تعالى فيتسع صدري حتى يكون قدر الدنيا ويطلع فيه قمران الأدري الهما أي شيء ثم يظهر نور فيكون دليلا الى اللوح المحفوظ فاستخرج منه معنى الآية قال رحمه الله تعالى اذا عملت بالعزيمة الأريد النوم الا وأنا راقد في الجنة واذا عملت بالرخصة الا تحصل لي هذه الحال و كانت له محبة عظيمة في هذا العبد الحقير وانه من جملة ما افتخرت به وما اخترت منصب القضاء الا بوصية منه وكان قد أوصاني به وحكى لي ان واحدا من أصدقائه كان قاضيا ثم ترك القضاء منا العضاء ثانيا و كان رجلا صالحا صدوقا فسألته عن سبب دخوله النيا نقال كان لي عند قضائي مناسبة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت أراه في المنام في كل أسبوع مرة فتركت القضاء ليحصل لي زيادة تقرب

اليه على ما كان في الاول فبعد ترك القضاء ما رأيت كما رأيت في حال القضاء فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يارسول الله اني تركت القضاء ليزيد قربي منكم فلم يقع كما رجوت قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان المناسبة بيني وبينك أزيد عند القضاء من مناسبتك عند الترك لانك عند القضاء تشتغل باصلاح نفسك واصلاح أمتي وعند الترك لا تشتغل الا باصلاح نفسك ومنى زدت في الاصلاح زدت تقربا مني قال المولى المرحوم أنا صدّقت كلامه وكان الرجل صدوقا فأوصيك ان تختار القضاء وتصلح نفسك وغيرك هذا كلامه قد س سره .

ه (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل الشريف عبد الرحيم العباسي) ، ولد بمصر وقرأ على علماء عصره وحصل العلوم الادبية وعلم البلاغـــة والحديث والتفسير وأخذ من علماء الحديث هناك وحصل سندا عالبا وأتى مدينة قسطنطينية في زمن السلطان بايزيد خان مع رسول أتاه من قبل السلطان الغوري ملك مصر وكان القاضي بالعسكر وقتئذ ابن المؤيد الفاضل فزاره الشريف المزبور وأكرمه غاية الاكرام وكان له شرح للبخاري أهداه الى السلطان بايزيد خان فأعطاه السلطان جائزة سنية وأعطاه المدرسة التي بناها بالقسطنطينية ليقرىء فيها الحديث فلم يرض الشريف ورغب في الذهاب الى الوطن ولما انقرضت دولة السلطان الغوري بمصر أتى الى مدينة قسطنطينية ثانيا وعين له كل يوم خمسون درهما بطريق التقاعد وأقام في قسطنطينية مدة كبيرة الى أن توفى في سنة ثلاث وستين وتسعمائة وقد قرب سنه من مائة كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الادبية كلها والحديث والتفسير وكانت له يد طولى وسند عال في علم الحديث وكانت له معرفة تامة بالتواريخ والمحاضرات والقصائد العربية وكان له انشاء بليغ ونظم حسن وخط مليح ( ومن نظمه رحمه الله تعالى ) :

مالي أرى أحبابنا في الناس صاروا كمثل حبابنا في الكاس صور تروقك عند أوّل نظرة كاللؤلؤ المتناسق الاجناس واذا أعدت الطرف فيهم لم تجد شيئاً وصار رخاؤهم للباس

( ومن نظمه ) رحمه الله تعالى أيضا عند شيبه :

أرعشني الدهــــر أي رعش والدهر ذو قوّة وبطش قد كنت أمشي ولست أعبـــا فاليوم أعبا ولست أمشي

وبالجملة كان رحمه الله تعالى صاحب خلق عظيم وصاحب بشاشة ووجه بسام بين الجمال والجلال قسام وكان لطيف المحاورة حلو المحاضرة عجيب النادرة متواضعا متخشعا أديبا لبيبا يبجل الصغير كما يوقر الكبير و كان كريم الطبع سخي النفس مباركا مقبولا وجملة القول فيه انه كان بركة من بركات الله تعالى في الارض وله من القصائد العربية والمنشآت ما لا يحصى وله شرح للبخاري مختصر مفيد وله شرح شواهد التلخيص سماه بمعاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص على الشراح روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه ،

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بخشى خليفة الاماسي رحمه الله) و للد بقرية قريبة من اماسيه وقرأ على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العرب وقرأ على علمائها أيضا ثم اختار طريق التصوف ونال منها المراتب الجليلة وكان خاضعا خاشعا متورعا متشرعا راضيا من العبش بالقليل وكان يلبس الثياب الخشنة وكان يدرس وكثيرا ما يجلس للوعظ والتذكير وكانت له يد طولى في التفسير وكان أكثر التفاسير في حفظه وقرأ عليه الكثيرون وانتفعوا به وكانت له بد طولى في العبد طولى في الفقه أيضا وفي سائر العلوم وربما يقول رأيت في اللوح المحفوظ مسطورا هكذا ولا يخطىء كلامه أصلا ويكون كما نقل ورأيت له رسالة جمع فيها رؤيته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وصحبته معه وهي كثيرة جدا . و توفي رحمه الله تعالى غيه جوار الثلاثين وتسعمائة نور الله تعالى مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده .

ومنهم المولى العالم الكامل الفاضل محيي الدين محمد بن عمر بن حمزة )
 كان جده من بلاد ما وراء النهر من تلامذة العلامة سعد الدين التفتاز اني م ارتحل فاستوطن انطاكية وبها ولد محمد هذا فحفظ القرآن العظيم في صغره

ثم الكنز والشاطبي وغيرهما ثم تفقه على عميه الشيخ حسين والشيخ أحمد وكانا فاضلين وقرأ عليهما الاصول والقرآآت والعربية ثم سار إلى حصن كيفا وآمد ثم الى تبريز وأخذ عن علمائها واشتغل هناك سنتين وقرأ في تبريز على العالم الفاضل المولى مزيد ثم رجع الى انطاكية وحلب وأقام ثمة ووعظ ودرس وأفني واشتهرت فضائله ثم خرج الى القدس الشريف وجاور هناك ثم الى مكة المشرفة فحج ثم ذهب الى مصر فسمع هناك من السيوطي والشمني وأجازا له ووعظ ودرس وأفتى فحصل له ثمة قبول عظيم حتى طلبه السلطان قايتباي فلاقاه ووعظه وألف له كتابا في الفقه مسمى بالنهاية فاحبه وأكرمه غاية الاكرام وأحسن جوائزه ولم يأذن له في الرحيل فبقي عنده الى أن توفي الملك قايتباي في سنة ثلاث وتسعمائة ثم سافر الى الروم من البحر فجاء الى بروسه وأحبه أهلها جدا فاقام هناك واشتغل بالوعظ والنهي عن المنكرات ثم ذهب الى مدينة قسطنطينية فاحبه أهلها أيضا وسمع السلطان بايزيد خان وعظه فمال اليه كل الميل وكان يرسل اليه الجوائز دائما وألف له كتابا مسمى بتهذيب الشمائل في سيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وكتابا آخر في التصوف ولاقاه ودعا له ثم خرج السلطان الى الغزو وهو معه ففتح معه قلعة مشون وكان ثاني الداخلين اليها أو ثالثهم ثم رجع الى قسطنطينية وبقي هناك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحيث لا بخاف في الله لومة لائم ويتعرض للملاحدة والصوفية في رقصهم ثم رجع مع أهله الى حلب المحروسة فاكرمه ملك الامراء خير بك جدا وقرأ عليه والتزم جميع حواثجه وهو مع ذلك لم ياكل منه شيا فمكث ثمان سنين مشتغلا بالتفسير والحديث والرد على الملاحدة والروافض سيما على طاغية أردبيك وكانت تلك الطائفة يبغضونه بحيث يلعنونه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المجامع تم عاد الى الروم في زمن السلطان سليم خان وحرضه على الجهاد الى قرلباش وألف له كتابا في أحوال الغزو وفضائله وهو كتاب نفيس جدا فذهب معه الى حرب تلك الطائفة وكان يعظ كل يوم في الطريق للجند ويذكر لهم ثواب الجهاد خصوصا بتلك الطائفة والسلطان يكرمسه ويحسن اليه كثيرا ولما التقي الجمعان وحمي

الوطيس بحيث زاغت الابصار وبلغت التملوب الحناجر أمره السلطان بالدعاء واشتغل هو بالدعاء ويقول السلطان آمين فانهزم العدو بعناية الله تعالى ثم انه سافر الى روم ايلي فوعظ أهلها وتهاهم عن المعاصي وأمرهم بالفرائض فانصلح بسببه كثير من الناس وبني جامعا في بلدة سراي ومسجدا فيه ومسجدا آخر بأسكوب وأقام هناك قلىر عشر سنين يفسر القرآن العظيم كل يوم وأسلم بين يديه كثير من الكفار وفي سنة اثنتين و ثلاثين و تسعمائة غزا مع سلطاننا الاعظم الى انكروس ودعا له وقت القتال فجاء الفتح المبين كما تقدم ثم انتقل الى بروسه وسكن هناك وشرع في بناء جامع كبير فتوفى قبل اتمامه في رابع المحرم سنة تمان وثلاثين وتسعمائة وقد ناهز السبعين ودفن في حرم الجـــامع وولد من صلبه قريب من مالة نفس وله كتب ورسائل كثيرة في فنون عديدة خصوصا في علم الكيمياء القلوب تنجذب اليه النفوس وكان من التقوى على جانب عظيم وكان له احتياط نام في مآكله وملابسه وطهارته وكانت نفقته من نجارته وأكثر أوقاته مصروفة الى مصالح الخلق من الوعظ والتدريسوالافتاء وقل حديث ذكر في الكتب ولم يكن محفوظاً له وله قدرة تامة على تفسير القرآن بلا مطالعة ولا مراجعة الى الكتب فكان دأبه في أيام الجمعة تفسير ما قرأ الخطيب في الصلاة بديباجة بليغة ووجوه مختلفة وعلوم جمة يعجز عنه المتأملون أياما ويأخذ عنـــه العوام والخواص من العلماء والصوفية حظهم وكان عالما ربانيا داعيا الى الهدى والصلاح دائما أمات بدعا كثيرة وأحيا سننا كثيرة وانتفع به خلق لا يعرف حسابهم الا الله تعالى ولا يتيسر ذلك لغيره الا أن يؤتى مثل ما أوتي من فضل الله تعالى روّحالله تعالى روحه ونور ضريحه .

 ( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى خير الدين خضر المعــروف بالعطوفي ) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره وقرأ التفسير والحديث على المولى بخشى المذكور وقرأ العلوم العقلية على المولى المذكور وقرأ العلوم العقلية على المولى

الفاضل قطب الدين محمد حافد المرلى الفاضل أفضل زاده الرومي وقرأ علم الإصول على المولى الفساضل خواجه زاده وقرأ العلوم الشرعيسة على المولى الفاضل أفضل زاده ثم صار معلما لعبيد السلطان بايزيد خان في دار سعادته ثم اختار طريقة الوعظ فعين له كل يوم خمسون درهما ثم زيد على ذلك فصار ثمانين درهما كان رحمه الله تعالى يفسر أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكان غالما بالعلوم الادبية وبارعا في علمي المعاني والبيان وكان في علم التفسير على غاية الاتقان منقطعا عن الناس مشتغلابنفسه وله حواش على الكشاف وشرح غلية الاتقان منقطعا عن الناس مشتغلابنفسه وله حواش على الكشاف وشرح للمشارق وكتاب في الطب ورسائل متعلقة بعلم الكلام توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة روح الله روحه .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل العامل عبد الحميد ابن شرف)

ولد رحمه الله تعالى بولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره ثم رغب في التصوف وصحب مع الشيخ مصلح الدين الطويل من الطائفة النقشبندية وبعد وفاته اختار طريق الوعظ وعين له كل يوم ثلاثون در هما وكان يعظ في مدبنة قسطنطينية وكانت له يد طولى في التفسير وكان يفسر تقريرات واضحة بليغة وعبارات فصيحة وكان يدرس في بيته علم التفسير واستفاد منه كثير من الناس وكان زاهدا معتزلا عن الناس فارغ الحم عن أشغال الدنيا مقبلا على اصلاح فضه وكان طويل الصمت كثير الفكرة أديبا وقورا صاحب مهابة.

- توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان وأربعين و تسعمائة .
- (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عيسي خليفة)

كان رحمه الله تعالى من نواحي قسطموني قرأ على علماء عصره نم وصل الى خدمة المولى الفاضل أفضل زاده نم سلك مسلك التصوف واختار طريقة الوعظ وعين له كل يوم ثلاثون درهما وكان يعظ الناس أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكانت له يد طولى في التفسير والوعظ والتذكير وكانت له مشاركة مع الناس في سائر العلوم وكان كلامه مؤثرا في النفوس تأثيرا عظيما وربما ينشد في أثناء وعظه الابيات الفارسية المناسبة للحال ثم نصب خطيبا في جامع السلطان

فضل زاده الرومي وقرأ علم العلوم الشرعية على المولى بايزيد خان في دار سعادته ثم درهما ثم زيد على ذلك فصار على في جوامع قسطنطينية وكان في علم التفسير على حواش على الكشاف وشرحكلام توفي رحمه الله تعالى في

فسر تقريرات واضحّة بليغة واستفاد منه كثير من الناس

لحال الدنيا مقبلا على اصلاح ا صاحب مهابة .

و تسعمائة .

خليفة) \*

رأ على علماء عصره ثم سلك التصوف واختار طريقة الناس أيام الجمعة في جوامع التذكير وكانت له مشاركة وس تأثير اعظيما وربما ينشد مسب خطيبا في جامع السلطان

محمد خان ثم ترك الحطابة وصار واعظا وترفي على تلك الحال روّح الله روحه .

\* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شعيب الشهير بالترابي ) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الكرماسي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل حسام زاده ثم وصل الى خدمة المولى علاء الدين على العزني ثم جعله السلطان بايزيد خان معلما لعبيده في دار سعادته ثم أعطاه مدرسة فلوبه ثم أعطاه المدرسة الحلبية بادرنه ثم اختار طريقة الوعظ وعين له كل يوم خمسة وأربعون درهما ومات على تلك الحال .

- \* كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا محبا لفقراء الصوفية ومشايخهم وكان على الفطرة الاسلامية جاريا على منهاج السنة متجانبا عن البدعة بارا صدوقا وكان له وجد وحال وربما يميل الى المزاح فيضحك الحاضرين وربما يبكي ويبكي من معه وكان رجلا كثير الاكل يستبعد من لم ير ماله من كثرة الاكل ومع ذلك كان له صبر قوي على الجوع وسنه جاوزالتسعين وكانت له مع ذلك قوة عظيمة بحيث لو اخذ يد انسان يخاف من انكسارها ويحكي هو انه كان يكسر في شبابه نعل الدواب باصبعيه نور الله تعالى قبره .
  - \* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الاماسي) \*

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا مفسرا محدّثا ومذكرا واعظا وكان نفسه مؤثرا في القلوب وكان مجاب الدعوة مقبول السيرة انجذب اليه الخواص والعوام لورعه وتقواه وكان منتسبا الى طريقة الصوفية روح الله روحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى التوقاتي) \*

كان مشتهرا بهذه النسبة ولهذا لم أطلع على اسمه وكان مدرسا ببلدة اماسيه ولم يفارقها الى أن مات في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله وكان فاضلا محققا منقطعا عن الناس بالكلية مشتغلا بالدرس والعبادة وكان انقطاعه بمرتبة لا يقدر على الحضور في المجالس وحشة من الناس واستحياء منهم وبالجملة كان عالما ربانيا مباركا روح الله تعالى روحه .

• (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصلحالدين سوسي بن موسى الاماسي) ه كان رحمه الله تعالى حافظا للكتب في جامع السلطان بايزيد خان ببلدة اماسيه ولهذا اشتهر بين الانام بحافظ الكتب قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ على علمائها أيضا ثم ارتحل الى بلاد العرب وقرأ على علمائها أيضا ثم حج وأتى بلاد الروم واتصل بخدمة المولى الفاضل أفضل زاده ثم سلك مسلك التصوّف وحصل منه حظا عظيما ثم تقاعد في بلدة اماسيه يقرىء الطلبة ويفتي الناس ويعلم الصبيان وكان من بركات الله تعالى في أرضه وكان سليم الطبع حليم النفس متواضعا متخشعا متدينا متورعا صحيح العقيدة مرضي السيرة لذيذ الصحبة محبا للخير وكان له حظ من العلوم كلها سيما التفسير والحديث وكان له حظ وافر من العلوم العقلية والأدبية وكانت له يد طولى في الاصول والفقه وكان الفقه نصب عينه قلما يوجد من يستحضره مثله وصنف كتابا في الفقه جمع فيه متونا عشرة من المتون المشهورة وحذف مكرراتها واختار في ترتيبه طريقا حسنا وسماه بمخزن الفقه وكتب بعباراته شرحا بلغ ثلاثين كراسا بخطه الدقيق روح الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن المعيد الاماسي ولاشتهاره
 بهذه الكنية لم أطلع على اسمه)

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا متورعا متشرعا وكان له حظ من العلوم كلها وكان سالكا مسلك التصوّف منقطعا عن الناس متبتلا الى الله وكان مقبول الدعوة مبارك النفس مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله روحه.

 ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الله خواجه المتوطن في قصبة كوبريجك)

كأن رحمه الله تعالى مشهورا بالعربية والفقه وليس أحد من الطلبة في عصره الا ويرتحل اليه ويقرأ عنده الفقه والعربية وكان منقطعا عن الناس مشتغلا بالعبادة والافادة وكان صالحا متشرعا مقبول السيرة محمود الطريقة مجاب الدعوة دوح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن دده جك) ه كان رحمه الله تعالى متوطنا بقصبة لادق وكان يقرىء الناس بالقراآت العشر وكان صحيح العقيدة مرضي السيرة مقبول الدعوة صالحا عابدا زاهدا منقطعا عن الناس قانعا من العيش بالقليل روح الله روحه ونور ضريحه.

( ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن القفان ) .

كان رحمه الله تعالى متوطنا ببلدة سينوب وكان صالحا زاهدا عابدا مبارك النفس مرضي السيرة منقطعا عن الناس مشتغلا بالعلم والافادة وكان يقرىء الناس بالقرآآت السبع وانتفع به كثير من الناس روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى صادق خليفة المغنياوي ) •

كان رحمه الله تعالى رحلة الطالبين في علم القراآت وكان يقرىء الناس بالقراآت السبع وانتفع به كثير من الناس وكان عابدا صالحا زاهدا مباركا محبا للخير رحمه الله تعالى .

ورومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد ابن المولى الفاضل الحاج حسن) المقرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية كان ذكيا فطنا وكان له اطلاع على العلوم العقلية ولمساكان ماثلا الى الزينة والترفه في المعاش وتكثير الحدم والحشم مال الى منصب القضاء وصار قاضيا بعدة من البلاد ولما قفل السلطان سليم خان من فتح بسلاد العجم استقبله المولى المذكور وكان وقتئذ قاضيا ببلدة كوتاهيه ولما رآه السلطان سليم خان بما عليه من الزينة والالبسة الفاخرة التي تلبسها الامراء أعطاه منصب الامارة ومات وهو أمير ببعض البلاد وكان سخيا وصاحب خلق حسن وكان له خط عظيم متعلقا بعلم الانشاء والشعر ومعرفة التواريخ روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل محدد باشا حفيد المولى العالم ابن المعرف معلـــم السلطان بايزيد خان )

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة قلندر خانسه

بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار موقعا بالديوان العالي في أيام دولة السلطان سليم خان ثم صار وزيرا له ومات وهو وزير له وكان ذكيا صاحب طبع فائق وذهن رائق وعقل وافر وكان له تدبير حسن ومعرفة بآداب الصحبة ولهذا تقرب عند السلطان سليم خان مات رحمه الله تعالى وهو شاب في سنة ثلاثة وعشرين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضم يحه .

ومنهم العالم المولى عيسى باشا ابن الوزير ابراهيم باشا)

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاور تين بمدينة أدرنه ثم صار موقعا بالديوان العالي ثم صار أميرا على عدة بلاد ثم صار أمير الامراء بولاية الشام وتوفي وهو أمير بها كان رحمه الله تعالى عالما بعدة من العلوم وكانت له مشاركة في العلوم ولم يترك المطالعة أيام امارته وكان صاحب عقل وافر بحيث لا يقدر أحد أن يخدعه في أمر من الامور وكان صاحب أدب وحسن معاشرة ولطف محاورة روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بنهاني)

وقد اشتهر بهذا اللقب ولم نعرف اسمه كان رحمه الله تعالى عتيقا لبعض الاكابر وقد قرأ في صغره مباني العلوم ثم وصل الى خدمة الافاضل من العلماء وحل عندهم محل القبول وفاق اقرانه ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل محمد ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا بالمدرسة التي بناها المولى المزبور في مدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باسبحاقية أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم فرغ عن التدريس وسافر الى الحجاز وحج وسمعت من بعض أصحابه انه قال لما أتم أمر الحج مرض وتأسف في مرضه على ما مضى من عمره في المناصب والاشتغال بغير الله تعالى وعاهد الله تعالى انه ان صح من مرضه لم يعاود التدريس أبدا قال وتوفي رحمه الله تعالى في مرضه ذلك صح من مرضه لم يعاود التدريس أبدا قال وتوفي رحمه الله تعالى في مرضه ذلك ودفن في مكة المشرفة في سنة خمس أو ست وعشرين وتسعمائة .

- والدر الله تعالى عالما فاضلا وكانت له ممارسة في النظم والدر بالعربية والفارسية والتركية وكانت له مشاركة في العلوم سيما العربية والتفسير والاصول والفقه ورأيت له نظما بالعربي عند بعض أصحابه وكان نظما فصيحا بليغا نور الله تعالى مرقده .
- ومنهم العالم الفاضل المولى حيدر وهو ابن أخي المولى الخيالي) وكانت أمه بنت محمد بن محمد شاه الفناري قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى سيدي محمود القوجوي وكان هو وقتئذ ملىرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه وصار معيدا لدرسه قرأ عليه الشرح المطول للتلخيص للعلامة التفتازاني من أوله الى آخره وقال المولى المذكور في حقه ان المولى حيدر قرأ على صحيح البخاري من أوَّله الى آخره قراءة تحقيق واتقان قال وكان يقرر في أثناء الدرس شرح صحيح البخاري للكرماني تم ارتحل الى مصر المحروسة وأخذ من علمائها التفسير والحديث والاصول والفروع تم ارتحل الى بلاد الروم ونصبوه متوليا بأوقاف السلطان محمد خان ببروسه تم صار متوليا بأوقاف السلطان أورخان بالمدينة المزبورة وتوفي فيها في أواخر سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى جميل الصورة محمود الطريقة لذيذ الصحبة حسن النادرة لطيف المحاورة جيد المحاضرة مقبــول المناظرة وبالجملة كان رحمه الله تعالى زين المجالس والمحافل وكانت له يد طولى في النظم والنثر بالعربية وكان ينظم القصائد العربية الفصيحة البليغة برد الله تعــــالى مضجعه ونور مهجعه .
- ومنهم العالم الفاضل خضرشاه ابن المولى الفاضل محمد بن الحاج حسن) على قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار معيدا لدرس المولى علاء الدن الجمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة والده بمدينة قسطنطينية ثم مال الى منصب القضاء وصار قاضيا بعدة من البلاد وتوفي قاضيا كان رحمه الله تعالى علم الطبع سليم النفس معرضا عن أبناء الزمان مشتغلا بنفسه و كنا في جواره علمة ولم نتأذ أصلا من أقواله وأحواله روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل الطبيب الحاذق المولى محمود بن الكمال
 الملقب باخي جان المشتهر باخي جلبي )

كان أبوه كمال الدين في بلدة تبريز ثم أتى بلاد الروم وكان طبيبا حاذقا وانتسب الى خدمة الامير الكبير اسمعيل بك بولاية قسطموني ولما سلم الامير المزبور الولاية المذكورة الى السلطان محمد خان وارتحل الى جانب روم ابلي أتى المولى كمال الدين الى مدينة قسطنطينية وفتح هناك دكانًا في السوق المنسوب الى محمود باشا واشتهرت حذاقته في الطب بين الناس حتى رغبوا في طبه ورجعوا اليه في مداواة مرضاهم وحصل له بسبب الطب مال عظيم واشترى بذلك دارا بالمدينة المزبورة وتوطن هناك الى أن توفي وطلبه السلطان محمد خان مرارا ليصير طبيبا في دار سلطنته فأبي عن ذلك وقال كيف اختار الرق بعد الحرية وبعد وفاته خدم ولده المزبور الحكيم قطب الدين والحكيم ابن المذهب وحصل عندهما الطب ومهر فيه غاية المهارة وأظهر في المعالجات تصرفات كثيرة حتى نصبوه رئيسا للاطباء في المارستان التي بناها السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ثم جعل السلطان بايزيد خان من جملة أطباء دار سلطنته ثم جعله أمينا للمطبخ العامر في دار سلطنته ورضى عن خدمته وشكر له في تدبير أطعمة توافق مزاجه وطبعه وصاحب معه لذلك ومال اليه كل الميل وكان لذيذ الصحبة جدا ثم ان الوزراء حسدوه على ذلك واخترعوا أمرا يوجب عزله فعزله ثم بعد مدة عرف عدم صحته وأعاده الى مكانه ثم جعله رئيسا للاطباء في دار سلطنته ودام على ذلك بارغد عيش ونعمة وافرة وحشمة عظيمة ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة عزله وبقي مدة معزولا ثم أعاده الى مكانه وصاحب معه ومال البه كل الميل فحصل له جاه عظيم وقبول تام ولما جلس سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان على سرير السلطنة عزله أيضا ثم أعيد الى مكانه ثم سافر الى الحج في سنة

ثلاثين وتسعمائة وتوفي بعد أن حج بمدينة مصر المحروسة ودفن عند قبر الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكان سنه وقت وفائه ستة وتسعين وكان مزاجه في غاية القوّة ولم ينقص من أسنانه شيء روّح الله روحه ونوّر ضريحه .

ورفيهم العالم الفاضل المولى بدر الدين الطبيب الملقب بهدهد بدر الدين) ه قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الشهير بابن المعرف ثم رغب في الطب وقرأ على الحكيم محيي الدين ثم صار من جملة الاطباء بدار السلطنة وكان رجلا عالما صالحا سليم الطبع حليم النفس مرضي السيرة مقبول الطريقة عبوبا عند الناس لكونه خيرا دينا وتوفي رحمه الله تعالى على العقة والصلاح بعد الخمين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومن مشايخ الطريقة في زمانه )

الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ نصوح الطوسي كان رجلا عالما صالحا وكان حافظا للقرآن العظيم وكان يكتب الحط الحسن وكان ينظم الشعر ثم انتسب الى الطريقة الزينية ووصل الى خدمة الشيخ محمد العارف تاج الدين القرماني حتى بلغ الى مرتبة الارشاد وقعد على سجادة الارشاد في زاويته بعد وفاة الشيخ صفي الدين مات رحمه الله تعالى في وطنه ودفن هناك سنة أربع أو ثلاث وعشرين وتسعمائة قدس الله تعالى سره.

وصل العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين الامام بمدينة بروسه)
 وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى المولى اياس وتزوج بنته وتربى عنده وحصل طريقة الصوفية وكان رجلا أديبا مهيبا غاية المهابة ووقورا غاية الوقار وكان منقطعا عن الناس وله كرامات عيانية مشهورة يطول الكلام بذكرها قدس سره.

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشهير بابن أخي شوروه)
 كان عارفا بالله تعالى وصفاته وكان صاحب استغراق في جميع حالاته
 وكانت له قوة لارشاد الطالبين وقد أكمل الطريقة عند الشيخ فضل الله بن الشيخ آق شمس الدين وكان منقطعا عن الناس يستوي عنده الفقير والغني وربما يحضر

عنده بعض العلماء من الرجال في بعض الليالي وهو أول حضوره عنده ويأمر باطفاء السراج والاشتغال بذكر الله تعالى وبعد مدة يظهر لكل من الحاضرين الانوار مرة بعد أخرى على أحوال عجيبة وأطوار غريبة وألوان لم ير مثلها ولا يمكن التعبير عن تلك الاحوال وهذا في أوّل حضور الطالب عنده وكيف حاله بعد المداومة على خدمته ثم انه قال يوما لاصحابه انه سيحصل لي انسلاخ و بعد ثلاثة أيام ان رأيتم في بدني انتفاخا فادفنوني والا فخلوني قال من حضر عنده في ذلك الوقت انه بقي كالميت ليس له حس ولا حركة ولا علامة حياة وبعد ثلاثة أيام وجدنا على صدره انتفاخا فدفناه وللشيخ المذكور غير ذلك أحوال كثيرة وكرامات سنية وهذا القدر يكفي قدس الله سره .

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين محمد المعروف بابي شامة) ه توطن بجبل قريب من بلدة قسطموني وانقطع عن الناس كل الانقطاع وبنى هناك زاوية واشتغل بتربية السالكين وكان زاهدا عابدا متورعا وكان له اشراف على الخواطر وكانت له حكايات متعلقة بهذا الباب تركناها خوفا من الاطناب قدس الله سره .

ومنهم العالم العامل الفاضل العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحيم المؤيدي
 المشهور بحاجي جلبي )

كان رحمه الله تعالى أولا من طلبة العلم الشريف وقرأ على المولى الفاضل سنان باشا وعلى المولى الفاضل خواجه زاده و كان مقبولا عندهما و كان المولى الوالد رحمه الله تعالى يحكي ويقول ان المولى خواجه زاده كان يذكر بالفضل الشيخ المذكور و كذا يذكر بالفضل المولى الفاضل غياث الدين الشهير بباشا جلبي قال المولى الوالد رحمه الله تعالى ما سمعته يشهد لاحد من طلبته بالفضل مثل شهادته لهما ثم ان الشيخ المذكور سلك مسلك التصوّف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى مجبي الدين الاسكليبي و نال عنده في التصوّف غايـة متمناه وحصل له في التصرّف شأن عظيم وجلس للارشاد في زاوية شيخه بعد وفاة الشيخ مصلح الدين الدين الدير وزي وربى كثيرا من المريدين وبالحملة كان جامعا بين الشيخ مصلح الدين الدير وزي وربى كثيرا من المريدين وبالحملة كان جامعا بين

فضيلتي العلم والعمل وكان فضله وذكاؤه في الغاية لا سيما في العلوم العقلية وأقسام العلوم الحكمية وكان له معرفة تامة بالعربية وكان يكتب خطا حسنا وكان آية كبرى في معارف الصوفية وقد ظهرت منه الكرامات العلية مات رحمه الله تعالى في سنة اربع واربعين وتسعمائة قدّس سرّه العزيز .

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل الشيخ يحيى الدين محمدا بن المولى الفاضل بهاء الدين) يه كان رحمه الله تعالى في عنفوان شبابه من طلبة العلم الشريف قرأ أولا على والده مُ قرأ على المولى الفاضل خطيب زاده مم قرأ على المولى الفاضل مصلح الدين القسطلاني ثم قرأ على المولى الفاضل ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم مال الى طريقة التصوف فوصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى محيى الدين الاسكليبي ووصل عنده غاية متمناه من معارف الصوفية وأجاز له بالارشاد وجلس مدة في وطنه بالي كسرى ثم أتى مدينة قسطنطينية ثم جلس في زاوية شيخه بالمدينة المزبورة بعد وفاة الشيخ عبد الرحيم المؤيدي وربى كثيرًا من المريدين كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا كاملأ عابدا زاهدا صاحب ورع وتقوى ملازما لحدود الشريعة ومراعيا لآداب الطريقة وكان قوّالا بالحق ولا بخاف في الله لومة لائم وكان عالما بالعلوم الشرعية الاصلية والفرعية وعالما بالتفسير والحديث ماهرا في العلوم العربية والعقلية وله شرح للفقه الاكبر للامام الاعظم أبي حنيفة رحمه الله جدع فيه بين طريقة الكلام وطريقة التصوف وأتقن المسائل غاية الاتقان حتى رقاها من العلم الى العيان وله رسائل كثيرة في التصوّف وغيره لا يمكن تعدادها ولما مرض المولى علاء الدين على الجمالي المفتى مدة كبيرة وعجز عن كتابة الفتوى وقيل له اختر من العلماء من ينوب منابك في كتابة الفتوى اختار المولى المرحوم الشيخ المذكور من بين العلماء لوثوقه بفقاهته وورعه وتقواه .

• ومن غرائب ماجرى بيني وبينه أني اذ كنت مدرسا باحدى المدارس الثمان رأيت في المنام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى الي تاجا من المدينة المنورة ووقعت لي هذه الواقعة في الثلث الاخير من الليل فقمت وكنت أطالع تفسير البيضاوي في ذلك الزمان فاشتغلت بمطالعته ولما صلبت صلاة الفجر جاء الي أحد وأتى بالسلام من قبل الشيخ المذكور وقال قال الشيخ الواقعة التي بالله معبرة بانه سيصير قاضيا بعد رؤية هذه الواقعة ما دخل علي أحد قبل زئما الليلة معبرة بانه سيصير قاضيا بعد رؤية هذه الواقعة ما دخل علي أحد قبل

ذلك الرجل الذي أتى بالسلام من قبل الشيخ فعلمت انه من قبيل الكشف لسه فذهبت اليه بعد أيام فذكرت له هذه الواقعة وتعبيره لها فقال نعم هو كذلك فقلت أنا لا أطلب القضاء فقال لا تطلب ولكن اذا أعطي بلا طلب منك فلا ترده وكان هذا أحد أسباب قبولي منصب القضاء وتكلم رحمه الله تعالى في زمن الوزير ابراهيم باشا بكلام حق في بعض الامور فتكدر الوزير المزبور عليه لذلك فخافوا على الشيخ من جهته ونصحوا له بالسكوت عن أمثال هذا الكلام فقال الشيخ غاية ما في الباب أن يقدر على ثلاثة أما القتل وانه شهادة واما الحبس فقال الشيخ غاية ما في الباب أن يقدر على ثلاثة أما القتل وانه شهادة واما الحبس على ذلك ثوابا من الله تعالى ذهب رحمه الله تعالى في سنة احدى وخمسين وتسعمائة الى الحج ولما رجع منه في السنة القابلة مات ببلدة قيصرية ودفن بما عند الشيخ ابراهيم القيصري الذي هو شيخ شيخه قدس الله سر اثرهم .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى المشتهر بالنسبة

الى المولى خواجه زاده ) د

قرأ رحمه الله تعالى حاجي خليفة وحصل عنده الطريقة حتى أجازه للارشاد وقام مقامه في الزاوية بعد وفاة الشيخ صفي الدين بوصية منه ثم ترك الزاوية لاجل الشيخ صفي الدين بوصية منه ثم ترك الزاوية لاجل الشيخ صفي الدين بوصية منه ثم ترك الزاوية لاجل الشيخ مهيباو قورا صبورا وكان يشاهد في وجهه آثار الاستغراق والوجد ثم ارتحل الى القدس الشريف ومات هناك في عشر الثلاثين والتسعمائة من الهجرة قدس سره ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بابن المعلم) وكان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الظاهرة كلها حافظا للقرآن العظيم وكان يقرؤه بالقرآت السبع بل العشر ثم رغب في التصوق وصحب مع الشيخ حاجي يقرؤه بالقرآت السبع بل العشر ثم رغب في التصوق وصحب مع الشيخ حاجي خليفة بن الوفاء ثم أجازه للارشاد الشيخ نصوح وأقام مقامه وكان رجلا أدببا ليبيا وقورا صبورا صاحب خشية وخضوع ومجاهدة ورياضة وكان طاهر الظاهر والباطن وقد صلى التراويح بالحتم أربعين سنة مات في عشر الاربعين من الهجرة قدس سره .

(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بني خليفة) .

أخذ الطريقة من الشيخ العارف بالله تعالى حاجي خليفة وأكمل عنده الطريقة وبعد وفاة الشيخ لازم بيته واشتغل بنفسه وكان متبتلا الى الله تعالى زاهدا عابدا ورعا تقيا نقيا صاحبت معه مدة كثيرة وما رأيت منه شيأ يخالف الادب وكان أبعد الناس عن مساوي الناس وكان لا يذكر أحدا بسوء ويمنع من ذكر أحد بسوء في مجلسه وكان يراعي أدب الشرع في جميع أحواله وما رأيت أحدايراعي الادب مثله مات رحمه الله بمدينة بروسه قبل الاربعين وتسعمائة قدس سره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين الاسؤد)
 صحب مع الشيخ حاجي خليفة وأخذ عنه التصوّف وكان صاحب معرفة
 وأدب وعبادة وزهد قدس سره

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ لطف الله)
 كان هو أيضا من أصحاب الشيخ حاجي خليفة وكان عالما عابدا زاهدا
 ورعا تقيا نقيا منقطعا الى الله تعالى وكان اماما بمدينة بروسه و توفى بها قدس سره.

و ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ أمير على بن أمير حسن ) و كان رحمه الله تعالى من نسل السيد جلال الدين الكرماني صاحب الكفاية في شرح الهداية تربى أبوه في بيت الشيخ العارف بالله تعالى السيد محمد البخاري المدفون بمدينة بروسه وقرأ الشيخ أمير على المذكور على علماء عصره منهم المولى الفاضل علاء الدين الفناري والمولى الفاضل محمد بن الحاج حسن ثم صار مدرسا بمدرسة حمزة بك ببروسه وعين له كل يوم ثلاثون در هما بطريق التقاعد ومال الم طريقة الصوفية وعينه للارشاد العارف بالله تعالى الشيخ نصوح الطوسي شم جلس في الزاوية التي تنسب الى الشيخ العارف بالله تاج الدين ومات رحمه الله تعالى في حدود الاربعين وتسعمائة وكان رحمه الله مبارك النفس كريم الاخلاق صاحب العقيدة الصحيحة الصافية مراعيا للشريعة متواضعا متخشعا وكان صاحب صاحب العقيدة والوجه المليح ومراعيا للفقراء والصلحاء وملازما للجماعة وصاحب معمة صنة وطويقة مرضية روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه .

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى المولى حضر بلك ابن المولى احمد باشا).

تربى عند ابيه وحصل الفضيلة العلمية ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان مراد الغازي ببروسه وعين له كل يوم ثلاثون درهما ومال اليه أفاضل الطلبة وحصلوا عنده الفضيلة العلمية ثم مال الى طريقة الصوفية واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله السيد أحمد البخاري المدفون بمدينة قسطنطينية وحصل عنده طريقة الصوفية وهذب اخلاقه وصار متواضعا متخشعا صاحب أدب ووقار وهيبة وسكون مراعيا للشريعة حافظا لادب الطريقة مقبولا عند الحواص والعوام فصار ذاته الكريم من نوادر الايام وتوفي رحمه الله تعالى في سنة ثلاث أو أربع وعشرين وتسعمائة روح الله تعالى روحه وأوفر في فراديس الجنان فتوحه.

و منهم الشيخ العارف بالله تعالى محمود بن عشمان بن على النقاش المشتهر باللامعي )

كان جده الاعلى من مدينة بروسه ولما دخل الامير تيمور مدينة بروسه أخذه معه وهو صغير الى بلاد ما وراء النهر وتعلم هناك صنعة النقش وهو أول من أحدث السروج المنقشة في بلاد الروم وأما ابنه عثمان فهو سلك مسلك الامارة فصار حافظا للدفتر بالديوان العالي فاما المولى اللامعي فهو قرأ العلوم في صغره مم وصل الى خدمة العلماء وحصل عندهم العلوم والفضائل منهم المولى أخوين والمولى محمد بن الحاج حسن ثم مال الى طريقة الصوفية واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى البيد أحمد البخاري وحصل عنده الطريقة الصوفية ونال عنده ما نال من الكرامات السنية والمعارف القدسية ثم عين له كل يوم خمسة وثلاثون درهما مائلا الى النظم بالتركية والانشاء وألف كثيرا من الكتب نظما ونثرا وهي مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم توفي رحمه مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان أو تسع وثلاثين وتسعمائة ودفن بمدينة بروسه روح الله

تعالى روحه وزادني حظائر الندس فتوحه .

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي خابفة الاماسي من خلفاء الشيخ العارف بالله الشيخ حبيب المار ذكره)

وكان رحمه الله تعالى جالسا في زاوية الشيخ حبيب ببلدة أماسه وتوفي هنالئودفن في الزاوية المزبورة كان رحمه الله تعالى عارفا بالله تعالى عابدا زاهدا تقيا نقيا ورعا صاحب هيبة ووقار وسكر ن وكان صائما بالنهار وقائما بالليل وكان مسن المجاهدين في الله تعالى حكى لي من حضر موته أنه رأى مقامه في الجنة واشتاق البه وحن حنينا عظيما وتضرع الى الله تعالى ان يوصله اليه سريعا ولا يؤخر عمره قال وقال رحمه الله تعالى ما أحسن هذه المراتب وما ألطف الحور العين قال وبدعونني الى الجنة قال اللهم اقبضني سريعا وأوصلني الى هذه المقامات وقال توفي رحمه الله تعالى مجا للقاء الله تعالى ومشتاقا الى الوصول اليه قدس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد اللطيف من طريقة الشيخ ابن الوقاء) .

كان رحمه الله تعالى رجلا مجذوبا مشغولا بنفسه معرضا عن ابناء الزمان وكان يستوي عنده الغني والفقير والصغير والكبير وربما تلحقه الجذبة في بعض الايام فيصبح صبحة عظيمة ويضطرب اضطرابا كثيرا وقد قام مقام الشيخ ابن الوفاء بعد وفاة الشيخ على دده قدس سره .

ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ العابد الزاهد الحاج رمضان المتوطن ببلدة قسطموني ) .

وتوفي في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان كان رحمه الله تعالى عالما عابدا تقيا نقا متورعا متخشعا قائما بالليل والنهار منقطعا الى الحالق منجمعا عن الحلائق وكان بركة من بركات الله تعالى في أرضه روح الله روحه ونور ضريحه .

(ومنهم الشيخ سنان الدين الشهير بسوخته سنان)
 كان رحمه الله تعالى متوطنا بمدينة قسطنطينية وكان عالما عارفا عابدا عابدا

زاهدا صالحا منقطعا عن الحلائق الى الحالق مشتغلا بتكميل نفسه وتكميل المريدين وتوفي في أو اخر سلطنة السلطان سليم خان عليه الرحمة والغفران. ه ( الطبقة العاشرة ) ه

في علماء دولة سلطاننا الاعظم والحاقان المعظم الذي تشرف زماننا بظله المكرم السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان سلمه الله تعالى وابقاه واسعده في أولاه واخراه بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في شهر شوال المكرم سنة ست وعشر بن وتسعمائة .

ه ( ومن علماء عصره العالم العامل الفاضل الكامل المولى خير الدين) ه كان من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل أخي يوسف ثم الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى البرمكي ثم صار معلما لسلطاننا الاعظم ووقع عنده محل القبول وحصل له حشمة وافرة وجاه رفيع بحيث از دحم العلماء والفضلاء والاكابر والاعبان على بابه ومع ذلك لم يتبدل ما في طبعه من التواضع والكرم ولين الجانب والتلطف بالفقراء والمساكين وربى كثيرا من الطلبة حتى نالوا المراتب العلية مات رحمه الله تعالى وهو على أتم النز وعظيم الجاه في سنة خمسين وتسعمائة ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري روح الله روحه ونور ضريحه .

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد القادر الشهير يقادري جلبي) و قرأ على المولى سيدي الحميدي ثم على ركن الدين ابن المؤيد وصار معبدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة مسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية اناطولي وداوم على ذلك مدة كبيرة ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما بطريق التقاعد ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم توك الفتوى لاختلال وقع في مزاجه وعين له كل يوم مائتا درهم بطريق التقاعد وتوطن لاختلال وقع في مزاجه وعين له كل يوم مائتا درهم بطريق التقاعد وتوطن

ببروسه وبنى هناك مسجدا ومدرسة ومات بها في سنة خمس وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب ذكاء وفطنة لطيف المحاورة حسن النادرة صعب البديهة لطيفا كريما وكان يعفو عن المسيء ويتجاوز عن المخطىء وهو من جملة الذين يتلذذون بالعفو والكرم وكان له تعليقات ورسائل الاانها لم تظهر لابتلائه بسوء المزاج و اختلال البدن روح الله روحه ونور ضريحه.

· (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سعد الله بن عيسى) ·

كان أصله من ولاية قسطموني وولد فيها ثم أتى الى مدينة قسطنطينية مع والله ونشأ على طلب العلم والمعرفة وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى محمد الساميسوني ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطبنية ثم عزل عن ذلك واعيد ثانيا الى احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مفتيا بقسطنطينية و داوم على ذلك مدة كبيرة تُم مات في سنة خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فائتي أقرانه في تلريسه وكان في قضائه مرضى السيرة محمود الطريقة وكان في فتواه مقبول الجواب ومهديا الى الصواب وكان رحمه الله تعالى طاهر اللسان لا يذكر أحداً الابخير وكان صحيح العقيدة حسن الطريقة مراعيا للشرع الشريف محافظا للادب و دان هو من جملة الذين صرفوا جميع أوقاتهم في الاشتغال بالعلم وقد ملك كتبا كثيرة واطلع على عجائب من الكتب وكان ينظر فيها ويحفظ فوائدها وكان قوي الحفظ جدا وقد حفظ من المناقب والتواريخ شيئاً كثيرا وله رسائل وتعليقات وكتب حواشي مفيدة على تفسير البيضاوي وله شرح للهداية مختصر مفيد وهي متداولة بين العلماء وقد بني دار القراء بقرب داره بمدينة قسطنطينية روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل محيي الدين شيخ محمد بن الياس المشتهر بجوي زاده)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى سعدي جلبي ابن التاجي ثم

انتقل الى خدمة المولى بالي الاسود وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسه - أمير الامراء بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مد سا بالمدرسة الفرهادية بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدينة جورلي بنواحي قسطنطينية وهو أول مدرس بها ثم صار مدرسا بمدرسة محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمصر المحروسة ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم صارمفتيا بمدينة قسطنطينية ثم تقاعد عن الفتوى وعين له كل يوم مائتا درهم ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بروم ايلي ومرض بعد صلاة العشاء ولم يمض نصف الليل حتى مات وقيل مرض بعد صلاة العصر ومات بعد صلاة المغرب وذلك في سنة أربع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مرضى السيرة محمود الطريقة قريب الجانب طارحا للتكلف متواضعا صاحب بشاشة وكان مشتغلا بالعلم الشريف وكان حافظا للقرآن العظيم وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له يد طولي في الفقه والحديث والتفسير والاصولين وكان مواظبا على الطاعات مشتغلا بالعبادات وكان قوالاً في الحق لا يخاف في الله لومة لائم وبالجملة كان رحمه الله تعالى سيفا من سيوف الله تعالى وقاطعا بين الحق والباطل وحسنة من محاسن الايام وله بعض تعليقات على الكتب الا انها لم تشتهر بين الناس روح الله روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن قطب الدين محمد) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره قرأ اولا على المولى شيخ مظفر العجمي ثم على المولى سيدي جلبي القوجوي ثم على المولى يعقوب ابن سيدي على ثم على المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى محمدا بن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على

باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدينة أزنيق ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بادرنه ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي وداوم على ذلك مدة ثم عزل عن ذلك وصار مدرسا باحدى للدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما وما مكث الا يسير احتى ترك التدريس وذهب الى الحج ثم أتى مدينة قسطنطينية وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما بطريق التقاعد وداوم على ذلك مدة حتى مات في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا ورعا محبا لمشايخ الصوفية وسالكا طريقهم وكان معتزلا عن الناس ومشتغلا بنفسه وكان لا يذكر أحدا الابخير وكان مرضى السيرة حسن الطريقة وافر الادب صاحب حياء ووقار وكانت له معاملة مع الله تعالى باطنا وكان يجتهد ليلا ونهارا في تتبع مكايد النفس والمباشرة في علاجها وبالجملة كان رحمه الله مظنة للولاية اذ قد كانت له معاملة مع الله تعالى في باطنه لا يطلع عليها الناس روح الله تعالى روحه ونور

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حافظ الدين محمد بن أحمد باشا
 ابن عادل باشا المشتهر بالمولى حافظ ) •

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية بردعة في حدود ولاية العجم وقرأ في صباه على المولى الفاضل مولانا مزيد ببلدة تبريز وقرأ عنده العلوم كلها وفاق أقرانه واشتهرت فضائله وبعد صيته ولما وقع في بلاد العجم فتنة اسمعيل بن اردبيل ارتحل الى بلاد الروم وذهب الى خدمة المولى الفاضل عبد الرحمن بن المؤيد وباحث معه في بعض المباحث وعظم اعتقاد المولى المذكور في حقه ورباه عند السلطان بايزيد خان وأمر له بمدرسة فأعطاه مدرسة بانقره واشتغل هناك بالعلم الشريف وكان حسن الحط سريع الكتابة كتب شرح الوقاية لصادر بالعلم الشريعة في شهر واحد بحسن خط ودرسه هناك ثم صار مدرسا بمدرسة مرزية ون واشتغل هناك الشريعة في شهر واحد بحسن خط ودرسه هناك ثم صار مدرسا بمدرسة مرزية ون واشتغل هناك بشرح المفتاح للسيد الشريف وكتب حواشي على نبذ منه وكتب

القسم الثالث من مفتاح العلوم في خمسة أيام بخط حسن وكتب على حواشيه ما انتخبه من شرح الفاضل الشريف له وأتم تلك الحواشي والانتخاب في خمسة أشهر ثم أتى مدينة قسطنطينية وعرض الحاشية المذكورة على المولى ابن المؤيد فقبلها حسن القبول واستحسنها غاية الاستحسان ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية وكتب هناك حواشي على نبذ من شرح المواقف للسيد الشريف ثم صار مدرسا بمدرسة أزنيق وكتب هناك رسالة الهيولي وهي رسالة عظيمة الشان جدا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وكتب هناك شرحا للتجريد وسماه المحاكمات التجريدية ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالكتاب المذكور الاوقد تعرض لما لها وما عليها ثم صار مدرسا بمدرسة أياصوفيه وصنف هناك كتابا مسمى بمدينة العلم وجعلها ثمانية أقسام فاورد في كل قسم منها اعتراضات على ثمانية من العلماء المشهورين في الآفاق كصاحب الهداية وصاحب الكشاف والعلامة البيضاوي والتفتازاني والفاضل الشريف الجرجاني ونحو ذلك ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سبعون در هما بطريق التقاعد وله رسالة سماها بنقطة العلم ورسالة أخرى سماها بفهرسة العلوم وله رسالة أخرى سماها بمعارك الكتائب ورسالة أخرى سماها بالسبعة السيارة وله من الرسائل والتعليقات ما لا يحصى كثرة بقى أكثرها في المسودة وبالجملة تعب الليل والنهار ولم ينفك قلمه عن الكتابة ولسانه عن المذاكرة وطبعه عن المطالعة وكان رحمه الله تعالى فاضلا محققا مدققا صاحب ذكاء وفطنة وحافظا للعلوم باسرها ومشتغلا بالعلم الشريف غاية الاشتغال وربما يطالع الليل بطوله وليس له اشتغال في النهار الابالعلم الشريف وكان له اتقان عظيم بالعلوم العقلية باقسامها ومهارة تامة في الفنون الادبية بانواعها وكانت له معرفة تامة باصول الفقـــه ورسوخ تام في التفسير والحديث وكان حافظا بالمهمات من العلوم والتواريخ والمحاضرات ومناقب العلماء والسلف والاشعار العربية والفارسية والتركيــة وكانت له أخلاق حميدة وأدب كالهل ومروأة تامة ووقار عظيم مات رحمه الله تعالى في سنة سبع وخمسين وتسعمائة روّح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشيخ محمد التونسي مولدا الغوثي
 شهرة) •

دخل مدينة قسطنطينية في أيام دولة سلطنة سلطاننا الاعظم أعز الله تعالى أنصاره وعين له كل يوم سبعون درهما وسكن مدة في عمارة الوزير محمود باشا بالمدينة المزبورة قرأت عليه من أول صحيح البخاري ونبذا من كتاب الشفاء للقاضي عياض وباحثت معه في عدة فنون منها علم الجدل وعلم المعاني والبيان وعلم الكلام وأجاز لي أن أروي عنه جميع مسموعاته ومقروآته وجميع ما يجوز له ويصح عنه روايته اجازة ملفوظة مكتوبة وكان رحمه الله تعالى آية كبرى من آيات الله تعالى في الفضل والتوفيق والحفظ والتحقيق وكان يقرأ القرآن العظيم على السبعة بل العشرة من حفظه بلا مطالعة كتاب وكان يعرف علم النحو في غاية ما يمكن وكان الشرح المطول للتلخيص مع حواشيه للسيد الشريف في حفظه من أوله الى آخره مع اتقان وتحقيقات وتدقيقات زائدة من عنده وكذا شرح الطوالع للاصفهاني وكتاب شرح المواقف للسيد الشريف كانا محفوظين له مع اتفان وتدقيق وكذا شرح المطالع للعلامة قطب الدين الرازي كان في حفظه من أوله الى آخره و كانت قواعد المنطق محفوظة له بحيث لا يغيب شيء منها عن خاطره وكذا التلويح في شرح التوضيح وشرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدين مع حواشيه في حفظه دع اتقان وتدقيق ولم نجد شيأ من قواعد العلم أصولها وفروعها الا وهو محفوظ له وكذا الكشاف مع حواشي الطيبي كان محفوظًا له من أوله الى آخره وبالجملة كان من مفردات الدنيا وجبلا من جبال العلم الشريف ومع ذلك كان لين الجانب طارحا للتكلف ومتصفا بالاخلاق الحميدة وكان مشتغلا بقراءة القرآن العظيم في أعم أوقاته وكان يطالع من حفظه كل ما أراده من العلوم ولم يكن عنده كتأب ولا ورقة أصلا وقد اشتغل ببلاده اشتغالا عظيما وحكى لي بعض مجاهداته في العلم الشريف وخطر ببالي عند حكايته آنها خارجة عن طوق البشر ولكنها يسيرة على من يسر الله له انه سبحانه وتعالى قدير على ما يشاء .

وليس من الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد وقيل: ولم أر أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد وقيل:

وان تفق الانام وأنت منه فان المسك بعض دم الغرال ثم انه لما كان من البلاد المعتدلة لم يصبر على شدة الشتاء في هذه البلاد واستأذن من السلطان الاعظم حتى ارتحل الى مصر القاهرة وعين له هناك المبلغ المزبور وتوطن هناك وتوفي بمدينة مصر ودفن هناك روح الله روحه وزاد في حظائر القدس فتوحه.

« (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الفتاح ابن احمد بن عادل باشا)»

قرأ على علماء عصره منهم المولى العالم العامل والفاضل الشيخ محيي الدين الاسكليني والمولى العالم الفاضل مؤيد زاده ثم صار مدرسا بمدرسة المولى يكان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ومات مدرسا بها في سنة أربع أو ثلاث وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا كريم النفس سليم الطبع لذيذ الصحبة حسن المحاورة وكان يكتب خطا حسنا وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان له اختصاص تام بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين علي الاصفهاني ) و كان رِحمه الله تعالى من أولاد عتقاء بعض موالي العجم ورباه في صغره وأقرأه العلوم كلها ثم ارتحل الى بلاد الروم وصار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ومات وهو مدرس بها في سنة أربع أو ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا صاحب كمالات وكان ماهرا في العرببية والتفسير وعارفا بالمعقول والمنقول وكان صاحب أخلاق حميدة وحسن محاورة وكان رجلا نحيفا أسمر اللون وكان يكتب الحط الحسن روح الله روحه ونور ضريحه وجلا نحيفا أسمر اللون وكان يكتب الحط الحسن روح الله روحه ونور ضريحه و

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصلح الدين الشهير بجاك مصلح
 ن) •

كان أصله من ولاية منتشا وكان مشتغلا في أول عمره بالحياكة ولما بلغ من عمره الى اربعين سنة رغب في تحصيل العلم وقرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة تيره وصحب الشيخ العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيخ العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيخ العارف بالله تعالى أميراً البخاري ثم انقطع عن التدريس وعين له كل يوم ثلاثون درهما بطريق التقاعد وزع أوقاته في العبادات والتذكير والتدريس وكان يكتب الفتوى ويأخذ للكتابة أجرة وتوفي رحمه الله تعالى في سنة أربع وثلاثين وتسعمائة ببلدة تيره وكان يحيي جميع الليالي ولا ينام الا قليلا وربما يغلب عليه الحال في الصلاة بشاهدها منه الحاضرون قدس سره.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شاه قـــاسم ابن الشيخ المخدومي)

كان رحمه الله تعالى متوطنا بمدينة تبريز ولما دخل السلطان سليم خان المدينة الزبورة أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم خمسين درهما كان رحمه الله تعالى عالما كاملا فاضلا أديبا لبيبا حلو المحاضرة لطيف المحاورة وكانت له معرفة بطرف صالح من كل العلوم وكان له حظ من علم التصوّف أيضا وكان يكتب الحط الحسن وكانت له مهارة تامة في علم الانشاء وقد افتتح انشاء تواريخ آل عثمان فاختر مته المنية ولم يكملها مات رحمه الله تعالى في سنة ثمان أو نسع وأربعين وتسعمائة .

و ومنهم المولى العالم ظهير الدين الاردبيلي الشهير بقاضي زاده) ه قرأ رحمه الله في بلاد العجم على علماء عصره ولما دخل السلطان سليم خان مدينة تبريز أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم ثمانين درهما قتل مع الوزير أحمد باشا نائب سلطاننا الاعظم بمصر المحروسة في سنة ثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما كاملا صاحب محاورة ووقار وهيبة وصاحب وجاهة وفصاحة وكانت له معرفة بالعلوم وخاصة بعلم الانشاء والشعر وكان يكتب

الحط الحسن وقد ترجم تاريخ ابن خلكان بالفارسية سامحه الله تعالى وستر عبوبه.

« (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد القراباغي) «
قرأ رحمه الله تعالى في بلاد العجم على علماء عصره ثم أتى بلاد الروم وقرأ على المولى الفاضل يعقوب بن سيدي على شارح الشرعة وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم مدرسا بمدرسة أزنيق ومات وهو مدرس بها في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا كاملا مشتغلا بالمعلم الشريف ليلا ونهارا وكانت له معرفة تامة بالتفسير والحديث والاصول والعربية والمعقول وله تعليقات على الكشاف وعلى تفسير العلامة البيضاوي وعلى التلويح والهداية وله شرح لرسالة اثبات الواجب للعلامة الدواني وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وله كتاب في المحاضرات سماه جالب السرور وكان زجلا وكان ذلك قد قبله علماء عصره ووضعوا عليه علامة القبول بخطهم وكان رجلا سليم الطبع حليم النفس متواضعا متخشعا أديبا لبيبا صحيح العقيدة مرضي السيرة روح الله روحه ونور ضريحه .

وقد اشتهر بهذه العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن الشيخ الشبشري) ه وقد اشتهر بهذه الكنية ولم يعرف اسمه وكان رحمه الله من بلاد العجم وقرأ على علمائها وتمهر في العلوم العربية والعقلية ثم أتى بلاد الروم وعين له السلطان سليم خان كل يوم ثلاثين در هما ومات في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وابقاه وعمل قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيتاكان أحد مصراعي كل بيت تاريخا لجلوس سلطنة سلطاننا الاعظم أدام الله تعالى أيامه على سريراالسلطنة وكان المصراع الاخير تاريخا لفتح قلعة رودس وله حواش على حاشية شرح المجريد السيد الشريف وأيضا له حواش على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف وصنف ماللة بالفارسية في المعمى وجعل أمثلة قواعده كلها على اسم السلطان سليم خان وسمعت أن له شرحا للكافية لكني لم أطلع عليه كان رحمه الله تعالى شابا جميل الصورة طويل القامة كريم الاخلاق سليم الطبع قوي الذهن وكان حسن الصحة لين الجانب بعيدا عن التكلف وكان متواضعا متخشعا الى الاخوان دوح

الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده .

( ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بالشريف العجمي ) ه

اشتهر بذلك ولم يعرف آسمه قرأ رحمه الله في بلاد العجم على علمائها ثم التي بلاد الروم وقرأ على المولى الفاضل سعدي جلبي ابن التاجي وغيره ثم صار ملرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة لارنده ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق وتوفي وهو مدرس بها في حدود الثلاثين وتسعمائة و كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا أديبا لبيبا وقورا صبورا صاحب شيبة حسنة و كان طاهر الظاهر والباطن حسن العقيدة سليم الطبع حليم النفس و كان له حظ من العلوم وخاصة في علمي البلاغة والتفسير وكان شافعي المذهب ثم تحنف نور الله مضجعه .

ولد رحمه الله بمدينة كليبولي ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة الله بمدينة كليبولي ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل سيدي القراماني ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أزنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عن فال وصار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم ترك التدريس وعين له كل يوم مائة در هم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا الحال في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا نافذ الطبع نقي النكرة وكان مشتغلا بنفسه وكان لا يذكر أحد بالسوء ولا يتغلل الى أرباب العز والحاه من أهل الدنيا وكان مجردا عن الاهل والاولاد وكان عالي الحمة حايم النفس كريم الطبع روحالله روحه ونور ضريحه .

 ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكادل المولى محيي الدين محمد بن بير محمد باشا الجمالي ) ه

حصل العلوم في ظل والده ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشا ثم

على المولى الفاضل علاء الدين الجمالي المفتي وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمحدى المدارس بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه مات وهو قاض بها في سنة أحدى وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالي الهمة رفيع القدر عظيم النفس صاحب وقار وأدب وكان له حظ من العلوم المتداولة ومن العلوم الرياضية روح الله روحه.

» ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى عبد اللطيف ) ه كان رحمه الله تعالى من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره حتى وصا الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين اليار حصاري ثم انتسب الى المولى الشيخ محمود القاضي بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي ثم صار مدرسا بمدرسة دعه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة على بك بادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة قاندر خان بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محدود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم سترن درهما ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم سبعون درهما ثم صار قاضيا بالمدينة المزبورة ثم ترك القضاء وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات على ثلك الحال في سنة تسع وأربعين وتسعمائة كانت له مشاركة في العلوم كلها وكان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا صالحا تقيا مشتغلا بالعبادة والمطالعة والاوراد والاذكار وملازما للمساجد في الصلوات الخمس وكان يعتكف في أكثر الاوقات بالمساجد وكان مجاب الدعوة صحيح العقيدة مقبول الطريقة حسن السمت وكان خاضعا خاشعا متأدبا وكان لا يذكر أحداً الا بخير وكان أكثر اهتماء بامور الآخرة ولم يكن له هم في أمر الدنيا روّح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم الفاضل الكادل المولى بايزيد الشهير بنقيضي)
 قرأ رحمه الله على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن

أفضل الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أتابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مفتيا ومدرسا ببلدة أماسيه ثم ترك التدريس وأتى مدينة قسطنطينية ولم يلبث الاقليلاحتى مات فيها في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما عاملا صالحا مستقيم السيرة كريم الطبع خاضعا خاشعا لايذكر أحداً الا بخير وكان لا بلقت الى الدنيا ويرضى من العيش بالقليل نور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يعقوب الحميدي المشتهر باجـــه خليفه )

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الفناري ثم صار مدرسا بمدرسة بمدرسة تعلنجي ثم صار مدرسا بمدرسة بمدرسة نعلنجي ثم صار مدرسا بمدرسة بسلطانية مغنيسا وهو أول صار مدرسا بمدرسة بسلطانية مغنيسا وهو أول مدرس بها ومات وهو مدرس بها في سنة ثمان أو تسع وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا عابدا زاهدا منتسبا الى طريقة الصوفية وكان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء وفطنة ومحاورة وكانت له مشاركة في العلوم ومهارة في الفقه وكان حسن السمت صحيح العقيدة نور الله تعالى مرقده .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بابي المعمار)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدرة المولى الفاضل ابن الحاج خسن ثم صار مدرسا بمدرسة بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة تسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر ببروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم عزل عن ذلك وصار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل بوم ثمانون درهما ثم صار قاضيا بحلب ثانيا ومات وهو قاض بها في سنة أربع فلاثين وتسعدائة كان رحمه الله تعالى عالما صالحا فاضلا صاحب طبع نقاد

وكان سليم الطبع وقورا صاحب أدب وكان حسن السمت صحيح العقيدة مرضي الميرة وصاحب أخلاق حميدة مراعيا لحقوق الله تعالى وحقوق أصدقائه روح الله. تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل شمس الدين أحمد القسطنطيني
 مولدا ولحداً المشتهر بابن الحصاص ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة الاشهر ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان محمد خان ببروسه ثم صار قاضيا بدهشق المحروسة ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما مات وهو مدرس بها في سنة ست وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا مدققا وكانت له مشاركة في العلوم ومهارة في العلوم العقلية وكان سليم الطبع حليم النفس بعيدا عن التكلف حسن السمت صحيح العقيدة مرضي السيرة فور الله تعالى قبره .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين على المشتهر بجرجين ) •

قرأ على علماء عصره منهم المولى لطفي والمولى العذاري والمولى ابن المؤيد ثم وصل الى خدمة المولى ومرف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا يكان بيروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم مدرسا بمدرسة طرابوزان ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان مات وهو مدرس بها في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب الحلاق حميدة وكان جيد المحاورة لذيذ الصحبة متواضعا متخشعا ناصحا لاصحابه طارحا للتكلف معهم وكان كريم الطبع سخي النفس وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه مشاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه مشاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاركة في العلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه وهاري العلى روحه وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روحه الله تعالى روحه وهاري المورسة به المورس المورسة وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روحه وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقلية روحه وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقرية وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقريم المورسة بالعلوم وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العقريم العرب المورسة وكانت له نسبة كان روحه وكانت له نسبة خاصة بالعلوم العرب العلوم وكانت له نسبة كان روحه وكان بين العلوم وكانت له نسبة كان وربية كان روحه وكانت له نسبة كان روحه وكان بين العلوم وكانت له نسبة كان روحه وكان بين وربية كان بين وربية وكان بين وكان بين وربية وكان بين وربية وكان بين وربية وكان بين وربية وكان

ومنهم العالم الفاضل المولى سيدي المنتشوي الملقب بالدب)

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حيدر المشهور بحيدر الاسود) و قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن أفضل الدين م صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة مناسر ببروسه ثم صار مدرسا بدار الحديث بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المزبورة ثم صار قاضيا بمدينة حلب ولم يحمد ميرته في القضاء ولم ترض طريقته واشتهر بالطمع فعزله السلطان وغضب عليه وبقي على ذلك مدة ثم تعطف وعين له كل يوم ثلاثين درهما بطريق التقاعد ولازم بيته ومات على تلك الحال وبني مسجدا بقرب داره بمدينة قسطنطينية ووقف على ذلك أوقافا كان رحمه الله تعالى مشتهرا بالعلم والفضل بين الطلبة ومشارا اليه بين أقرانه الا أنه كان اشتغاله بامور الدنيا أكثر من اشتغاله بالعلم ومشارا اليه والجاه رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الفاضل الكامل عبيد الله جلبي بن يعقوب الفناري من جهة الام) .

قرأ على علماء عصره واشتغل بالعلم الشريف غاية الاشتغال ثم وصل الى خلمة المولى الناخل النافل مصلح الدين اليار حصاري ثم انتقل الى خلمة المولى الشيخ محمود القاضي بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا ببعض البلاد الى ان صار قاضيا بمدينة حلب مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى ومعرفة تامة بعلم كان رحمه الله تعالى فاضلا ذكيا وكان له مشاركة في العلوم ومعرفة تامة بعلم

القراءة وكان قوي الحفظ حفظ القرآن العظيم في ستة أشهر وكان صاحب أخلاق حميدة جدا وكان من الكرم في غاية لا يمكن المزيد عليها في هذا الزمان وكان له سخاء عظيم ربما تجاوز حد الاسراف وقد ملك أموالا عظيمة وبذلها في وجوه الكرم وملك كتبا كثيرة وهي على ما يروى عشرة آلاف مجلدة وكان لا يخلو من الدين لسعة افضاله ووفور احسانه مع توليه المناصب الجليلة وتحصيل الاموال الجزيلة وبالجملة لا يمكن وصف أخلاقه الحميدة وتفصيل انعامات الجزيلة وتقرير فضائله الواسعة ورأيت له شرحا للقصيدة المسماة بالبردة وهو من أحسن شروحها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في أعلى الجنان فتوحه.

ومنهم العالم الفاضل المولى الكامل حسام الدين حسين الشهير بكدك حسام)

كان رحمه الله تعالى من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره وفاق أقرانه من الطلبة واشتهرت فضائله ثم وصل الى خدمة المولى اليارحصاري ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا ببلدة كوتاهية ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه بالمدينة المزبورة ثم صار مفتيا ومدرسا ببلدة طرابوزان ومات وهو مدرس بها في سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدوسا مفيدا وكانت له مشاركة في العلوم واشتهار بالفضل بين أقرانه وكان صاحب أخلاق حميدة متخشعا متواضعا سليم الطبع حليم النفس حسن المحاورة والمحادثة لذيذ الصحبة طارحا للتكلف مع صلاح وعفاف وديانة وتقوى وورع روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بابن القوطاس) \*
 كان أبوه من بلاد العجم أتي بلاد الروم وصار قاضيا ببعض بلادها وقرأ ابنه المزبور على علماء عصره منهم المولى الفاضل ابن المؤيد والمولى الفاضل محمد ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا ببعض المدارس حتى صار مدرسا باسحاقية

اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بقسطنطينية وتوفي وهو مدرس بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة العلوم الادبية وشرح بعضا من مفتاح السكاكي وكان خفيف الروح طارحا للتكلف وكان طبعه على فطرة الاسلام روّح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل سنان الدين يوسف ابن أخي الايديني الشهير باخي زاده)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى الشهير بابن البرمكي ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك على العلامة جلال الدين الرداني وصار مدرسا ببلاد العجم وتزوّج بها ثم أتى بلاد الروم وصار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة المحليسة المحليسة المحلوب ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بمدينة أدرئه ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة طرابوزان ثم عين له كل يوم أربعون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة ست وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة العلوم الادبية وشرح بعضا من مفتاح السكاكي وكان رحمه الله تعالى خفيف الروح طارحا للتكلف لذيذ الصحبة وكان لا يضمر في نفسه شيأ ويتكلم ما يخطر بباله لصفاء خاطره ومع ذلك كان لا يغلب عليه الغفلة في كلماته وأحواله وبالجملة كان عالما سايم النفس حسن السيرة باقيا على الفطرة بعيدا عن البدعة في عقيدته وعمله رقح الله روحه ونور ضريحه .

(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جلال الدين القاضي)

قرأ رحم، الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بقسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم اختار التقاعد وفرغ عن القضاء وعين له كل يوم خمسة وثلاثون درهما وصرف أوقاته في الاشتغال بالعلم والعبادة وتوفي رحمه الله

تعالى في سنة خمس أو أربع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا صالحا تقيا نقيا طاهر الظاهر والباطن متواضعا متخشعا مبجلا للصغير والكبير وكان صاحب شيبة عظيمة وكان بقية من بقايا السلف الصالحين وكان مرضي السيرة محمود الطريقة في قضائه وكان يكتب خطا حسنا روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مجمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمد الحلبي) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين الشهير باين البرمكي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل المفتي شمس الدين أحمد باشا ابن المولى حضر بك ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ومات قاضيا بكفه كان رحمه الله تعالى صاحب فضل وذكاء وتحقيق وتدقيق وقد كان مشتهرا بين أقرانه بالفضل وكان له مشاركة في العلوم كلها وقد اختار التجرد ولم يتزوج وكانت عنده كتب نفيسة يطالعها لبلا ونهارا وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن ابناء الزمان وكان سايم الطبع حليم النفس وقورا صبورا متواضعا متخشعا قنوعا بما في يده وقد بنى دار التعليم بمدينة قسطنطينية ووقف جميع ما عنده من الكتب في المدارس الثمان نور الله تعالى قبره وضاعف أجره.

و ( ومنهم المولى العالم الفاضل الكامل الشهير بابن الكتخدا الكرمياني ) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى العذاري ثم وصل الى خدمة المولى خطبب زاده ثم ارتحل الى بلاد العجم ووصل الى خدمة المولى العلامة جلال الدين الدواني وقرأ عنده مدة كبيرة ثم أتى بلاد الروم وأرسل معه العلامة الدواني رسالة في اثبات الواجب الوجود الى المولى العذاري وابتهج بذلك المولى العذاري ودرس تلك الرسالة حتى ان المولى خطيب زاده حسده على ذلك ومنعه كثيرا عن اقرائها ولم يمتنع وقال معتذرا كيف أترك اقراءها وأنا مستفيد منها ثم ان المولى ابن المولى العندار منصب القضاء ودام على ذلك مدة الكتخدا صار مدرسا ببلدة كوتاهيه ثم اختار منصب القضاء ودام على ذلك مدة

كبيرة وحمدت ميرته في القضاء ثم ترك القضاء وحج الى بيت الله الحرام ولم عكث بعد ذلك الا قليلا حتى مات في حدود الاربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشهورا بالفضل وحسن السمت وله مشاركة في العلوم مع التحقيق والاتقان روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود من أولاد الشيخ

جلال الدين الرومي) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس حتى صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا سليم الطبع حليم النفس صاحب الكرم والمروأة جاريا على مجرى الفتوة مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لاحوال الناس وكان مقبول الاخلاق مسعود الحال وقد اختلت عيناه في آخر عمره روّح الله روحه ونور ضريحه.

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود بن عبيد الله ) و قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل مصطفى التوقاتي والمولى شجاع الله ين الرومي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة بدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية و كان من عتقائه ثم صار مدرسا باحلى المدرستين المتجاور تين بمدينة ادر نه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم صار قاضيا بمدينة ادر نه ومات وهو قاض بها في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله جريء الجنان طليق اللسان متعبدا مستقيم الطريقة وكان له مشاركة في العلوم وكان متفقها صالحا وبنى مسجدا بمدينة أدر نه روّ الله تعالى روحه و نوّ رضر يحه .

(ومنهم العالم الناضل الكامل المولى اسحق الاسكوبي)
 قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدرة المولى الناضل بالي

الاسود ثم صار مدرسا بمدرسة ابراهيم باشا بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا بمدينة ازنيق ثم صار اسكوب ثم صار مدرسا بمدينة ازنيق ثم صار مدرسا بمدينة ازنيق ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام وتوفي هناك قاضيا في سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فصيح اللسان صحيح البيان صدوقا صحيح العقيدة حسن السمت لطيف المحاورة حسن النادرة وكان يحفظ من اللطائف والتواريخ مالا يحصى وكان ينظم الشعر بالتركية نظما حسنا بليغا وله منشآت لطيفة بليغة باللسان المذكور وكان مجردا عن الاهل والاولاد غير ملتفت الى زخارف الدنيا وزينتها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى أبو السعود المشتهر بابن بدر الدين زاده) ه ولد رحمه الله تعالى ببروسه و تزوّج أمه بعد و فاة أبيه المولى سيدي الحميدي وقرأ هو عنده مباني العلوم ثم قرأ على بعض علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ركن الدين ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم توفي بعد خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء و فطنة وقوة طبع وسداد رأي وقد حل كثير ا من المواضع المشكلة وقد وصل الى عين التحقيق في المطالب العالية روّح الله روحه و نور ضربحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بدلي برادر ولم أتحقق أسمه لشهرته
 بهذا اللقب)

قرأ رحمه الله تعالى على عاماء عصره منهم المولى محيي الدين العجمي ثم سلك مسلك التصوف ولم يثبت عليه لغلبة التلون على طبعه ثم صار مدرسا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة سريحصار ثم صار مدرسا بمدرسة آق شهر ثم صار مدرسا بمدرسة اماسيه ثم ترك التد يس وعبن له كل يوم ثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوطن بموضع قريب من قسطنطينة قريب من البحر وبني هناك مدرسة وحجرة ومسجدا جامعا هناك وحماما وقف الحمام على ذلك المسجد وكان يصلي صلاة الحمس بالمسجاء ثم ارتحل الى مكة

المشرفة وجاوريها الى ان مات كان رحمه الله عالما عاملا سليم الطبع حسن المعقيدة محيا للخير وكان لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطيف النادرة طارحا للتكلفات العادية ولهذا كان يلقب بالمجنون وكان له حظ من الانشاء وكان ينظم الاشعار التركية نظما سلسا لطيفا الا أنه كان متلون الطبع ولهذا لم يحصل الحشمة عند الناس روح الله تعالى روحه ونو ر ضريحه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جعفر البروسوي المشتهر بنهالي ) عوراً رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير المرحوم مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بمدينة غلطة ثم مال الى العزلة والفراغة وعين له كل يوم ثلاث وثلاثون در هما بطريق التقاعد وتوفي على تلك الحال في جوار الحمسين وتسعمائة وكان عالما فاضلا لذيذ الصحبة حسن النادرة خفيف الروح ظريف الطبع وكان زين المجالس والمحافل واختار العزلة في أواخر عمره وترك الرياسة من التواضع وطرح التكلف المعتاد بين الناس وكانت له أشعار مقبولة باللسان التركي روح الله روحه وتور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بينهم باشق قاسم ) \*

كان رحمه الله تعالى من بلدة أزنيق قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خلمة المولى عبد الكريم ثم صار مدرسا بمدرسة بلاطه ثم صار مدرسا بمدرسة وكلول ثم صار مدرسا بالمدرسة الحجرية بادرته ثم عين له كل يوم ثلاث وثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوقي وهو على تلك الحال في سنة خمس وأربعين وتسعمائة بمدينة ادرته كان رحمه الله تعالى ذكي الطبع مقبول الكلام لطيف المحاضرة حسن النادرة زين المجامع والمحافل وكان صاحب لطائف عظيمة لو جمعت لطائفه لحصلت منها دفاتر أعرضت عن ذكرها خوفا من التطويل وكان صالحا عابدا مشتغلا بنفسه متجردا عن الاهل والعيال وكان كثير الفكرة مشتغلا بذكر الله تعالى في الايام والليالي وكان له خشوع عظيم في صلاته وقد بلغ عمره الى قريب من مائة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

\* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى فخر الدين ابن اسرافيل زاده ) ،

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولي الفاضل جعفر جلبي بن التاج الطغرائي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر هناك ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون در هما بطريق التقاعد ثم صار قاضيا ثانيا بدمشق المحروسة. ثم حج وعزل عن القضاء واعطي مدرسة السلطان مرادخان بمدينة بروسه وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم اختل دماغه ومات وهو على تلك الحال سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء وفطنة لطيف المحاورة طلبق والسان مقبول الكلام وكانت له مشاركة في العلوم وكان له اختصاص بالعلوم العقلية روح الله روحه ونور ضريحه .

\*(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد بن عبدالله) \*
كان من عتقاء السيد ابراهيم الاماسي المقدم ذكره قرأ رحمه الله على مولاه المذكور ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الله الملك الباري ثم صار مدرسا بنواحي اماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام وتوفي وهو قاض بها في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما صالحا تقيا نقيا محبا للصلحاء وكان سليم الطبع حليم النفس وقورا صبورا صاحب شيبة حسنة وكان حسن السمت صحيح العقيدة عمود الطريقة مرضي السيرة أديبا لبيباً كريما روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حسام الدين حسن جلبي القراصوي) \* قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى عبد الكريم ابن المولى علاء الدين على العربي ثم صارمدرسا بيعض المدارس ثم صارمدرسا بمدرسة اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان في طرابوزان ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضياً بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بقسطنطينية ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة درهم ومات وهو مدرس بها في سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كريم الطبع سخي النفس حليما صبورا على الشدائد لذيذ الصحبة حسن المحاورة طارحا للتكلف منصفا في نفسه وكان لا يضمر سوءا لاحد وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان له طبع ذكي نافذ وكان صاحب تحقيق و تدقيق روح الله تعالى روحه و نور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى أمير حسن الرومي ) ه

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أمير الأمراء بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بأدرنه ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى كريم الطبع حليم النفس مشتغلا بالعلم وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف وحواش على شرح الرسالة المستفة في علم الأدب لمسعود الرومي وغير ذلك روح الله تعالى روحه ونور فريم.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد شاه ابن المولى شمس الدين البكاني) .

قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس المولى الفاضل علاء الدين علي الجمالي الفتي ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا

ممدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي باشا بالمدينة المزبورة ثم صار ملدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس الثمان مات وهو مدرس بها في سنة احدى وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله الثمان مات وهو مدرس بها في سنة احدى وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كريم النفس محققا مدققا مشتغلا بنفسه وكان لا يذكر أحدا بسوء وكانت له مشاركة في العلوم كلها نور الله تعالى مرقده .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سليمان الرومي )

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي بمدرسة انقره ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه وتوفي وهو مدرس بها وكانت وفاته في مجلس خاص بالعلماء عند حضور سلطاننا الاعظم في وليمته المباركة لحتن أولاده الكرام وقد سقط مغشيا عليه فحمل عن المجلس الى خيمة ومات هناك وذلك في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لأبناء الزمان وكان لا يذكر أحله الا بخير وكان يدرس للطلبة ويفيدهم روح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قطب الدين المرزيفوني ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الجمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة بم صار مدرسا بمدرسة بمدرسة طرابوزان ومات وهو مدرس بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى صاحب كرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروأة وكانت له مشاركة في العلوم وكان له خصوصية بالعربية والفقه وله تعيلقات على نبذ من شرح الوقاية لصدر الشريعة وعلى شرح المفتاح للسيد الشريف روح الله روحه ونور ضريحه.

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بير أحمد ) ·

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى أحمد باشا المفتي ابن المولى الفاضل حضر بك ثم صار مدرسا بمدرسة رئيس القرائين بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان فيها ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ومات وهو على تلك الحال في عشر الحمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى حليما جيد النفس كريم الطبع وقورا صبورا طالبا للخير لكل أحد وكان صحيح العقيدة صافي الخاطر لا يذكر أحداً الا بخير وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله تعليقات على بعض المباحث روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد ابن الشيخ محمود المغلوي الوفائي)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى سيدي القراماني وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة كوناهيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الفرهادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير قاسم باشا بقرب من كوتاهيه ثم مات في سنة أربعين وتسعمائة كان رحمه الله حليم النفس كريم الطبع سليم الخاطر صحيح العقيدة مجا للصوفية سيما الطريقة الوفائية وكان مشتغلا بالعلم الشريف علية الاشتغال وكان مجبا للعلم واطلع على كتب كثيرة وحفظ أكثر لطائفها ونوادرها وكان يحفظ التواريخ ومناقب العلماء والصلحاء وقد صنف من الشروح والحواشي كتبا كثيرة منها تهذيب الكافية في النحو وكتب له شرحا وله الشروح والحواشي كتبا كثيرة منها تهذيب الكافية في النحو وكتب له شرحا وله حاشية على شرح هداية الحكمة لمولانا زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه حاشية على شرح هداية الحكمة لمولانا زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه

زاده على ذلك الشرح وكتب حواشي على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وكتب تفسير سورة والضحى وسماه بتنوير الضحى في تفسير والضحى وله رسائل وتعليقات كثيرة روح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم المولى العالم الفاضل أحمد ابن المولى حمزة القاضي الشهير بعرب

جلي) ٠

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى موسى جلبي ابن المولى الفاضل أفضل زاده وهو مدرس باحدى المدارس الثمان ثم ارتحل الى مصر القاهرة في أيام دولة السلطان بايزيد خان وقرأ أيضا هناك على علمائها الصحاح الستة من الأحاديث وأجازوا له اجازة تامة وقرأ هناك أيضا التفسير والفقـــه وأصول الفقه وقرأ الشرح المطول للتلخيص بتمامه وأقرأ هناك طلبة العلم الشرح المزبور والمفصل للزمخشري واشتهرت فضائله بالقاهرة ورأيت له كتاب الاجازة من شيوخه وشهدوا له فيه بالفضيلة التامة والعفة وصلاح النفس وقرأ رحمه الله في القاهرة من العلوم الهندسة والهيئة وغير ذلك من المعارف ثم أتى بلاد الروم وبني له الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب من مدرسة أبي أيــوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فدرس هناك مدة عمره وكانرحمه الله عالمأ صالحا عابدا زاهدا كريما حليما سليم النفس صحيح العقيدة حسن السمت وقورأ صبورًا مريدًا للخير لكل أحد وكان يدرس ويفيد وانتفع به كثير من الناس وكان أكثر اشتغاله بتفسير البيضاوي والفقه مات رحمه الله تعالى في سنة خمسين وتسعمائة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بورق الشمس الدين ) . الدين ) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار

ملوما بمدرسة قلندرخانه بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري وتوفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بها في حلود الحمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا سليم الطبع حليم النفس طيب الأخلاق وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان مدرسا مفيدا استفاد منه كثير من الناس روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن عبد الأول التبريزي) \*

قرأ رحمه الله تعالى على والده وكان والده قاضي الحنفية فيها وسمعت منه انه رأى المولى جلال الدين الدواني وهو صغير وقد حكى منه غاية العظمة والجلالة والهيبة والوقار وحكى ان علماء تبريز جلسوا عنده على أدب تام مطرقين رؤوسهم وأتى هو في حياة والده بلاد الروم وعرضه المولى ابن المؤيد على السلطان بايزيد خان لمعرفة سابقة بينه وبين والده فأعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته ثم اختار منصب القضاء ثم صار قاضيا بعدة بلاد من بلاد الروم تم أعطاه سلطاننا الأعظم رحمه الله مدرسة الوزير مصطفى باشا بككيويزه ثم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حاب ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة ثلاث وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا عارفا بالعلوم العربية والشرعية وكانت له معرفة تامة بصناعة الانشاء وله منشآت في لسان العربية والفارسية والنركية وكان أكثر اهتمامه بالمحسنات اللفظية وكان يكتب أنواع الحطوط خطا حسنا وله تعليقات على بعض المواضع من الكتب وكان كريما لا بِلْكُرْ كُلُّ أَحِدُ الا بخير وكان صاحب أدب ووقار نور الله تعالى قبره .

 ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن عبد القادر المشتهر المعلول)

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى محيي الدين النمناري والمولى ابن

كال باشا والمولى حسام جلبي والمولى نور الدين ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم سلطاننا الاعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الافضلية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا فيها ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم تسعون درهما ثم صار قاضيا بمصر المحروسة ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم عجز عن اقامة الحدمة لاختلال وقع في رجله فعزل عن ذلك وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحالة في سنة ثلاث وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا محققا مدققا عالما بالعلوم الشرعية والعقلية وكان صاحب وقار وحشمة وكان ذا ثروة بني دار التعليم في قرية قمله وبني دار القراء بمدينـة قسطنطينية ودفن بها روح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بمرحبا جلبي).

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى ركن الدين ابن المولى زيرك والمولى أمير جلبي ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم سلطاننا الأعظم ثم صار مدرسا بمدرسة جند بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة ادرنه وتوفي وهو قاض بها في حدود الحمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا عققا مدققا صاحب ذكاء وفطنة وكان سليم الطبع حليم النفس مريدا للخير محبا للفقراء روح الله روحه ونور ضريحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكـامل المولى محيي الدين بير محمد ابن المولى علاءالدين على الفناري ) ه

قرأ على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك على علماء سمرقند وبخارى ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان سليم خان مدرسة الوزير المرحوم مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عزل عن ذلك ثم صار ثانيا مدرسا بها ثم اضرت عيناه وعجز عن اقامة التدريس وعين له كل بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد مات وهو على تلك الحال في سنة أربع أو خمس وخمسين ونسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا عابدا زاهدا محبا للخبرات والصلاح وكان صاحب أخلاق حميدة وكان صحيح العقيدة حسن السمت وله حاشية على شرح هداية الحكمة لمولانا زاده روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى علاء الدين على بن صالح ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل عبد الواسع وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الفرهادية بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا بالمدرسة الحليية بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدرسة السلطان بايزيد ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم صار قاصيا بها . وتوفي قاضيا بها في سنة خمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له مهارة في الانشاء كان يكتب الحط الحسن وترجم كليلة ودمنة بالتركية بانشاء لطيف في الغاية وكان صاحب أخلاق حميدة وأدب ووقار روح الله تعالى روحه ونور فريحه

(ومنهم العالم الفاضل المولى صالح الشهير بصالح الأسود)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى محمد بن علي الجمالي المفتي المشتهر بمنلا جلبي ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم السلطان سلطاننا الأعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا

بمدرسة ككويزه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وتوفي وهو مدرس بها في سنة أربع وأربعين صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وتوفي وهو مدرس بها في سنة أربع وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا كاسمه متعبدا متزهدا وكان سليم الطبع حليم النفس محبا للخبر روح الله روحه ونور ضريحه .

\* ( ومنهم العالم الفاضل المولى أبو الليث ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار معيدا لدرس المولى الشهير بضميري ثم صار مدرسا بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى بمدرسة أبي أبوب الأنصار عليه حلب ثم صار قاضيا بدمشق الشام وتوفي المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم صار قاضيا بدمشق الشام وتوفي وهو قاض بها في سنة أربع وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا متورعا كثير الخير حسن العقيدة أديبا وقورا روّح الله تعالى روحه ونور ضرعه

\*(ومنهم العالم الفاضل المولى فخر الدين بن محمد بن يعقوب المار ذكره) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى الوالد والمولى شجاع ثم وصل الى خلعة المولى الفاضل سيدي جلبي وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنين ثم صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات باحدى المدرستين المتجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها في سنة ست وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فاضلا ذكي الطبع صاحب أخلاق حميدة وكان سليم الطبع حايم النفس أديبا لبيبا وقورا صبورا مات في عنفوان شبابه روح الله روحه ونور ضريحه .

\*( ومنهم العالم الفاضل المولى مصلح الدين مصطنمى الشهير بمصدر) • قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس حى صار مدرسا سلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب م صار قاضيا بمكة المشرفة ثم عزل عن ذلك ومات بموضع قريب من قسطنطينية كان رحمه الله تعالى صالحا ، عالما فاضلا حليم النفس صحبح العقيدة محبا للخير وقد انتسب في بعض أوقاته الى الطريقة الصوفية ووصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المغربي روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى شيخ محمد الشهير بشيخي جابي ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى محيي الدين الفناري ثم وصل الى علمة بالي الأسود ثم صار مدرسا بمدرسة المولى خسرو بمدينة بروسه ثم صار ملرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير يوي باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابوزان ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها في سنة احدى وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا محققا مدققا سليم الطبع كربم النفس محمود الطريقة مرضي السيرة وكان متواضعا متخشعا صحيح العقيدة مجا للخير وكان رحمه الله لا بذكر أحداً الا بخير روح الله تعالى روحه ونورضر يحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى سنان الدين بوسف الشهير بكوبر بجك زاده) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى سيدي الأسود والمولى محمله الساميسوني ثم توطن بمدينة كفه وأفتى هناك وانتفع به الناس ثم صار مدرسا بمدرسة اتابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بمدارس أخر ثم صار مدرسا بمدارس أخر ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أياصوفيه ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيه ثم عين له كل يوم سبعون درهما بطريق التقاعد ثم صار مفتيا ثانيا بالبلدة المزبورة ومات وهو مفت بها في سنة اثنتين أو احدى وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا عالما بالعلوم العربية وماهرا في العلوم الشرعية وكان ملم الطبع حليم النفس صاحب أدب ووقار وكان صحيح العقيدة محبا للخير وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الدنيا محبا للفقراء روح الله تعالى وحمونور ضربحه.

اديبا لبيبا وقورا حليما كريما محبا للعلم و مشاركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم الع على بعض الكتب وقد ملك كتبا كثيرة

\* ( ومنهم العالم الفاصل الكامل المولى علاء الدين علي ابن الشيخ العارف بالله

المالين المالين والمالين المالين المالي

\* ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكا قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم القراماني ثم صار مدرسا بمدرسة قصبة م ثم صار مدرسا ثانيا بها ثم ترك التدريس و والعبادة وأعطي المدرسة الحلبية بمدينة ادر درهما ومات على تلك الحال في سنة خ عالما فاضلا عبا للفقراء وكان صاحب صلا

لكنها لم تظهر لوفاته في سن الشباب روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل المولى عبي الدين عمد بن عبدالله الشهير بمحمد بك) \*

\*( ومنهم العالم الفاضل المولى الشيا السلطان عمد خان عدية قسطنطينية) \*. كان رحمه الله تعلى من مدينة حلب وقر المحروسة وقرأ ثم على علمائها الحديث والته وتوطن بقسطنطينية وصار اماما ببعض الحو

المولى الفاضل ابن كمال باشا وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير

الامارة وسلك طريق العلم وقرأ على علماء عصره منهم المولى شيخ مظفر الدبن العجمي والمولى محيي الدين الفناري والمولى بير أحمد جلبي ثم وصل الى خدمة

كان من عبيد السلطان بايزيدخان فرغب في العلم والمعرفة وترك طريق

ويوص بهست ميسة وسار اسم بيسس الروس عمد خان بقسطنطينية و صار مدرسا بدار جلبي المفتي و مات رحمه الله تعالى ع وتسعمائة وقد جاوز التسعين من عمر و والتفسير والحديث وعلوم القرآآت وكانت مسائل الفروع نصب عينه وكان ورعا تق

تعالى عبد الرحيم المؤيد المشهور بحاجي جلبي ) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره واشتهرت فضائله بين الطلبة ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية م صار مدرسا بمدرسا بمدرسة الميدية المزيورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الميديية الميديورة ثم صار مدرسا بالحداس الثمان ومات وهو مدرس بها بللك المياري ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها يمليم الطبع قري الفطنة مشاركا في العلوم كلها وكان عالما فاضلا كاملا ذكيا الموفة وكان ينظم القصائد العربية وله منشآت بالعربية وكان كريما حليما أدبيا المونة وكان ينظم القصائد العربية ومحيح العقيدة وله تعليقات على بعض الكتب ليبيا حسن الصحبة مرضي السيرة صحيح العقيدة وله تعليقات على بعض الكتب

مراد باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدرسيين المتجاورتين بمدينة ادرنه ثم ظهر اختلال في دماغه و ترك وأسر في أيديهم واستردت بعض أصافار الى مصر المحروسة فأخذته النصارى سلطاننا الاعظم سلطانية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدية أدرنه ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وأتى مدينة قسطنطينية واختل مؤاجه غاية الاختلال وأعطي في أثناء ذلك المرض قضاء مصر فسافر في أيام أديبا لبيبا وقورا حليما كريما محبا للعلم وأهله ومحبا لطريقة الصوفية وكانت له مشاركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم العقلية عارفا بالعلوم الرياضية وله تعليقات على بعض الكتب وقد ملك كتبا كثيرة طالع أكثرها روح الله روحه ونور ضريحه.

" (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الشهير بمناسترلي جلبي ) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سيدي القراماني ثم صار مدرسا بمدرسة قصبة مناستر في ولاية روم ايلي ثم عزل عنها ثم صار مدرسا ثانيا بها ثم ترك التدريس واختار العزلة عن الناس واشتغل بالعلم والعبادة وأعطي المدرسة الحلبية بمدينة ادرنه ولم يقبلها وعين له كل يوم عشرون درهما ومات على تلك الحال في سنة خمس أو تسع وأربعين وتسعمائة كان عالما فاضلا مجا للفقراء وكان صاحب صلاح وديانة وعبادة وكان بركة من بركات الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ه( ومنهم العالم الفاضل المولى الشيخ ابراهيم الحلبي الحنفي خطيب جامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية )

كان رحمه الله تعالى من مدينة حلب وقرأ هناك على علماء عصره ثم ارتحل الى مصر المحروسة وقرأ ثم على علمائها الحديث والتفسير والاصول والفروع ثم أتى بلاد الروم وتوطن بقسطنطينية وصار اماما ببعض الجوامع ثم صار اماما وخطيبا بجامع السلطان محمد خان بقسطنطينية وصار مدرسا بدار القراء التي بناها المولى الفاضل سعدي جلي المفتي ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال في سنة ست وخمسين وتسعمائة وقد جاوز التسعين من عمره كان رحمه الله عالما بالعلوم العربية والتفسير والحديث وعلوم القراآت وكانت له يد طولى في الفقه والأصول وكانت مسائل الغروع نصب عينه وكان ورعا تقيا نقيا زاهدا متورعا عابدا ناسكا وكان عقرىء الطلبة وانتفع به كثيرون وكان ملازما لبيته مشتغلا بالعلم ولا يراه أحد

الا في بيته أو في المسجد واذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس ولم يسمع منه أحد انه ذكر واحدا من الناس بسوء ولم يتلذذ بشيء من الدنيا الا بالعلم والعبادة والتصنيف والكتابة وله عدة مصنفات من الرسائل والكتب أشهرها كتاب في الفقه سماه بملتقى الابحر وله شرح على منية المصلي سماه بقنية المتحلي في شرح منية المصلي ما أبقى شيئا من مسائل الصلاة الا أوردها فيه مع ما فيها من الحلافيات على أحسن وجه وألطف تقرير روح الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه .

و منهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الحسيني الشهير بسيرك محيى الدين) •

كان رحمه الله تعالى من نواحي أنفره قرأ على علماء عصره منهم المولى سنان الدين يوسف الكرمياني والمولى سبدي محمد الفوجوي والمولى مصلح الدين الشهير بابن البرمكي ثم صار معيدا لدرس المولى بالي الايديني ثم صار مدرسا بمدرسة أنفره ثم صار مدرسا بمدرسة مرزيفون ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار معلما للسلطان محمد بن سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان عليه الرحمة والغفران ثم توفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما عابدا فاضلا صالحا ذكيا سليم الطبع متكلما بالحق مجتبا عن الباطل مراعيا لوظائف العبادات عالما بالعلوم العربية والاصول والفقه والكلام وكان محبح العقيدة محبا للفقراء والصلحاء والمساكين وكان محبح العقيدة محبا للفقراء والصلحاء والمساكين وكان عمود الطريقة متكلما بالحق محببا عن الباطل مراعيا لوظائف العبادات والمساكن روحه ونور ضربحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين محمد القوجوي الشهير بمحيي الدين الاسود) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل الولى حميد الدين بن أفضل الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان مصطفى ابن سلطاننا الأعظم وتوفي رحمه الله تعالى وهو معلم له في قريب من سنة خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما محمال محبا للخير صلوقا بارا وكان مشتغلا بنفسه لا يذكر أحدا بسوء وكان صحيح العقيدة مستقيم الطريقة نور الله تعالى مرقده .

( ومنهم العالم الفاضل المولى خير الدين حضر ) ه

كان رحمه الله تعالى أصله من بلدة مرزيفون وقرأ على علماء عصره واشتهر بالفضل بين أقرانه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان مصطفى ابن سلطاننا الأعظم السلطان سلمه الله وأيقاه وتوفي وهو معلم له في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله حليم النفس كريم الطبع جيد القريحة عجهدا في تحصيل العلوم ورأيت له تعليقات على بعض المواضع أجاد فيها وأحسن ورأيت له أيضا حواشي على قسم النصديقات من شرح الشمسية روح الله روحه ونور ضريحه.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى هداية الله ابن مولانا بار علي
 العجمى) .

قرأ على علماء عصره منهم المولى بير أحمد جلبي والمولى الوالد والمولى علي الدين الفناري والمولى ابن كمال باشا ثم صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة مناسنر فيها ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمكة المشرفة ثم اختلت عيناه فترك القضاء وجاء اللارس الثمان ثم صار قاضيا بمكة المشرفة ثم اختلت عيناه فترك القضاء وجاء الى مصر المحروسة وتوفي بها في سنة تسع أو ثمان وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله علما مشاركا في العلوم وله معرفة بالأصولين والفقه وكان أدبيا لمبيها وقورا طبعا متواضعا متخشعا كريم النفس مرضي السيرة روح الله روحه ونور ضريحه ضريحه.

(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عدى الدين محمد بن حسام اللدين) .
 كان رحمه الله تعالى أبوه حسام الدين من أبناء الروم وكان من موالمي الوزير

محمد باشا من أبناء الزوم أيضا قتل السلطان محمد خان ذلك الوزير لأمر اقتضي قتله وقرأ المولى حسام الدين على علماء عصره حنى صار قاضيا بعدة من البلاد وخلف ولذه محيى الدين المذكور وقرأ على علماء عصره منهم المولى الوالد والمولى حمام الدين والمولى ابن كمال باشا ثم صار مدرسا بمدرسة عيسي لك عدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الواحدية ثم صار مدرسا ببلدة تيره ثم صار مدرسا بحسينية اماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة جورلي ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بسلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا باجدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بادرته ثم صار قاضا بلعشق الشام ثم صار قاضيا ببروسه ثم عزل عن ذلك وصار مدرسا بمدرسة مواد خان فيها وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مدرسا بملوسة أياصوفيه ثم صار مدرساتاتياباحدي المدارسالثمان ثم أعبد الي قضاء يروسه ثم صار قاضيا بأدرته ثم صار قاضبا بقسطنطينية وتوفي وهو قاض بها في ستا خمس وسنين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا وكان له اطلاع على علم الكلام ومهارة في علم الفقه وكانت له ممارسة في النظم واطلاع على علم التواريخ والمحاضرات روح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

« (و منهم العالم العامل القاضل الكامل محيي الدين الايديني المشهر باهلجه) ، قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى بير أحمد جلبي والمولى حمام جلبي والمولى محمد شاه ابن المولى القاضل محمد بن الحاج حسن وصار معبداً لدرمه ثم صار مدرسا بمدرسة القرائين بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة مناسر بمدينة بروسه ومكث هناك مدة كبيرة مان وهو مدرس بها في سنة احدى وخمسين ونسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا صحيح العقيدة محبا للخير والصلاح وكان بجلس مجلس التذكير في بعض الأوقات وانتفع به كثير من الناس وكان مدرسا مفيدا منسبا الى الطريقة الصوفية نور الله تعالى مرقده .

و (ومنهم العالم الفاضل المولى عبد القادر الشهير بمناد عبدي) و قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل حسام جلبي ثم عار مدرسا بمدرسة المولى الفاضل خسرو بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة القرهادية فيها ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة مناسغر بيروسه ثم صار مدرسا بسلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمكة المشرفة ثم صار قاضيا بمصر المحروسة وتوفي وهو قاض بها في سنة أربع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا وقورا صبورا سليم الطبع صحيح العقيدة ثابتا على الحق لا يخاف في الله لومة لاثم وكان في قضائه مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

و( ومنهم العالم الفاضل المولى حدام الدين حدين جلبي أخو المولى حسن جلبي الفراصيوي المار ذكره) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خلعة المولى خبر الدين معلم سلطاننا الاعظم ثم صار مدرسا بسلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وتوفي وهو مدرس بها في سنة سبع وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله علما ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وله نسبة خاصة بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى كمال الدين الشهير بكمال جلمي ) و قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى حسام جلمي وصار معيدا للرسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرسيين المتجاورتين بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشدان محصار مدرسا بمدرسة أورخان بيروسه ثم صار قاضيا بدار السلام ببغداد وتوفى وهو قاض بها في سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا وهو قاض بها في سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا مليم الطبع حليم النفس وقورا صبورا طالبا للخير والصلاح وكان كريم الأخلاق معجمع العقيدة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى أمير حسن جلبي ابن السيد علي جلبي ) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى الشهير بكدبك حسام والمولى حسن جلبي الشهير بابن الطباخ والمولى الشهير بمعمارزاده والمولى الوالد ثم وصل الى خدمة المولى الكامل عبد القادر الشهير بقادري جلبي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بسلطانية قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم سبعون درهما ومات في مصالح سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان عالما ذكيا صحيح العقيدة مهتما في مصالح اصدقائه وكان لذيذ الصحبة صاحب بشاشة وكان كريم النفس سخيا وكان أهل مروأة وفتوة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين محمد ابن الوزير مصطفى باشا ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة والده بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرساً بسلطانية بروسه وتوفي وهو مدرس بها بعد الأربعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا أديبا لبيبا مهيبا وقورا حليما جيد القريحة مستقيم الطبع وكانت له مشاركة في العلوم وتوفي وهو شاب رحمه الله تعالى .

( ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين محمد ابن المولى الفاضل خير الدين
 معلم سلطاننا الأعظم السلطان سليمان خان ) •

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية وتوفي في سن الشباب حين كونه مدرسا بها سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله سايم الطبع كريم النفس محبا للخير وأهله وكان مشتغلا بنفسه لا يؤذي أحدا من الناس روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى فرج خليفة القراماني ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خير الدين معلم لمطاننا الاعظم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة جورلي ثم صار مدرسا باحدى المدرسة باحدى المدرسة المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان مات وهو مدرس بها في سنة أربع وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى لطيف الطبع ظريف النفس لذيذ الصحبة جيد النادرة حسن المحاضرة نور الله تعالى مرقده.

ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد اللازمي من بلاد كرميان
 المعروف بشمس الاصغر)

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خير الدين معلم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا بمدرسة جندبك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا فيها ثم صار مدرسا بمدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان سليم خان بمدينة قسطنطينية و هو أول مدرس بها وتوقي و هو مدرس بها في سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا مشتغلا بالعلم والدرس وكانت له مشاركة في العلوم روح الله روحه و نور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد البروسوي )

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الجمالي المفني ثم صار مدرسا بمدرسة عيسى بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ابنه كول وتوفي وهو مدرس بها بمدينة قسطنطينية في أوائل سلطنة سلطاننا الأعظم كان رحمه الله عالما مشتغلا بالعلم الشريف آناء الليل وأطراف النهار وكان اشتغاله بالعلم والمجاهدة فيه فوق ما يوصف وقد حل بقوته الفكرية كثيرا من غوامض العلوم وكانت له تعليقات كثيرة على الكتب الا أنها قد ضاعت بعد وفاته تغمده الله بغفرانه وأسبل عليه حلدل رضوانه.

( ومنهم العالم الفاضل المولى عبد الرحمن بن يونس الامام ) .

قرأ على علماء عصره حتى وصل الل خلعة المولى الفاضل سيدي محيي الدين القوجوي ثم صار مدرسا بعض المدارس وتوفي في سنة اثنتين وخسين وتسعمائة كان عالما ذكيا قوي الفطئة جيد القريحة وكانت له نسبة خاصة بعلم الكلام وكان قد حل غوامضه وحقق مطالعته قلما رأيت في هذه العلوم من وصال الى تحقيقه وكان لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطيف المحاضرة وقد قتل شهيدا نور الله تعالى مضجعه .

( ومنهم العالم الفاضل اللولى عبد الكريم الويزوي ) •

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن كمال باشا المفتي ثم صار مدرسا يعدرسة جورلي ثم صار مدرسا يعدرسة جورلي ثم صار مدرسا ومقتيا بسلطانية مغنيسا وتوقي وهو مدرس بها في سنة احدى وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى خالما قاضلا قوي الطبع شديد الذكاء لطيف المحاورة حسن المحاضرة لذيذ الصحبة وكانت له مشاركة في العلوم كلها نور الله تعالى قبره.

(ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد ولد رحمه الله تعالى في بلدة
 بولي الشهير بالقاف)

قرأ على علماء عصره حتى وصل لل خدمة المولى الفاضل المولى قدري جلبي القاضي بالعسكر في ولاية أقاطولي ثم صار مدرسا يبعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير معار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورة بن بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدرسة السلطان بايزيد خان مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرته ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة خمس وستيز وتسعمانة درهما الفري النفس كريم الأخلاق محيا للعلم وأهله وكان حسن السمت صحيح العقيدة رق الله تعالى روحه .

ورمنهم العالم الفاضل المولى سعد الدين جابي الاقشهري) و قرأعلى علماء عصره ثم وصل الى خدمة الفاضل محيي الدين الفناري ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خير الدين معلم سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا بمدرسة ديمة توقه ثم صار مدرساً بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار معلما للسلطان محمد بن سلطاننا الأعظم السلطان سليمان ولما توفي السلطان محمد خان صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا ومفتياً ببلدة اماسيه ثم صار مدرسا بمسدرسة السلطان مراد خان ببروسه وتوفي وهسو مدرس بها في سنة سبع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما محققا صاحب عقة وصلاح وديانة وتقوى وكان عابدا زاهذا منشرعا متورعاصحيح العقيدة مستقيم الطريقة حسن الأخلاق سليم المنان فتوحة وزاد في غرف الجنان فتوحة .

ولا يبلدة انقره وقرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل ولا يبلدة انقره وقرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل معلي بن التاجي ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة جورلي وتوفي وهو مدرس بها في سنة خمس وأربعين وتسعمائة مان رحمه الله عالما فاضلا كاملا متواضعا متخشعا لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطف النادرة وكان خفيف الروح قادرا على النظم بالعربية والفارسية والمركبة والتروخ الله تعالى روحه .

 ومنهم العالم الفاضل المولى عبد الرحمن ابن الشيخ كمال من ولاية بويآباد المشهور بابن الشيخ) .

كان أبوه من خلفاء الشيخ تاج الدين من مشايخ الطريقة الزينية قرأ رحمه اله علماء عصره منهم المولى الفاضل سيدي محمود القوجوي والمولى الفاضل محمد بن حسن الساميسوتي ثم صار مدرسا يبعض المدارس ثم اختار العزلة وهين له كل يوم خمسة عشر درهما بطريق التفاعد وعاشر المشابخ وانقطع الى الله

تعالى وترك صحبة أهل الدنيا وتوفي رحمه الله في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان ماهرا في العلوم العقلية والنقلية وكانت له يد طولى في تفسير البيضاوي وكان متصفا بالأخلاق الحميدة وكان سليم النفس كريم الطبع وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكان محمود الطريقة مرضي السيرة وكان بارا صدوقا قانعا بالقليل تقيا نقبا ورعا واهدا صالحا عابدا راضيا من العيش بالقليل روح الله تعالى روحه وأوفر في فراديس الجنان فتوحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى حسن القراماني من بلدة بك شهري )،

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الحميدي ثم صار مدرسا بمدرسة من بروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ومنها بلدة غلطه وبلدة طرابلس وسلانيك ثم عمي وعين له كل كل يوم أربعون درهما بطريق التقاعد وتوفي بمدينة قسطنطينية في سنة تسع وخمسين وتسعمائة وكان رحمه الله عالما فاضلا عارفا بالتفسير والحديث والعربية والأصولين وكانت له مشاركة في سائر العلوم وكانت له يد طولى في الفقه وكان صاحب ثروة عظيمة وكان خيرا دينا وكان حسن السمت في قضائه وكان لا يذكر أحدا بالسوء رحمة الله تعالى عليه

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن الحكيم محيي الدين ) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره وكان مقبولا عندهم ومشتهراً بالفضل بين اقرائه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد وكان محمود السيرة في قضائه ثم صار قاضيا بلدينة المنورة شرفها الله تعالى وصلى على ساكنها ومات وهو قاض عاضيا في عشر الخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا لطيف الطبع ذكبا حسن السمت طيب الاخلاق محبا للخير وبنى مدرسة بمدينة قسطنطينية روح الله روحه ونورضريحه .

و ومنهم العالم الفاضل المولى عبد الحي بن عبد الكريم بن علي بن المؤيد)، قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا باماسيه ثم صار مدرسا بعدة من البلاد بعدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من البلاد

ثم رغب في التصوّف واعتزل عن منصب القضاء وتقاعد مدة ثم اعيد الى القضاء جرا وصار قاضيا ببلدة آمدثم صار قاضيا بوطنه وهي بلدة اماسيه ثم ترك القضاء ولازم بيته ومات هناك كان رحمه الله كريم الطبع سخي النفس محبا للخير وأهله وكانت له معرفة تامة بالعربية والفقه والحديث والتفسير وكان يكتب خطاحسنا وبالجملة كان حسن العقيدة مقبول الطريقة مرضي السيرة وكان أبوه عبد الكريم صاحب نادرة ومعرفة بالتواريخ والاخبار وكان كاتبا جيدا يكتب الحط الحسن المليح جدا روح الله تعالى روحهما وأوفر في الجنة فتوحهما .

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف ) ه

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية قراصي وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في التصوف وحصل طريقة الصوفية ثم شرع في الوعظ والتذكير في جامع ادرنه ثم في جامع السلطان محمد بن سلطاننا الاعظم سليمان خان عمينة قسطنطينية كان عالما بالعربية وماهرا في التفسير والحديث وكان عابدا زاهدا صالحا مبارك النفس حليما وقورا صبورا صاحب شيبة عظيمة تتلألأ أنوار الصلاح من جبينه توفي رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية في سنة خمس وستين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم الفاضل المولى بدر الدين محمود الايديني ) ٥

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم انقطع عن الناس واشتغل بالعلم الشريف والعبادة ثم نصب مدرسا بنقل التفسير والحديث وكان له باع واسع في العربية والتفسير والحديث وكان عالما نافعا وانتفع به والتفسير والحديث وكان له حظ من الاصول والفروع وكان عالما نافعا وانتفع به كثير من الناس وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أبناء الزمان محبا للخير وأهله وكان له ذهن رائق وطبع مستقيم وكان لا يخلو عن المطالعة والافادة توفي وهو مدرس بمدرسة الوزير محمد باشا بمدينة قسطنطينية في سنة ست وخمسين ونسعمائة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

( ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين علي الايديني )
 قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم تقاعد

ودرس بمدرسة عينت لنقل التفسير والحديث فانقطع عن الناس واشتغل بالعلم والعبادة والتدريس والافادة وانتفع به كثير من الانام ومن الخواص والعوام توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وخمسين وتسعمائة نور الله تعالى مرقده وفي غرف جنانه أرقده .

« (ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين محمد بن عمر بن أمر الله ابن الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ اق شمس الدين قدس الله سره العزيز ) ه

قرأ على علماء عصره منهم المولى فخر الدين بن اسرافيل والمولى الوالد والمولى عبي الدين الفناري والمولى عبد القادر القاضي بالعسكر المنصور في ولاية أفاطولي ثم صار مدرسا بالمدرسة الحجرية بمدينة بروسه ثم صار معلما للسلطان سليم خان ابن سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان أيد الله سلطنته وأدام دولته ثم توفي رحمه الله تعالى في سنة تسع وخمسين وتسعمائة كان عالما فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له تعليقات على مواضع مشكلة وكان لطيف الطبع لذيذ الصحبة حسن السمت مقبول الطريقة محبا لاهل الخير والصلاح وتوفي رحمه الله تعالى في سن الشباب ولو عاش لظهرت منه آثار حسنة نور الله تعالى قبره وضاعف أجره .

## ( ومنهم العالم الفاضل المولى خير الدين ) •

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية قسطموني قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى الفساضل عبد الرحمن وهو خال هذا الفقير جامع هذه المناقب والمولى الفاضل مجمد شاه ابن الحاج حسن والمولى الفاضل والد هذا الفقير والمولى الفاضل سعد الدين ابن عيسى المفتي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما لبعض أبناء سلطاننا الاعظم ثم توفي في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى محبا للعلم وأهله وكان حسن السمت مقبول الطريقة يجب لاخيه ما يحب لنفسه وكان كريم الاخلاق طاهر اللسان روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بخشى ) ·

كان رحمه الله تعالى أصله من كورة النحاس وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل شجاع الدين البوي آبادي ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار معلما للسلطان سليم خان ابن سلطاننا الأعظم السلطان سليمان خان أيد الله دولته وأيد شوكته توفي رحمه الله تعالى في سنة احدى وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما صالحا مستقيم الطبع جيد القريحة وكانت له مشاركة في العلوم وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الدنيا محبا الاهل الخبر والصلاح نور الله تعالى قبره ه

(ومنهم العالم العامل المولى جعفر المنتشوي)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل عبد القادر القاضي بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان بايزيد ابن سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان أعز الله أنصاره ثم توفي وهو ذاهب الى الحج في سنة أربع وستين وتسعمائة كان عالما مستقيم الطبع جد القريحة سليم النفس صبورا وقورا محبا لاهل الحير والصلاح وكان مشتغلا بغسه معرضا عن التعرض لابناء جنسه نور الله قبره وضاعف أجره .

 ومنهم العالم العامل والمولى الكامل درويش محمد كانت أمه بنت العالم الفاضل المولى سنان باشا)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى الن كمال باشا ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه مات وهو مدرس بها في سنة اثنتين وستين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا سليم النفس مستقيم الطبيعة محبا للخير وأهله ملازما لمطالعة الكتب وتحصيل العلوم روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

(ومنهم العالم الفاضل المولى مصلحالدين مصطفى ابن المولى سيدي المنتشوي) •
 قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل

ابن كال بالثنائم صار مدرسا بيعض اللدارس تم صار مدرسا باحدى اللدرستين اللدرستين اللدرستين عدينة الدرته مات وهو مدرس بها في سنة أربع وسنين وتسعمالة كان رحمه الله جيد القريحة مستقيم الطبع ملازما لمطالعة الكتب والعلوم وكانت له مثاركة في العلوم نور الله تعالى قيره .

﴿ ومنهم العالم الفاخل اللولى سعد الله المشتهر بااين شيخ شاقبلو) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل اللولى الوالله روح الله روحه وصال معيدا للمرسه ثم صار مدرسا يعض المدارس ثم صار مدرسا يعض المدارس ثم صار مدرسا يعض المدارس ثم المر مدرسا بملارسة الحاج حسن بمدينة قسطنطينية وتوفي وهو مدرس بها في سة احدى وخسين وتسعمالة كان رحمه الله عالما فاضلا جيد القريحة سليم الطبع مستقم المحاط وكان صالحا عابدا وكان على الفطرة الاسلامية صحيح العقيدة بعيدا عن البدعة عبا لاهل الحير والصلاح روح الله روحه ونور ضريحه .

ومتهم العالم الفاضل المولى عبدالكريم بن عبد الوهاب ابن المولى العالم
 الفاضل عبد الكريم ) •

قرأ رحمه الله على علماء عصره تم وصل الى تخلمة اللولى الفاضل سعد الله ابن عبسى القاضي بمدينة قسطنطينية أولا تم اللفني بها كان رحمه الله عالما فاضلا وكان له اشتغال عظيم بالعلوم واهتمام نام بتحصيل المعارف وكانت له مشاركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم الادبية والتفسير والعقلية وكان صالحا نشأ على العفة والصلاح وتوفي وهو شاب في سنة ست وأربعين وتسعمائة ولو عاش لكان له شأن عظيم في العلوم نور الله تعالى قيره .

( ومنهم العالم الفاضل اللولى الشريف مبرعلي البخاري )

قرأ رحمه الله على علماء عصره يبخارى وسموقند وحصل طرفا صالحا من العلوم ثم أتى بلاد الروم في زمن سلطاننا الاعظم السلطان سلبمان خان وعين له كال يوم ثلاثين درهما من جواللي مصر وسكن هناك ملدة ثم أتى مدينة قسطنطبنية وقوفي رحمه الله تعالى بها في منة خمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما عاملا فاضلا أديبا لميبا وكان له حظ وافر من العلوم العربية والعقلية والشرعية وكان عالما بعلم

غسير والحديث وكان يكتب خطا حسنا وله شرح لطيف على الفوائد الغياثية من علم البلاغة للعلامة عضد الدين رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم الفاضل المولى حسام الدين حسين النقاش العجمي) ولدرحمه الله تعالى بتبريز وقرأ على علماء عصره وسمعت منه أنه رأى العلامة الدواني وغياث الدين منصور اجتمع مع العلامة الدواني في مجلس ملك تبريز واراد المولى غياث الدين أن يباحث مع المولى الدواني ليتشرف بذلك عند أقرانه وقال الملك للعلامة الدواني هذا مشيراً الى غياث الدين أراد أن يتكلم معكم في يعض المباحث فقال العلامة الدواني يتكلم مع الاصحاب ونحن نتشرف باستماع كلامهم ولم يتنزل الى المباحثة معه ثم ان المولى حسين المزبورأتى بلاد الروم في زمن السلطان بايزيد خان وقرأ على الشيخ مظفر الدين الشرواني وعلى المولى يعقوب ابن سيدي على شارح الشرعة ثم سافر مع المولى ادريس الى الحجاز في آخر سلطنة السلطان بايزيدخان وجاور بمكة المشرفة الى سنة خمس وخمسين وتسعمائة ثم أتى مدينة قسطنطينية وعين له كل يوم خمسة عشر درهما تم أعطي مدرسة هناك وعين له كل يوم عشرون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة اربع وستين وتسعمائة . كان رحمه الله تعالى عالماً فاضلاً له حظ عظيم من العلوم سيما علم التفسير والحديث وكان شافعي المذهب وكان قد حفظ من الاحاديث والتواريخ ومناقب العلماء شيأ كثيراً وله شرح على قصيدة البردة الجادفيه كل الاجادة وله رسالة في الأدب في غاية الحسن واللطافة وله غير فلك من الرسائل والفوائد روّح الله روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل المولى مهدي الشير ازي المشهور بفكاري) \*
قرأ رحمه الله تعالى ببلدة شير از على المولى غياث الدين منصور ابن
المولى الفاضل صدر الدين الحسيني وحصل هناك علوم العربية باسرها
وقرأ علم الكلام والمنطق والحكمة وأتقنها وأحكمها ثم أتى بلاد الروم
وقرأ رحمه الله على المولى محيي الدين محمد الفناري ثم صار مدرسا بمدرسة
خواجه خير الدين بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة ديمهتوقه

ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة الوزير بيري باشا بقصبة سيلوري ثم صار مدرسا بمدرسه فلبه ومات وهو مدرس بها في سنة سبع أوست وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا أديبا لبيبا مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال ليلا ونهارا وكانت له مهارة تامة في علم البلاغة وله تعليقات على الكشاف وتفسير البيضاوي وشرح التلخيص وحاشية شرح التجريد وله مهارة تامة في الانشاء بالعربية وكان فصبحا بليغا متينا في كلامه وله نظم بالفارسية والعربية نظما مقبولا عند أهله ورأيت له قصيدة بليغة بالعربية في غاية الحسن والقبول وكان يكتب خطا حسنا وكان سربع الكتابة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

« (ومنهم العالم الفاضل المولى سعيي وقد اشتهر بهذا اللقب ولم نعرف اسمه)» قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره وحصل طرفا صالحا من كل علم وتمهر في العربية والفارسية والتفسير والحديث وكان ينظم الاشعار البليغة بالعربية والفارسية والتركية وينشىء الرسائل البليغة بالالسنة المذكورة وتوفي في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان كان رحمه الله تعالى أديبا لبيبا حليما كريما نصبه السلطان سليمان خان معلما لخدمه بدار السلطنة ولازم تعليمهم وتخرج بتربيته كثير منهم ولازم بيته وتربية المذكورين بعفة وصلاح ودبانة وكان لذيذ الصحبة حسن النادرة لطيف المحاضرة وكان يحب لأخيه ما يجب لنفسه روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل المولى قاسم) \*

كان من عبيد السلطان محمد خان قرأ رحمه الله على علماء عصره وحصل العلوم كلها ثم لاز مخدمة الشيخ العارف بالله ابن الوفاء قدس سره ثم ركز عند السلطان بايزيدخان و نصبه معلما لحدامه لعلمه وصلاحه وعفته وديانته ولازم تعليمهم وحصل بتربيته كثير منهم وكان ملازما لبيته ولتعليم المذكورين توفي رحمه الله تعالى في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليم خان وكان له خط حسن جدا وكان سريع الكتابة وكان يحب لاخيه ما بحب لنفسه وكانت سرعة كتابته بحيث لو

وصفت سرعته في الكتابة لربما لم يصدق السامع وكان جميل الصورة طويل القامة جدا أديبا لبيبا صبورا وقورا حليما كريما وفيا سخيا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن المكحل) \*
قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم صار خطيبا
عامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية وتوفي وهو خطيب بها في أو ائل سلطنة
سلطاننا الأعظم كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم العربية وعلوم القراءات وكان
خطيبا بليغا فصيحا ينشىء الخطب البليغة وكان الخواص والعوام يحتر مونه لعلمه
وصلاحه وكان كربم النفس مرضى السيرة محمود الطريقة روح الله تعالى روحه

ونور ضر که .

الموفية وقرأ هو في حياة والده عالما فاضلا عارفا بالقراءات منتسبا الى طريقة السوفية وقرأ هو في حياة والده العلوم العربية وحصل علوم القراءات وكان حسن الصوت طيب الالحان ونصب خطيبا بجامع السلطان بايزيد خان بمدينة قسطنطينية ثم صار خطيبا بجامع أياصوفيه وتوفي وهو خطيب بها في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة كان سليم النفس محمود الأخلاق وكان جيد المحاورة حسن المحاضرة عالي الهمة مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال أبناء الزمان وكان مكرما عند الخواص والعوام رحمه الله تعالى .

(ومنهم العالم الفاضل المولى بير محمد)

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره العلوم العربية وعلوم القراءات ومهر فيها وكان حسن التلاوة محمود الطريقة مجودا وكان خطيبا بجامع السلطان بايزيد خان بمدينة قسطنطينية ومدرسا بدار القراء التي بناها المولى الفاضل الكوراني وتوفي في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة نور الله تعالى قبره .

( ومنهم العالم الفاضل الحكيم سنان الدين يوسف ) ع
 قرأ في أول عمره على علماء عصره ثم رغب في الطب وقرأ على الحكيم

عبي الدين ثم نصب طبيباً مارستان أدرنه ومارستان قسطنطينية ثم جعل طبيباً للسلطان سليم خان وهو أمير على بلدة طرابوزان ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة جعله طبيبا لدار السلطنة ثم جعله سلطاننا الأعظم رئيسا للأطباء ودام على ذلك الى أن توفي في سنة احدى وخمسين وتسعمائة وسألته عن مدة عمره قبيل موته بشهر أو شهرين فأخبر ان سنه مائة أو أكثر بسنتين ومع ذلك لم يتغير عقله الا أنه ظهر في يديه رعشة فسألته عن ذلك فقال انها عن ضعف الدماغ فتعجبت من اخباره عن ضعف الدماغ مع ما له من كمال الادراك والفهم كان رحمه الله عالما صالحا عابدا سليم الطبع حليم النفس صحيح العقيدة مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال أبناء الدنيا وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان رجلا طبيبا مباركا وكان له احتياط عظيم في معالجاته لقوة صلاحه وديانته روح رجلا طبيبا مباركا وكان له احتياط عظيم في معالجاته لقوة صلاحه وديانته روح

## \* ( ومنهم العالم الفاضل الحكيم عيسى الطبيب ) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في الطب وتمهر فيه واشتهر بالبركة في المعالجات ثم نصب طبيبا بمارستان أدرنه وقسطنطينية ثم صار طبيبا بدار السلطنة ثم توفي في سنة (هنا بياض بالأصل) وتسعمائة وكان رحمه الله رجلا صالحا صحيح العقيدة متصفا بصلاح النفس وكرم الأخلاق مملوءا بالخير من فرقه الى قدمه محبا للفقراء والصلحاء ومراعيا للضعفاء والمساكين رحمه الله تعالى .

## \* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل عثمان الطبيب ) \*

كان رحمه الله أصله من ولاية العجم وأتى بلاد الروم في زمن السلطان سليم خان ونصبوه طبيبا بدار السلطنة وكان خيرا دينا صالحا عفيفا كريم الأخلاق توفي رحمهالله سنة ( هنا بياض بالأصل ) وتسعمائة روحاللهروحه ونورضريحه . \* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يحيي جلبي ابن أمين نورالدين طيب الله تعالى ثراه وجعل الجنة مثواه المشهور بين الناس بامين زاده) \*

ولد رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية وكان أبوه من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه في نواحي بروسه ثم غلب عليه حب الكمال واشتغل بالعلم وكان صاحب كمال وجمال قرأ على علماء عصره منهم المولى ابن المؤيد والمولى كمال باشا زاده حتى وصل الى خدمة من تفوّق علمه على علماء أقرانه وزهده على زهداء زمانه وهو المولى الفاضل مولانا على جلبي ابن أحمد بن محمد الجمالي والفتى مدينة قسطنطينية فاشتغل هناك غاية الاشتغال ثم صار معيداً لدرسه في مدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة جورلي ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمرادية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أياصوفيه مُ صار مدر سا ثانيا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بغداد ثم عزل عن ذلكوعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم أعطاه سلطاننا الاعظم والخاقان المعظم السلطان سليمان خان مدرسة دار الحديث التي بناها بمدينــة قسطنطينية المحمية عافاها الله تعالى من البلية وعين له كل يوم مائة درهم مات في سنة أربع وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عليه زاهدا عالما صاحب أدب ووقار وما رأيت منه شيا بخلاف الادب وكان أبعد الناس من ذكر مساوىء الناس وكان لا يذكر احد بسوء في مجلسه وكان يراعي آداب الشرائع في جميع أحواله وما رأيت أحدا يراعي أدبا مثله وكان صارفا أوقاته فيما يهمه ويعنيه ومتجنبا عن اللغو واللهو ولم يسمع منه مع طول صحبته اخواننا كالمة فيها رائحة الكذب أصلا ولا كلمة فحش وكان طاهرا ظاهرا وباطنا خاضعا خاشعا محبا للعلماء والصلحاء والفقراء والغرباء وكانت له معرفة تامة بالتفسير وأصول الفقه والعلوم الادبية بأنواعها قلما يقع التفاته الى العقلية مع مشاركته الناس فيها لاسيما ععل طبيباً سليم خان رئيسا ئة وسألته نتين ومع ن ضعف الادراك ح العقيدة

> واشتهر ار طبیبا رحمه مملوءا

> > لساكين

نته روح

ان سليم ق توفي

. مع

في الحديث والقصائد العربية وكان له تحرير واضح والفاظ فصيحة وكتب رسائل على بعض المواضع من تفسير البيضاوي وكتب رسائل على بعض المواضع من وقاية الدراية وكان له انشاء بالعربية والفارسية في غاية الحسن والقبول وكان صاحب محاضرة يعرف من التواريخ والمناقب كثيرا روح الله تعالى روحه وأوفر في الجنان فتوحه اللهم ارحمه وارحم والدي كما ربياني صغيرا واجمع بيني وبين والدي بلطفك انك مولى الاجابة في مستقر رحمتك يا رحمن يا رحيم بحرمة نبيك الكريم والحمد لله رب العالمين .

ي رومن مشايخ الطريقة في زمانه الشيخ العارف بالله تعالى عبد الكريم القادري \* (ومن مشايخ ) \*\*

ولد رحمه الله تعالى في قصبة كرماسي وقرأ رحمه الله على علماء عصره وحفظ القرآن العظيم وكان يقرأ القرآن في زمان اشتغاله بالعلم في أيام الجمع بمحفل جامع السيد البخاري عليه رحمة الملك الباري بمدينة بروسه ثم وصل الى خدمة المولى بالي الاسود ثم سلك مسلك الصوفية فصحب الشيخ العارف بالله تعالى الشهير بامام زاده ثم قعد في زاوية اياصوفيه الصغير بمدينة قسطنطينية واشتغل بارشاد المتصوفة وتفقه وكان قوي الحفظ حفظ مسائل الفقه وتمهر فيه حتى ان سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان عين له كل يوم مائة درهم ونصبه مفتيا فأفتى الناس وأظهر مهارته في الفقه وكان يعظ الناس ويذكرهم وكان لكلامه تأثير عظيم في القلوب وقد ملك كتبا كثيرة يطالع فيها كل وقت ويحفظ مسائلها واذا قعد في الحلوة الأربعينية كان يرتاض رياضة قوية شديدة وكان يحفر في الأرض حفرة كالقبر كان يقعد فيها ويصلي ولا يخرج الى الناس حتى حكي عنه انه كان تتعطل حواسه جملة من شدة رياضته و بعد تمام الأربعين يخرج الى الناس ويعظهم ويذكرهم الى وقت الخلوة في السنة القابلة وكان رحمه الله تعالى حلو المحاضرة كريم الأخلاق حافظا لنوادر الاخبار وعجائب المسائل كان متواضعا متخشعا يستوي عنده الصغير والكبير واشتكيت اليه من النسيان فدعــا لي بزوال النسيان وقوة الحفظ وقد شاهدت بعد ذلك الوقت في نفسي تفاوتا كثيرا في القوة الحافظة ويحكي عنه كثير من الكرامات تركناها خوفا من الاطناب

توني رحمه الله في سنة خمسين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه .

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمود جلبي ) ه

كان رحمه الله ربيب المولى القريمي وكان مشتغلا بالعلم الشريف أولا ثم رغب في طريق التصوف وانتسب الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد أحمد البخاري وحصل عنده طريق النصوف واكملها وتزوج بنته ولما مات السيد أحمد البخاري أقامه مقامه وكان عالما عابدا أديبا لبيبآ وقورا صاحب حياء وعفة وكنت لا أقدر على النظر الى وجهه الكريم لانعكاس حيائه الي وكنت أحضر مجلسه وكان يقرأ عنده كتاب المثنوي ويؤوَّله على طريقة الصوفية وقال لي يوما هل لك انكار على الصوفية قلت هل يكون أحد ينكرهم قال نعم قال حكى لي السيد البخاري انه كان يقرأ ببخاري على واحد من علماء عصره ثم تركه و ذهب الى خدمة العارف بالله تعالى الشيخ الالهي وكان الشيخ الالهي أيضا قد قرأ على ذلك العالم قال وزار الشيخ الالحي مع السيد البخاري يوما ذلك العالم وقال ذلك العالم للسيد البخاري بايشيء تشتغل قال قلت تركت الاشتغال بالعلم فابرم على قال قلت اشتغل بمرصاد العباد قال قال ذلك العالم تشتغل بمثل ذلك الكتاب وان أعقل العقلاء هم الحكماء وقال صاحب ذلك الكتاب في حقهم ان الحكيم كافر محقق قال وغضب على وطردني وطرد الشيخ من مجلسه فلما حكى الشيخ محمود جلبي هذه الحكاية قلت المنكر مبتلي بانكاره واما المعترف الغبر السالك الى طريقهم أفلا يكون حاله أقبح من حال المنكرين قال لا بل الاعتراف يجذبه اخرا الى طريق الحق ثم قات انا نجد في بعض كتب التصوف شيئاً يخالف ظاهر الشرع هل يجوز لنا الانكار عليه قال بل يجب عليكم الانكار عليه الى أن يحصل لكم تلك الحالة بعد حصول ثلك الحالة يظهر لكم موافقته للشرع هذا ما جرى بيني وبينه توفي رحمه الله تعالى في سنة (هذا بياض في الأصل) وتسعمائة قدس الله روحه العزيز .

\* (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بيري خليفة الحميدي) \*

صاحب مع السيد البخاري وحصل عنده الطريقة وأجازه للارشاد وسكن بوطنه وكان عابدا زاهدا منقطعا عن الناس بالكلية متوجها الى الله تعالى ظاهراً و باطنا يروى انه كان دائم الاستغراق ومن جملة مناقبه أنه أتى اليه رجل بجوز بطريق الهدية فلم يقبلها و لما تكدر الرجل من عدم قبوله لها قال مظهرا عذره اليه بطريق الهدية فلم يقبلها و لما تكدر الرجل من مهرها فاعترف الرجل بذلك أليس وهبت هذه الشجرة من زوجتك بدلا من مهرها فاعترف الرجل بذلك وتسلى . توفي رحمه الله تعالى في سنة اثنتين وستين وتسعمائة قدس الله سره العزيز .

\* ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ حاجي خليفة المنتشوي ) \*

كان رحمه الله تعالى من طلبة العلم أوّلا ثم ترك طريقة العلم وانتسب الى خدمة الشيخ محمود جلبي المذكور وحصل عنده طريقة التصوّف وأكلها حتى وصل الى مرتبة ارشاد الطالبين وأجاز له بالارشاد وكان رجلا منقطعا عن الناس مشتغلا بالعبادات وارشاد الطالبين متواضعا متخشعا أديبا لبيبا وقورا مبارك النفس مرضي السيرة وكان لا ينام الليلة بطولها وكان يجلس مستقبل القبلة مشتغلا بالله تعالى الى الفجر وكانت له كلمات مؤثرة في القلوب وكل من جالس معه يمتلىء قلبه بالخشية ولما أصبح في يوم من الأيام ركب بغلته وعبر البحر وأراد السفر ولم يكن له زاد وراحلة وتبعه اثنان من الصوفية ولم يدر أحد الى أين يذهب هو ولم يخبر زوجته أيضا بسفره فسافر الى الحجاز وحج وزار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أيام مرض ومات ودفن هناك قدس الله سره العزيز .

\* ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بكر خليفة السيماوي ) \*

كان رحمه الله تعالى من طلبة العلم الشريف أولا ثم رغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى الحاج خليفة المذكور وحصل عنده ما حصل من الكرامات العلبة حتى جلس مكان شيخه بعد وفاته للارشاد وكان رحمه الله مشتغلا بنفسه منقطعا عن الحلائق ومتبتلا الى الله تعالى وكان عالما عارفا لينا متواضعا متخشعا أديبا لبيباً وقورا صبورا حليما كريما محبا للخبر وأهله معرضا عن أبناء الدنيا ومقبلا الى الآخرة توفي رحمه الله تعالى في سنة خمس وستين وتسعمائة روح الله روحه وأوفر في الجنان فتوحه .

و (ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ سنان الدين يوسف الار دبيلي) ه حصل طريقة الصوفية عند الشبخ العارف بالله تعالى جلبي خليفة وكان عابدا زاهدا مرتاضا مشتغلا بارشاد الطالبين وقد زاد سته على مائة وسكن بزاويته عند جامع أبا صوفيه الى أن توفي بها في سنة احدى وخمسين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ رمضان ) ه

حصل رحمه الله طريقة الصوفية عند الشيخ قاسم جلبي المذكور سابقا وجلس مكانه بعد وقاته في زاوية الوزير علي باشا بمدينة قسطنطينية وكان عابدا زاهدا مرتاضا عارقا بتعبير المنامات وكان منقطعا عن الناس مشتغلابنفسه وانتفع به الكثيرون توفي في سنة (هنا بياض بالأصل) وتسعمائة روّح الله روحه و نور ضريحه. وومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بالي خليفة الصوفي من خلفاء الشيخ قاسم جلبي المزبور) ه

كان رحمه الله عالما عاملا موشدا للفقواء والمساكين قائما بالعبادات وتربية المربدين وكان حافظا لحدود الشريعة ومراعيا لآداب الطريقة رحمه الله توفي بلدة صوفية بعد الخمسين والتسعمائة طيب الله مضجعه ونور مهجعه .

 ٥ (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى اللادفي الشهير بمركز خليفة) ه

كان رحمه الله تعالى من طلبة العلم اولا وكان يقرأ على المولى أحمد باشا ان اللولى حضر بك ثم مال الى الطريقة الصوفية واتصل الى خدمة العارف بالله الشيخ المعروف بسنبل سنان وحصل عنده الطريقة الصوفية وكان رحمه الله تعالى مقبول السمت مراعيا للشريعة حافظا للآداب المنسوبة الى الطريقة صارفا أوقاته للرياضة وكان طارحا للتكلف راضيا من العيش بالقليل وكان يعظ الناس وبذكرهم وكانت له معرفة بالتفسير سيما تفسير البيضاوي مات رحمه الله تعالى في سنة نسع وخمسين وتسعمائة وقد جاوز التسعين روح الله روحه ونود فريد

( ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ ستان خليفة من خلفاء الشبخ سليمان

قام مقامه يزاويته بمدينة قسطنطينية وكان رجلا اميا الا انه كان صاحب جذبات عظيمة وأحوال ستية وكان مشتغلا بنفسه ومنقطعا عن الناس وكسان متواضعًا منخشعًا مراعيًا للفقراء والمساكين توفي رحمه الله في منة ( هنا بياض بالأصل) وتسعمانة وكان شبخا هرما روح الله روحه وفوز ضريحه .

\* (ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ مصلح الدين مصطفى الشهير بكوندر صلح الدين) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في التصوف واتصل يخلمة الشيخ العارف بالله تعالى ناج الدين من الطريقة الزينية ثم اتصل بعد وقاته يخدمة الشيخ العارف بالله محيي الدين القوجوي وأجازه للارشاد وجلس مكانه بمدينة قسطاطية بعد وقاته وكان رحمه الله عالمًا عايدًا زاهدًا منقطعًا عن الناس ولا يخرج من يته الا لبصلي في مسجده ولا بخرج من زاويته الا الى الجمعة ونوقي على العيادة والصلاح روح الله روحه وتور ضربحه .

\* (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محبي الدين الأزنيقي الامام يجامع السلطان سليم خان ) #

حصل طريقة التصوف عند العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدين الاسكلين ووصل الى مناه وحصل ما يتمناه وكان حافظا للقرآن المجيد وكان مبارك النفس مقبول الطريقة موضي السيرة وكان عابدا زاهدا ورعا منشرعا تقيا نقيا هيا مبتلا الى الله تعالى ونقل كثير من الناس عنه الكرامات العيانية قدس سره

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ اسكندردده بن عبدالله) ه

تربى هوايضًا عند الشبخ محبي الدبن الاسكليبي وأكمل الطريقة وأجيز له بالارشاد وكان رجلا أميا أولائم تحصل يبركة التصوف على المعارف النوقية بحبث تتحير في معارفه العقول وكانت له قوة في تربية المربدين نقل عنه يعض أصحابه احوالا تتعلق بقوته للارشاد ولبس هذا اللقام مقام ذكره .

. (ومنهم العارف بالله تعالى محبي الدين محمد) ه

اتصل بخدمة الشيخ العارف بالله المعروف (هكذا في الأصل دونما زيادة الفاح) وأجازه للارشاد وتوطن ببلدة اشتب في ولاية روم ايلي وكان رجلا على عابدا مناطعا عن الناس الى الله تعالى في زاويته مواظبا على الرياضات والمجاهدة ومشتغلا بتربية المريدين وتوفي بها بعد الأربعين وتسعمائة فلس سره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ ادريس) ه

كان من خلفاء الشيخ محيي الدين محمد الشهير بجلبي خليفة وتوطن بمدينة دمثق وكان صاحب معرفة كثيرة وكان له زهد وتقوى وورع وكان متواضعا متخشعا عابدا زاهدا وكان الناس بحيونه محبة عظيمة روّح الله روحه ونسور ضريحه.

ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ داود خليفة ) ه

كان من خلفاء الشيخ ادريس المذكور وكان من طلبة العلم اولا ثم مال الى الطريقة الصوفية واتصل بخدمة الشيخ المزبور وكان عالما زاهدا عابدا الا انه كان يتعاجب المهدي وان المهدي من جماعتهم ولم يصحما ادعاه رحمه الله.

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بابا حيدر السمرقندي ) ه

خدم في صغره الشيخ العارف بالله تعالى خواج، عبيد الله السمر قندي ثم صحب اصحاب خواجه عبيد الله ثم دخل مكة وجاور بها مدة كبيرة ثم أتي بلاد الروم وأحبه أهلها واعتقدوه اعتقادا عظيما وبني له سلطاننا الأعظم مسجدا فيظاهر مدينة قسطنطينية وتوطن بجوار مسجده وكان يواظب الأوقات الحمسة بالمسجد لنزيور توفي هناك في سنة (باض بالأصل) و تسعمائة كان رحمه الله تعالى مواظبا على الطاعات ومتبتلا الى الله تعالى وكان لا يبالي بأقوال الناس وحكى لى بعض من السلحاء اله اعتكف معه في العشر الأخبر من شهر رمضان في جامع أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري قال وكنت معه في تلك الأبام ولم يفطر في نظالمة الا بلوزتين فقط وكان رحمه الله متواضعا متخشعا يستوي عنده الصغير نظاللة الا بلوزتين فقط وكان رحمه الله متواضعا متخشعا يستوي عنده الصغير

والكبير قلس سره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى صفي الدين المتوطن بيلدة أماسيه الملقب عندهم يشيخ السراجين) \*

كان رحمه الله منتسبا الى طريقة الخلوتية وكان عابدا زاهدا عارقا بالله تعالى وراغبا في الخلوة والعزلة وكان متأدبا متواضعا متخشعا وكان له قدم راسخ في تعيير المنامات قلس سره .

 ع ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدبن محمد المنسوب الى قرية قرية من أماسيه مسماة بقفلة) ع

كان رحمه الله تعالى أولا من طلبة العلم الشريف ثم رغب في التصوف وتزوج بنت العالم العامل المولى بخشي واختار الحلوة والعزلة في وطنه وصرف أوقاته في العلم والعمل وغلب عليه الورع حتى كان ما يأكل الا من زراعة نفسه وواظب على العبادات والمجاهدات ثم توقي بعد الخمسين وتسعمائة قلس

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغفار )

كان أصله من ولاية مدرتي وكان والده الشيخ العارف بالله تعالى محمد شاه ابن الشبخ أحمد منتسبا الى طريقة الزينية وتوفي والده وهو شاب ورغب هو في تحصيل العلم قرأ على علماء عصره منهم المولى عبد الرحيم بن علاء الدين العربي والمولى الفاضل سيدي محمد القوجوي والعالم الفاضل المولى سيدي محمد القراماني وكان في عصر شبابه تابعا لهوى نفسه ورأى ليلة في منامه بمدينة أدرنه ان والده قد ضربه ضربا شديدا ووبخه على ما فعله من الافعال القبيخة ولما أصبح ذهب الى الشيخ رمضان المتوطن بمدينة ادرنه واناب الى الله تعالى وتاب على يده وأدخله الحلوة وارتاض وجاهد مجاهدة عظيمة ونال ما نال من الكرامات العلب والمقامات السنبة حتى أجاز له شبخه بالارشاد ثم رجع الى وطنه وأقام هناك مدة عمره وشاهدت منه مجاهدة عظيمة بحيث لا يقدر عليه كثير من الناس وكان مواظبا على الطاعات والعبادات وكان يدرس ويعظ الناس ويذكرهم وكانت له

مشاركة في العلوم كلها وكان يكتب الحط الحسن الملبح وكانت له معرفة بالنظم والثر بالعربية والفارسية والتركية وكانت له منشآت واشعار في غاية الحسن وكان للميذ الصحبة وكان وسيما بسيما سخيا وفيا وبالجملة كان من محاسن الأيام توفي رحمه الله تعالى في سنة أربع وثلاثين وتسعمائة قدس الله سره العزيز .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى اسحق ) ه .

كان رحمه الله في أول عمره طبيبا نصرانيا وكان يعرف علم الحكمة معرفة نامة وقرأ على المولى لطفي التوقاتي المنطق والعلوم الحكمية وباحث معه فيها ثم انجر كلامهم الى البحث في العلوم الاسلامية وقرر عنده ادلة حقية الاسلام حتى اعرف هو بها وأسلم ثم ترك الطب والحكمة واشتغل بتصانيف الامام الغزالي وبتصنيف الامام فخر الاسلام البزدوي وداوم على العمل بالكتاب والسنة وصنف شرحا على الفقه الاكبر المنسوب الى الامام الاعظم أني حنيفة رضي الله نعائى عنه وغير ذلك من الرسائل الا انه أنكر طريقة التصوف لأنه لم يصل الى الواقهم وسمعت من بعض أصحابه انه رجع عن انكار هم في آخر عمره رحمه الله تعالى .

٥ ( ومنهم العالم الكامل الشيخ أحمد جلبي الانقروي ) . .

كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم أولا ثم رغب في التصوف وانتسب الى الطريقة الحلوتية ثم تقاعد في وطنه واشتغل بالوعظ والتذكير وكان لوعظه تأثير عظيم في النفوس بحيث لم أر أحدا سمع كلامه ووعظه الا وقد انجذب اليه كل الانجذاب وأحله في خلده محل روحه وكان في شبابه يدور البلاد ويعظ الناس ويذكرهم ولما بلغ سن الشيخوخة أقام في بلده انقره الى ان توفي بعد الحمسين وتسعمانة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

• ( ومنهم العالم الشريف عبد المطلب ابن السيد مرتضي ) ه

أنى والده من بلاد العجم وكان رجلا شريفا صحيح النسب صاحب المعرفة كاتبا جيدا مشتهزا بحسن الحط وكتب مصاحف شريفة ورغب السلاطين فيها محسن كتابتها وانقانها وصار نقيب الاشراف في بلاد الروم وبقي ولده المذكور وهو في سن الشباب ورغب في تحصيل العلم وكان يكتب الحط الحسنوكانت له له معرفة بالعربية والفارسية وكان قادرا على الانشاء بالعربية والفارسية وكان ينظم الاشعار العربية والفارسية والتركية ثم رغب في التصوف وصحب الشيخ ينظم الاشعار العربية والفارسية والتركية ثم رغب الشيخ يحيى الطو زلوي ودخل ابن الوفاء مدة قدس الله سره ولما توفي هو صحب الشيخ يحيى الطو زلوي ودخل عنده الحلوة وأجاز له بالارشاد وزوجه بنته الا انه لم يباشر الارشاد وما اختار العزلة والحلوة وآثر الاختلاط مع الناس وكان لذيذ الصحبة حسن النادرة وكان العزلة والحلوة وآثر الاختلاط مع الناس وكان لذيذ الصحبة حسن النادرة وكان يصدر عنه في اثناء الصحبة نوادر غريبة ومعارف واشعار ما يميل البه الطباع بالضرورة وتوفي رحمه الله تعالى بمدينة بروسه في سنة خمسين وتسعمائة روح بالله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد المؤمن ) ه

من طريقة السيد على بن ميمون المغربي صاحب معه مدة ثم صحب مع بعض من خلفائه المشهور بابن الصوفي ثم انقطع في مدينة بروسه واشتغل بالوعظ والتذكير فافترق الناس في حقه فرقتين منهم من يمدحه ومنهم من بذمه وشهد بعض من اتقياء العلماء بصحة طريقته وحسن سيرته فاعتقدته بالخير بشهادته وان المفترين عليه كذبوا عليه لغرض من الاغراض الدنيوية روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

\*(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ شجاع الدين الياس من الطريقة الحلوتية) و انتسب وهو صغير الى الطريقة الحلوتية وجاهد مجاهدة عظيمة حتى انه انقطع عن الناس في موضع مبني وسط البحر تجاه قسطنطينية مقدار ثلاث سنين ولما مرض شيخه أمر المريدين بالتوجه الى الله تعالى ليحصل لهم الاشارة الى من يقوم مقام الشيخ فاشير للكل الى الشجاع المذكور فأقاموه مقامه وكان رحمه الله رجلا أميا الا انه كان يعرف أحوال الطريقة وأحوال أسماء الله تعالى وأصولها وفروعها التي هي مبنى طريقته وكان يغلب عليه الجذبة في أكثر الاحوال ولذلك كانت تضطرب أقواله وأفعاله ولذلك لقبه الناس بالمجنون وأشير الى موته قبل شهر من وفاته فودع أصحابه وأحبابه وأظهر بالمجنون وأشير الى موته قبل شهر من وفاته فودع أصحابه وأحبابه وأظهر

الشباقه الى لقاء الله تعالى الى ان توفي رحمه الله في سنة ست وخمسين وتسعمائة قلس سره.

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ أحمد ابن الشيخ مركز خليفة ) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره وعلى والده العربية والتفسير والحديث وفاق في العلم ثم رغب في التصوف وحصل طربقة الصوفية واشتغل بالوعظ والتذكير والتفع به كثير من الناس وله رسائل صنفها في بعض المسائل توفي رحمه الله نعالى في سنة ثلاث وستين وتسعمائة أكرمه الله تعالى برضوانه وأسكنه في فرادس حنانه

( ومنهم العالم العامل المولى نور الدين حمزة الكرمياني من فقراء الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن بهاء الدين ) .

كان أولا من طلبة العلم الشريف ثم رغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى سنان الدين الشهير بسنبل سنان ثم اتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن بهاء الدين ولازم خدمته مدة كثيرة ووقع عنده موقع الغيول وكان رحمه الله تعالى خيرا دينا متواضعا قوالا بالحق مواظبا على آداب الشريعة ومراعبا لحقوق الاخوان توفي في سنة خمس وستبن وتسعمائة بمدينة فسططينية احله الله تعالى محل رضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه .

ه( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين ابراهيم الشهير بالشيخ الأصغر العربان).

كان رحمه الله عالما عارفا بالله تعالى وصفاته وكان صاحب المقامات العلية والكرامات السنية متبتلا الى الله تعالى منقطعا عن الناس وكان متوطئا بموضع فريب من بلدة مغنيسا منعزلا عن الناس مواظبا على الطاعات والعبدادات وقل عنه كرامات كثيرة لا يفي هذا المختصر بتفصيلها منها انه أعطى أصحابه وموعلى السفر مشمشا طريا في غير أوانه وهذا يروى عن بعض الثقات ومنها انه مرفى من مسجده بساط ولم يلتفت الشيخ الى طلبه وألح أصحابه على طلبه فقال النفرية الفلانية شجرة والبساط مدفون عندها فوجدوه هناك مدفونا تحت

الثلج فأخذ بعض الأعوان صاحب الأرض متهما له بالسرقة فقال الشبخ أطلقه انما أخذه بعض من النصارى في القرية الفلائية فاحضروه فقال اني دفئته هناك امتحانا للشبخ بأنه يطلع على ذلك ام لا فأسلم عند الشيخ رحمه الله تعالى ومنها انه كان للشبخ بأنه يطلع على ذلك ام لا فأسلم عند الشيخ رحمه الله من الدراهم حتى ان ينفق من الغيب وكان يخرج من تحت سجادته ما يحتاج اليه من الدراهم حتى ان بعض أصحابه ظنوا ان تحت سجادته دراهم فنظروا اليه فلم يجدوا شيئاً ثم جاء بعض أصحابه ظنوا ان تحت سجادته دراهم وكان رحمه الله تعالى من المعارف هو وأخرج من تحتها قدر ما يحتاج من الدراهم وكان رحمه الله في سنة اثنتين وسنين وشيئ وتسعمائة قدس الله سره العزيز .

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الشيخ محيي الدين المعروف بامام قلندر خانه ).

قرأ رحمه الله على علماء عصره وحصل من العلوم جانبا عظيما ثم اشتغل بالتصوف وصحب الشيخ حبيبا القراماني والشيخ ابن الوفاء والسيد أحمله البخاري قدس الله تعالى أسرارهم ثم صار خطيبا واماما بجامع قلندرخانه وتوفي هناك في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما عارفا بالعلوم العربية والتفسير والحديث والأصول والفروع وكان مشتغلا بالعلوم ومواظبا على العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وكانت تتلألاً أنوار العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وكانت تتلألاً أنوار الصلاح في محياه الكريم وصحبت معه مد ت تدريسي بمدرسة قلندرخانه ورأيته الصلاح في محياه الكريم وصحبت معه مد ت تدريسي بمدرسة قلندرخانه ورأيته شيخا مباركا صحبح العقيدة مراعيا للكتاب والسنة ومحافظا لحدود الشريعة وكان شيخا هرما وسألته عن سنه فقال مائة أو أقل منها بسنتين وعاش بعد ذلك مقدار ثمان سنين روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ الصالح مصلح الدين مصطفى من خلفاء السيد أحمد البخاري) . .

وكان متوطنا بمدينة قسطنطينية في زاويته المسماة بذات الاحجار وكان شيخا نورانيا عابدا زاهدا صالحا مفلحا منقطعا الى الله تعالى مشتغلا باصلاح أصحابه توفي قريبا من الستين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضربحه. \*( ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ علي الكازرواني ) \*.

اتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المغربي المذكور سابقا وسافر معه أياما في نواحي حما وكانت الاسد كثيرة في تلك النواحي وتعرض لهم أسد فشكوا منه الى الشيخ فقال أذنوا فأذنوا له فلم يبرح قالوا للشيخ ان الاسد لم يذهب فقال أذنوا ثانيا فأذنوا له فلم يرجع فتقدّم الشيخ الكازرواني اليه فغاب الاسد عن أعينهم ولم يدر انه خسف به الأرض أو ذاب في مكانه فذكر ذلك للشيخ فغضب على الكازرواني غضبا شديدا وقال ياكازرواني يا خائب يا خاسر أفسدت طريقتنا فشرع الكازرواني بالانفصال عن خدمة الشيخ نقال الشيخ تندم يا كازرُواني تندم قال الكازرواني بل أنت تندم يا شيخ فعند ذلك غضب الشيخ غضبا شديدا فقال رح في لعنة الله فردّه ولم يقبله أبدا حَى مات ثم انه أراد ان يرجع الى خلفاء الشيخ المزبور فلم يقبلوه حتى ذهب الى بلاد العرب وأتى بكتاب من الشيخ المغربي وقال فيه ان أحدا لا يرد من باب الله تعالى وانما ردّه شيخه لتأديبه واصلاحه فقبله الشيخ علوان ورباه وحصل عنده الطريقة ونال المراتب السنية ثم أتى بلاد الروم ثم ذهب الى الحج وجاور بمكة المشرفة حتى مات ودفن بها كان رحمه الله تعالى صاحب جذبة وكان له اطلاع على الخواطر وأحوال القلوب وكانت له معرفة استفاد منه كثير من الناس قدس الله تعالى سره العزيز .

## ترجمة مؤلف هذا الكتاب

(هذا آخر) ما تيسر لي بعون الله الملك العلام من تفصيل أحوال العلماء الاعلام والفضلاء الكرام وذكر مناقب المشايخ العظام وحين آن أوان الاختتام خطر ببال هذا العبد المستهام أن أتلي ذكري ذكر هؤلاء الكرام الا ان قصور شأني منعني ثانيا من انجاح هذا المرام فصرت مترددا بين اقدام واحجام وهكذا الى أن انبعث من ذات نفسي داعية الاقدام بناء على ما قيل لا بد في حضرة السادات من الخدام فشرعت فيه متوكلا على الله عز وجل والقلم ينزلق في مزالق

سيخ أطلقه انما هناك امتحانا منها انه كان اهم حتى ان اشيئاً ثم جاء من المعارف اثنتين وستين

قلندرخانه)\*
بما ثم اشتغل
سيد أحمد
برخانه وتوفي
العلوم العربية
واظبا على
تتلألأ أنوار
رخانه ورأيته
بدود الشريعة

می من خلفاء

حجار وكان غلا باصلاح

الوجل والورق يبلع ريق الحياء والخجل (فأقول) وأنا العبد الضعيف العليل المحتاج الى رحمة ربه الجليل أحمد بن مصطفى بن خليل عفا الله عنهم بكرمه الجميل ولطفه الجزيل المشتهر بين الناس بطاشكبري زاده جعل الله الهدي والتقوي زاده وأوفر كل يوم علمه وزاده (حكى) والدي رحمه الله انه لما أراد أن يسافر من مدينة بروسه الى بلدة أنقره قبيل ولادتي بشهر رأى في المنام في الليلة الني سافر في صبيحتها شيخا جميل الصورة وقال له أبشر فانه سيولد لك ولد فسمه باسم أحمد فلما سافر رحمه الله قص هذه الواقعة على والدتي ثم اني ولدت في الليلة الرابع عشرة من شهر ربيع الأول سنة احدى وتسعمائة ولما بلغت سن التمييز انتقلنا الى بلدة انقره فشرعنا هناك في قراءة القرآن العظيم وعند ذلك لقبني و الدي بعصام الدين وكناني بأبي الحير وكان لي أخ أكبر مني بسنتين اسمه محمد ولقبه والدي بنظام الدين وكناه بأبي سعيد ثم انه لما ختمنا القرآن انتقلنا الى مدينة بروسه فعلمنا والدي شيئاً من اللغات العربية ثم انه رحمه الله سافر الى مدينة قسطنطينية وسلمني الى العالم العامل علاء الدين الملقب باليتيم وقد أسلفنا ذكره فقرأت عليه من الصرف مختصرا مسمى بالمقصود ومجتصر عز الدين الزنجاني ومختصر مراح الأرواح وقرأت عليه أيضا من النحو مختصر المائة للشيخ الامام عبد القاهـــر الجرجاني وكتاب المصباح للامام المطرزي وكتاب الكافية للشيخ العلامة ابن الحاجب وحفظت كل ذلك بمشاركة أخي المزبور ثم شرعنا في قراءة كناب الوافية في شرح الكافية ولما بلغنا مباحث المرفوعات جاء عمي قوام الدين قاسم الى مدينة بروسه وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو وهناك قرأنا عليه من مباحث المرفوعات الى مباحث المجرورات وعند ذلك مرض أخي مرضا مزمنا والتمس مني أن أتوقف الى أن يبرأ فتوقفت لأجله فقرأت في تلك المدة على عمي كتاب الهارونية من الصرف وألفية ابن مالك من النحو ولما أتممت حفظها توفي أخي في سنة أربع عشرة وتسعمائة رحمه الله تعالى فشرعت في قراءة ضوء المصباح على عمي فقرأته من أوَّله الى آخره وكتبت ذلك الكتاب وصححته غابة التصحيح والاتقان ثم قرأت عليه من المنطق مختصر ايساغوجي مع شرح

لحسام الدين الكاتي وقرأت عليه أيضا بعضا من شرح الشمسية للعلامة الرازي وعند ذلك أتى والدي من مدينة قسطنطينية الى مدينة بروسه وصار مدرســـــا بحسبنية اماسيه ولما وصلنا اليها قرأت عليه شرح الشمسية من أوَّل الكتاب الى آخره مع حواشي السيد الشريف عليه ثم قرأت عليه شرح العقائد للعلامة التفتازاني مع حواشي المولى الخيالي عليه ثم قرأت عليه شرح هداية الحكمة لمولانا زاده مع حواشي المولى خواجه زاده عليه ثم قرأت عليه شرح آداب البحث لمولانا مسعود الرومي ثم قرأت عليه شرح الطوالع للعلامة الأصفهاني من أوَّله الى آخره مع حواشي السبد الشريف عليه ثم قرأت عليه بعض المباحث من حاشية شرح المطالع للسيد الشريف قراءة تحقيق واتقان ثم قال لي رحمه الله اني قضيت ما على من حق الأبوَّة فالأمر بعد ذلك البلث وما أقرأني بعد ذلك شيئاً ثم قرأت على خالي حواشي شرح التجريد للسيد الشريف من أوَّل الكتاب الى مباحث الوجوب والامكان قراءة تحقيق واتفان ثم قرأت على العالم الفساضل المولى محيى الدين الفناري شرح المفتاح للسيد الشريف من أوَّل مباحث المسند الى آخر مباحث الفصل والوصل ثم قرأت على العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيى الدين سبدي محمد القوجوي شرح المواقف للسيد الشريف من أوَّل الالهيات الى مباحث النبوّات قراءة تحقيق واتقان وقرأت عليه أيضا تفسير سورة النبأ من الكثاف ثم قرأت على العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود بن قاضي زاده الرومي الشهير بميرم جلبي كتاب الفتحية للمولى علي القوشجي من الهيئة وكنت أقرأ عليه وهو يكتب له شرحا واتحف ذلك الشرح للسلطان سليم خان فنصبه قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي ثم قرأت على المولى العالم العامل الشبخ محمد التونسي مولدا المغوشي شهرة بعضا من صحبح البخاري ونبذامن كتاب الشفاء للقاضي عياض وقرأت عليه أيضا علم الجدل وعلم الخلاف وباحثت معه في العلوم العقلية والعربية حتى أجازني اجازة ملفوظة مكتوبة أن أروي عنه التفسير والحديث وسائر العلوم وجميع ما يجوز له ويصح عنه رواية وهو بروي عن شبخه ولي الله شهاب الدين أحمد البكي المغربي وهو يرويعن

شيخه حافظ المشرقين أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني ثم المصري وأيضا أجاز لى بالتفسير والحديث والدي وهو يروي عن والده وهو يروي عن مولانا يكان وهو يروي عن المولى النكساري وهو يروي عن جمال الدين الاقسرائي وعن الشيخ اكمل الدين وأيضا يرويهما والدي عن المولى خواجه زاده عن المولى فخر الدين العجمي المفتي وهو يرويهما عن مولانا حيدر وهو يرويهما عن المولى سعد الدين التفتازاني وأيضا أجاز لي بالتفسير والحديث المولى الفاضل سيدي محيي الدين القوجوي المذكور وهو يرويهما عن شيخه العالم العامل الفاضل الكامل المولى حسن المولى حسن المولى حسن المولى حسن المولى عن شيخه العالم العامل الفاضل الكامل المولى حسن المولى حسن المولى عن شيخه العالم العامل الفاضل الكامل المولى حسن المولى حسن المولى عن شيخه العالم العامل الفاضل الكامل المولى حسن المولى عن شيخه العالم العامل الفاضل الكامل المولى حسن المولى عن شيخه العالم اللهناري وهو يرويهما عن تلامذة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر .

ثم ان هذا العبد الفقير صار مدرسا أولا بمدرسة ديمهتوقه في أواخر شهر رجب المرجب لسنة احدى وثلاثين وتسعمائة ودرست هناك الشرح المطول للتلخيص من أول قسم البيان الى مباحث الاستعارة وحواشي شرح التجريد من أول الكتاب الى آخر مباحث أمور العامة ودرست هناك أيضا شرح الفرائض للسيد الشريف ثم صرت مدرسا بمدرسة المولى الحاج حسن بمدينة قسطنطينية في أوائل شهر رجب المرجب لسنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ودرست هناك شرح الوقاية لصدر الشريعة من أوّل الكتاب الى كتاب البيع ودرست هناك أيضًا شرح المفتاح للسيد الشريف من أول الكتاب الى مباحث الايجاز والاطناب ودرست هناك أيضا حواشي شرح التجريد من مباحث أمور العامة الى مباحث الوجوب والامكان ونقلت هناك كتاب المصابيح من الحديث من أول الكتاب الى آخره مرتين وبعد اتمامه توفي المولى الوالد رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية وقت الضحوة من اليوم الثاني عشر من شهر شوَّال لسنة خمس وثلاثين وتسعمائة ثم صرت مدرسا باسحاقية اسكوب في أوائل شهر ذي الحجة لسنة ست وثلاثين وتسعمائة وارتحلت اليها ونقلت هناك أيضا كتاب المصابيح من أوَّله الى آخره وكتاب المشارق من أوَّله الى آخره في شهر رمضان ودرست هناك

أيضًا كتاب التوضيح من أوَّله الى آخره و درست هناك أيضاً شرح الوقاية لصدر الشربعة من أوَّل كتاب البيع الى آخره و درست هناك ايضًا شرح القرائض للسيد الشريف ودرست هناك أيضًا شرح المفتاح من أوَّل فن البيان الى آخر الكتاب ثم ارتخلت الى مدينة قسطنطينية وصرت مدرسا بها بمدرسة قلندر خانه في اليوم السابع عشر من شهر شوال المكرم لسنة اثنتين وأربعين وتسعمانة ونقلت هناك كتاب المعابيح من أوَّله الى كتاب البيوع و درست هناك أيضًا شرح المواقف من أوَّل ماحث الوجوب والامكان الى مباحث الأعراض ودرست هناك أيضا بعضا من شرح الوقاية لصدر الشريعة ونبذا من شرح المفتاح للسيد الشريف تم انتقلت الى مدرسة الوزير مصطفى باشا بالمدينة المزبورة في البوم الحـــادي والعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وأربعين وتسعمائة ونقلت هناك كتاب المصابيح من كتاب البيوع الى آخر الكتاب وابتدأت بدراسة كتاب الهداية حتى وصلت الى كتاب الزكاة ودرست هناك أيضا بعض المباحث من أول الالهيات من شرح المواقف ثم انتقلت الى احدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة خمس وأربعين وتسعمائة وابتدأت هناك برواية صحبح البخاري ونقلت منه مجلدة واحدة من المجلدات التسع ودرست هناك كتاب الهداية من أول كتاب الزكاة الى آخر كتاب الحج ودرست هناك أيضا كتاب التلويج من أول الكتاب الى التقسيم الأول ثم انتقلت الى احدى المدار س الثمان في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة ست وأربعين وتسعمائة ونقلت هناك صحيح البخاري وأتممته مرتين ونقلت تفسير سورة البقرة من تفسير البيضاوي ودرست هناك كتاب الهداية من أول كتاب النكاح الى كتــــاب اليوع ودرست كتاب التلويج من التقسيم الأول الى مباحث الاحكام ثم انتقلت الى مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة ادرنه في اليوم الحادي عشر من شهر شوّال لسة احدى وخمسين وتسعمائة ونقلت هناك من صحيح البخاري مقدار ثلثه ومرست هناك كتاب الهداية من كتاب البيوع الى كتاب الشفة وكتاب التلويح من فسم الاحكام الى آخر الكتاب ودرست هناك أيضا شرح المواقف ودرست

هناك أيضًا شرح الفرائض لاسيد الشريف الى ان وصلت مباحث التصحيح ثم صم ت قاضيا بمدينة بروسه في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارل لسنة اثنتين وخمسين وتسعمائة فيا ضيعة الأعمار . ثم صرت مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا في اليوم الثامن عشر من شهر رجب المرجب لسنة أربع وخمسين وتسعمائة ونقلت هناك صحيح البخاري واتممته ودرست هناك كتاب الهداية من كتاب الشفعة الى آخر الكتاب ودرست هناك أيضا كتاب التلويم من أوله الى التقسيم الرابع و ذرست هناك أيضا حواشي الكشاف لاسيد الشريف الى أن وصلت الى أثناء سورة الفاتحة ثم صرت قاضيا بمدينة قسطنطيئية في اليوم السابع عشر من شهر شوّال المكرم لسنة ثمان وخمسين وتسعمائة واخترمت اشغال القضاء ما كنت عليه من الاشتغال بالعلم الشريف كان ذلك في الكتاب مسطورًا وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ثم وقعت لي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل لسنة احدى وستين وتسعمائة عارضة الرمد ودام ذلك شهورا وأضرت بذلك عيناي وأرجو من الله تعالى سبحانه ان يعوضي منهما الجنة على مقتضي وعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ان الله تعالى قد وفق هذا العبد الضعيف في اثناء اشتغاله بالعلم الشريف لبعض التصانيف من التفسير وأصول الدين وأصول الفقه والعربية وأيضا من ۗ الله سبحانه على بحل ّ بعض المباحث الغامضة وتحقيق المطالب العالية وكتبت لكل منها رسالة ومجموعها ينيف على ثلاثين الا ان صوارف الايام بتقدير الملك العلام قد اختر متها ولم يتيسر لي تبييضها هذا ما منحني الله تعالى من العلوم والمعارف وما قسمه الله لي بحسب استعدادي الفطري وفوق كل ذي علم عليم وليس هذا والعياذ بالله تعالى ادعاء للعلم والفضيلة بل اثنمار لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فليكن هذا آخر الكتاب وقد أملبته على بعض من الاصحاب مع كلال البصر وكمال الحصر وقلة الفطن وضيق العطن ووقوعي في زاوية الحمول والنسيان والانقطاع عن الاخوان والحلان والحمد لله على كل حال وله الشكر على الانعام والافضال وقد فرغت من املائه يوم السبت آخر شهر رمضان المبارك في تاريخ سنة خمس وستينوتسعمائة

بمدينة قسطنطينية المحمية حماها الله تعالى في ظل واليها عن الآفات والبلية وحفهما بالميامن البهية والبركات السنية والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه متوافرا متكاثراً ورضى الله سبحانه وتعالى عنــــا وعن العلماء العاملين والمشايخ الزاهدين والفقراء القانعين ورحم الله تعالى أسلافنا وأبقى بمنه أخلافنا انه الحنان المنان ذو المن والاحسان ورضى الله تعالى عسن الاصحاب والاحباب الذين اجتهدوا في جمع هذا الكتاب وعن كافة المسلمين أجمعين بحرمة نبيه محمد الامين وآله وصحبه الأكرمين ولنختم الكلام ببعض من جوامع الادعية المروية عن سيد الازام عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن به عاينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب تقبل توبني واغسل حوبني واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوَّة الا بالله العلي العظيم .

ه ( تمت الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ) \* .
 ويليه كتاب

( العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) •

(العقد المنظوم أي)

(ذكر أقاضل أروم)

(يس القالوحين لرحم)

با من فار الآجل وجل قا عندا وعلى النمي واحتى كل شيء عند مل على عمد خير من نفق والصواب وألذتي مسكت والصال المساب والدي المالة والكاب ومن تبع باحداد من الآل والاسطاب و ويعد ) ، فتح تقص طبك أحسن القصص والأحيار حر توافيخ العلب الكنار والتعابي الانعيا النين درجوا في زماني وشالت تعليم في حسري و أوفي عن النين توكين بعجهم أونترفت بحرد رتب لكب قدو لهي خالد ألاب لط فر منغ ومكان وبا عجا من هم الحد كيف بيسها أساف النبان ومن طله الحال كف واراها الآل حتى لم يتي منها الا النصور والحيال والمسان في خلك الرائد المسائل الاذلك بعد عد الأكثري من تقيع الدينات الذر المناب عدد عربان فالا قلد اللهبت الى زمان بروق الأعب حيث ويعدون النصف عن المعاول المعاول ال القالمان التنكي في هذا الإسلامة على من يان وهوات على الله وقلم على قوت وقوق الله لكل غلي على علمو والموقف بلما اللاب الله بالزجاج والته لفند يلاجه وخناه أرباب الاساب كالباب في العباب لعارت للعارف طيف حيال أو ضيعاً على تديف الهمار وضعاء أساس المام وبنياته وتفعفت أركته وخند تأره وكادالا تعرياتها

وكالا مرير الغلم حرحاً على أذا متاريعالا يطلس فرايس بلوح في يق الفني عن بروج نجرت عليه الراسات فيرف عا الداريات الدم آلات حت ضعفت سواعد المساعدة وانحسمت مواد المواددة وذهب الحب في الله كامس الدابر وماله من قوة ولا ناصر وخلت الحلة عن الصدق والوفاء فلا ترى الا خليلا خليا عن الصفاء .

(وقال) أبو فراس شارحا عن أحوال الناس :

أقلّب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميل أكل خليل هكذا غير منصف وكل زمان بالكرام بخيل ؟

وان استندت الى ذي جاه وقدر من زيد وعمرو فأنت مرفوع الى الرأس ومحمول على الحدق وان كنت أعيا من باقل وأحمق من هبنق وان عريت عن الاستناد فأنت بمعزل عن الاعتداد وان كنت أفصح من سحبان وائل وأبلغ من قس اياد:

والناس قد نبذوا وراء ظهورهم غر الوجــوه وزمــرة السعداء والأخرقون بقيــة من عــزة وأولو النهى منبوذة بعراء

ويالله من تولية العبيد على الأحرار وتقدم الصغار على الكبار وكساد سوق الفضائل والمعالي واستئثار الوضيع على الماجد العالي وفشو اللؤم والوقاحة وقلة الكرم والسماحة بحيث لم يبق من يلتجأ الى بابه ويرتجى من جنابه وما أصدق الاديب العاصمي حيث قال وأبان عن هذه الاحوال:

تسلَّ فليس في الدنيا كريم يلوذ به صغير أو كبير فربع المجد ليس به أنيس وحزب الفضل ليس بهم نصير ولا أحد من الأحررار إلاّ كسير يد النوائب أو أسير.

وما دخلت على أحد طالبا من رفده ونواله ومستدرا من شآبيب نبله وأفضاله الا وقد تذكرت في تلك اللحظة ما قاله جحظة :

قوم أحاول نيلهـم فكأنـني حاولت نتف الشعر من آنافهم قم فاسقنيها بالكبير وغنتنـي ذهب الذين يُعاش في أكنافهم الاما شذ أو ندر فانه أعز من بيض الانوق والكبريت الاحمر وهذا هو الحق الصريح بلا مرا وما كانحديثا يفتري ( لمؤلفه الحقير):

وفي مشكاتهم لم ألق نورا قليل من يكون لهم ظهيرا

خبا مصباح کل فتی ذکی وجل الناس في الاعراض عنهم وهذا ما التجارب علمتني فان تك غافلا فاسأل خبيرا

ألا تكدر الانهار من تكدر العيون فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون استولى عليهم التبجح والغرورو أعمى القلوب التي في الصدور فتبع بعضهم بعضا وحاولوا ابراما ونقضا ولا شك أن الضرير اذا قاد الضرير وقعا معا في البير :

وصيروا بعضهم قائدا فكلهم يسقط في البير

وارجعي الى ما أنت يصدده من الحكاية فان ذلك دأب الدهر وعادته فلا جرم شكا من كل زمان سادته (قال الامام الشافعي):

وسروره يأتيك كالاعياد وتراه رقا في يد الاوغـاد

محن الزمان كثيرة لا تنقضي ملك الاكابر فاسترق رقابهم

(وغيره):

مصائب الدنيا وآفانها الا التي تطرب أصواتها

نطرق أهل الفضل دون الورى كالطير لا يسجن من بينها (وقال الحمدوني):

الا تزيدت حرفا تحته شوم

ما از ددت من أدب حرفا أسر به

كذا المقـــدم في حذق بصنعته أنى توجه فيها فهو محـــروم

وسميت هذه الجريدة بالعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم والمأمول ممن يطلع على كلماتي أن يغض الطرف عن عثر اتي فان ذلك كلام من جربه الدهر بالبأس والبؤسي وجرعه سلافة الغموم كأساً فكأسا وما أصدق ابن عبد الكريم حيث يقول:

ولا المرء يبدي بالهموم فضيلة ولا الشمس تبدو اذ يحول غمام

هزا ومقدم هؤلاء السادة وواسطة هذه القلادة المولى عصام الدين أبو الخير أحمد بن المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري زاده)

وكان المولى مصلح الدين المزبور من العلماء الأعيان توفي وهو مدرس باحدى المدارس الثمان بعد ما كان قاضيا بحلب ولما خلص المرحوم من ربقة الصبا فانتظم في سلك أرباب الحجر والحجا وفرق الغث عن السمين وميز الكاسد عن الثمين قام على أقدام الاقدام وشمر عن ساق الجد والاهتمام في تحصيل المعارف والفضائل واتقان المقاصد والوسائل واشتغل على أبيه حنى أجاز له برواية الحديث والتفسير راويا لهما على المولى خواجه زاده عن المولى فخر الدين العجمي عن المولى حيدر عن المولى سعد الدين التفتازاني ثم قرأ على المولى سيدي محمد القوجوي وصار ملازما له ثم قرأ على المولى محمود بن محمد ابن المشتهر بميرم جلبي وكمل عنده العلوم الرياضية ولماجاء الشيخ محمد التونسي المغوشي الى قسطنطينية قرأ عليه واشتغل لديه حتى اجاز له بأن يروي عنه التفسير والحديث وجميع ما يجوز اجازته ويصح روايته راويا عن الشبخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ودرس أولا في مدرسة اورج باشا بقصبة دبمونوقه بخمسة وعشرين ثم مدرسة المولى محيى الدين ابن الحاج حسن بقسطنطبنية بثلاثبن

م استحاقية اسكوب بأربعين ثم المدرسة القلندرية بالوظيفة المزبورة في مدينة قسطنطينية ثم في مدرسة مصطفى باشا في المدينة المزبورة بخمسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان في ادرنه ثم قلد قضاء بروسه سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء قسطنطينية فاشتغل في اجراء الاحكام الدينية الى ان عرضت له عارضة الرمد فأضرت عيناه وعميت كربمتاه فكان مصداق ما ورد في الأثر اذا جاء القضاء عمي البصر فاستعفى عن المنصب واستتاب عن سوالفه واشتغل بتبييض بعض تواليفه بينا هو في هذه الامور اذ ابتلي بمرض الباسور فنعي بقرب أجله وانصرام أمله ولما تيقن أقار به بموته تضرعوا ان يجعلهم في حل من تقصير هم في خدمته فأحسن في الجواب واستملى هذا الكتاب:

وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وعلى المشايخ الزاهدين وعلى الفقراء الصابرين وعلى الأغنياء الشاكرين وسلم عليهم سلاما الى يوم الحشر والدين ثم اني أشهدك وأشهد ملائكتك بأني عشت على ملة الاسلام وعذت عن البدعة في الدين وأرجو أن ألقاك بالاسلام في يوم الدين ثم إن اولادي واقربائي التمسوا مني أن أجعلهم في حل مما عملوا من الاساءة فيما وجب عليهم من رعاية حقي واني جعلتهم في حل ان عملوا في رعاية حقي فيما بعد ذلك والسلام على سيد الانام وصحبه الكرام ».

فلما تم التحرير من لسان ذلك التحرير انقطع عن عالم الانس واتصل بحظائر القدس وقضى نحبه ولقي ربه روح الله روحه وزاد كل يوم فتوحه وذلك سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المولى المرحوم بحرا من المعارف

والعلوم متسنما من الفضائل سنامها وغاربها مقيدا من المعاني شواردها وغرائبها وكان له اليد الطولي في تحرير المسائل وتصويرها وتدقيق المباحث وتنويرها تكل ألسنة الأقلام من أفواه المحابر في أدائها وتقريرها ويكفيك آثاره المنيفة وتصانيفه الشريفة فمن رأى من السيف اثره فقد رأى أكثره وكان رحمه الله في جميع مباحثاته على النصفة والسداد راضيا بالحق عاريا عن المكابرة والعناد اذا أحس من أحد اللجاج والمنافسة أمسك عن التكلم والمباحثة وكان رحمه الله قليل الرغبة في دنياه كثير التشمر في تحصيل زلفاه صارفا لجميع أوقاته في تحصيل العلوم وعباداته وحكى بعض من أثق بكلامه انه أشار يوما بيده الى لسانه وقال ان هذا فعل مافعل من التقصير والزلل وصدر عنه ما صدر من الحق والغلط غير انه ما تكلم في طلب المناصب الدنيوية قط وكان يكتب خطا مليحايرغب فيه مع كمال السرعة وقد كتب الكتب بخطه الشريف وقال واحد من أعيان تلاميذه حضرت طعامه ليلة من ليالي شهر رمضان وهو مدرس بالقلندرية وكان من عادته أن يدعو طلبته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فقال اني منذ توليت اسحاقية اسكوب جعلت لنفسي عادة وهي أن أكتب في كل سنة نسخة من تفسير البيضاوي وأبيعها بثلاثة آلاف درهم وأنفق ذلك المبلغ على طعام الطلبة في ليالي رمضان وسمعت من الثقات أنه قال اتصلت ببعض المشايخ الصوفية وحصل لي بسببه الحمد للدتعالى بعض ما اشتاقه من نفائس السلوك وقد اتفق لي انسلاخ كلي وفارقت بدني كل المفارقة فبينا انا على ثلك الحالة اذ دخل وقت الظهر فقصدت التوضؤ للصلاة فلم أقدر على تحريك القالب واستعماله فيه حتى ذهب وقت الظهر ثم وقت العصر وأنا على تلك الحالة ثم عدت على حالتي الأولى اللهم احشرنا في زمر الصالحين السالكين ولا تجعلنا في مهاوي الغفلة هالكين. ( ذكرُ تواليفه): منها الكتاب المسمى بالمعالم في علم الكلام وحاشية على حاشية التجريد للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى مباحث الماهية جمع فيه مقالات المولى على القوشي والمولى جلال الدين الدواني والمولى

مبر صدر الدين والمولى ابن الخطيب وأداها بأخصر عبارة وأليق اشارة ثم ذكر ما خطر له من تحقيق المقام وتبيين المرام وشرح القسم الثالث من كتاب المفتاح وشرح الفوائد الغياثية وهو شرح حافل يتضمن الرد على بعض المواضع من شرح المفتاح وكتاب سماه ( بالشقائق النعمانية في [علماء] الدولة العثمانية ) وقد جمعه بعد عماه و هو أول من تصدى له وكتاب ذكر فيه أنواع العلوم وضروبها وموضوعاتها وما اشتهر من المصنفات في كل فن مع نبذ من تواريخ مصنفيها فجاء كتابا عزيزا غزير الفائدة وصنف كتابا كبيرا في التاريخ جمع فيه ما ذكره ابن خلكان واضاف اليه سبر الصحابـــة والتابعين وغيرهم تم اختصر منه محلدا لطبفا وكتب حاشية من أول شرح المفتاح للشريف الجرجاني وادمج فيها كلمات أبيه المولى مصلح الدين ولم يتم وشرح العوامل من المختصرات وشرح ديباجة الهداية وديباجة الطوالع وله مختصر في علم النعوعلى منوال مختصر البيضاوي وكتب رسائل وحقق فيها كثيرا من السائل المشكلة والمباحث المعضلة وبقى أكثرها في المسودة وما تيسر تبييضه تنبف على خمسة عشر منها صورة الحلاص في سورة الاخلاص الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة مسالك الحلاص في مهالك الحواص أجل المواهب في معرفة وجوب الواجب نزهة الالحاظ في عدم وضع الالفاظ للالفاظ رسالة التعريف والاعلام في حل مشكلات الحد التام القواعد الحمليات في تحقيق مباحث الكليات فتح الامر المغلق في مسئلة المجهول المطلق رسالة في تفسيرآية الوضوء رسالة في تفسير قوله تعالى هو الذي خلق لكم مـا في الارض جيعًا. وكان رحمه الله ينظم الشعر العربي وقد كتب الى بعض أصدقائه بعد عماه :

مفيت بسيط الأرض في كل ساعة وصفحة خد ي كالوشاح المفصل وعبني عقيق بياقوت مقلعة عرمت من الأحباب للذة نظرة

بدمع جرى في ذكر خير الأحبة بقطر دموع بين فانئ عبرة وإنسان عيني عنبر فوق جمرة فواحسرتا إن لم أفق قبل موتني ولا تجزعي يا نفس من نازل جرى بتقدير خلاق إله البريسة فإن الرضا والصبر في كل محنة لمن أخلاق أصحاب النفوس الرضية ولما كتب المفتي أبو السعود جزأ من تفسيره وارسله اليه كتب عليه هذه الابيات :

وصار لإظهار الحقيقة ضامنا فجلى من الأسرار ما كان كامنا ففي الحشر يلقاه من الخوف آمنا ففي الكوكب السيار قد صرت ثامنا

بنفسي جناباً حاز كل فضيلة وأيد روح القدس حسان طبعه وثافح عن عرض النبي تأد با بك الملة الزهراء أضحت منيسرة

(غيره):

وصلت حمى نجد أيا ربح شمأل فواأسفاً رسم المدارس دارس

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل فهل عند رسم دارس من معول

و (ومنهم العالم الفاضل المولى يحيى بن نور الدين الشهير بكوسج الامين)، كان أبوه من زمرة الامناء العثمانية وصار في عهد السلطان بايزيدخان متوليا على الاخراجات الخاصة السلطانية واختار المرحوم من جودة طبعه وصفائه جادة العلم على طريقة آبائه فسلك مسلك التحصيل وذهب مذهب التكميل فاشتغل على أفاضل زمانه وأماثل أقرانه وصاحب الاعالي والاهالي حتى صار معيداً لدرس المفتي علاء الدين الجمالي وتميز في خدمته حتى زوجه بابنته ثم معيداً لدرس في مدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه المشتهرة بمدرسة الامبرسلطان بخسة وعشرين ثم مدرسة ابراهيم باشا بقسطنطينية بثلاثين ثم مدرسة بلدرم خان في بروسه باربعين ثم مدرسة أحمد باشا بقصبة جورلي بخمسين ثم نقل الى مدرسة دار الحديث بأدرنه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى المدرسة التي بناها السلطان بواه جواه جامع اياصوفيه ثم مدرسة السلطان مراد في مدينة بروسه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان بستين ثم قلد قضاء بغداد ثم عزل عنه وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بقسطنطينة بلانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلطان سليمان مدرسته بقسطنطينة بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ولما بني السلم بالمدي المديرسة التمان مدرسته بقسطنطين بين السلم بالمدي المدي المدينة بروسه بقسطنطين بين المدينة بروسه بقسطنطين بين المدين المدين بين المدينة بروسه بقسطنطين بين المدين بين المدين بين المدين المدي

وجعلها دار الاحاديث النبوية أعطاها المرحوم لاشتهاره بعلم الحديث وعبن له كل بوم مائة درهم ثم اتفق انه الهم ببيع الاعادة والملازمة وأخذ الرشاعلى اعطاء الحجرات فبلغ ذلك الى السلطان فغضب عليه وعزله فاغتم له غما شديداً فلم بلهب كثير حتى توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المرحوم من أفاضل الروم صاحب اليد الطولى في الحديث والتفسير وعلوم الوعظ والتذكير وله باع واسع في فن المحاضرات والتواريخ والمحاورات وكان رحمه الله لذيذ الصحبة حلو المحاورة خاليا عن الكبر والحيلاء مختلطا بالمساكين والفقراء وبالجملة كان رحمه الله رجلا أكمل وأتم الا أن فيه خصلة سميه يجيى بن أكثم الذي هو أوّل من صرح بالميل الى المرد الملاح ذوي الحدود الصباح وهو الذي قال وأبان عما في البال :

انما الدنيا طعام ومدام وغلام فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا سلام عفا الله عن سيآتهما وضاعف حسناتهما .

ه(ومنهم المولى محمود الايديني المعروف بخواجه قايني ) ه

كان أبوه من كبار القضاة الحاكمين في القصبات وطلب العلم وكتب وزبر خي صار ملازما للمولى بدر الدين الاصفر فاتفق له عطفة من الزمان حيث تزرج بالحته المولى خير الدين معلم السلطان فعلت به كلمته وارتفعت مرتبته فقلد ملرسة جنلبك بمدينة بروسه بعشرين ثم مدرسة يري باشا بقصبة سلوري بخمسة وعشرين ثم المدرسة الافضلية بقسطنطينية بثلاثين ثم صار وظيفته فيها أربعين ثم درس بالمدرسة الحلبية بادرته ثم باحدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء حلب ثم عزل فرس بالمدرسة الحلبية بادرته ثم عزل فقبل وصوله الى منزله أدركته منيته وانقطعت أمنيته بقصبة اسكدار سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المرحوم خلوقا بشوشا على الفس لا يتأذى منه أحد رحمه الله الصمد .

٥ ( ومنهم المولى مصلح الدين ) ع

كان رحمه الله من قصبة نيكسار فخرج بعد بلوغه الى سن البلوغ طالبا

للعلم من هذه الديار فدار البلاد واشتغل واستفاد حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد ووصل الى خدمة المولى محيى الدين الفناري فاشتغل عليه مدة وحصا من العلوم عدة ثم وصل الى خدمة المولى محمد باشا فاجتهد في التحصيل والاستفادة حتى اذا انتقل المولى المزبور الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه عنه لخدمة الاعادة ثم درس في مدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بعشرين ثم مدرسة الامير أحمد الادرنوي بقصبة واردار بخمسة وعشرين ثم المدرسة الحجرية بادرنه بثلاثين ثم مدرسة يري باشا باربعين ثم مدرسة أحمد باشا بقصة جورلي بخمسين ثم نقل الى مدرسة مغنيسا فاشتغل فيها وافاد حتى ولي قضاء بغداد وفوض اليه الفتوى بهذه الديار وعين له من بيت المال كل سنة ألف وخمسمالة دينار وهو أول متولي بقضاء بغدان من قبل سلاطين آل عثمان فشرع في اجراء الشرع المبين وأقام بها ست سنين فنال فيها ما نال من صنوف الامتعة والاموال ثم عزل وبقي في التعطل والهوان ثم أعطي مدرسة السلطان مراد خان بينا هو في نهيئة الاهب اذ قلد قضاء حلب ولم يمكث شهرين في حلبالمحروسة حنى جاءت له البشري بقضاء بروسه ثم قلد قضاء ادرنه ثم قسطنطينية المحمية ثم عزل وعين له كل يوم ماثة درهم وحسبت مدة قضائه فبلغت عشرين سنة ثم أعطى له دار الحديث التي بناها السلطان سليمان بقسطنطينية وزيد في وظيفته ثلاثون فدام على المدارسة والمذاكرة حتى توفي سنة تسع وستين وتسعمائة. ويحكى انه قصد أن يتوضا لصلاة الصبح فبينا هو في أثنائه اذ أتاه ذلك الامر العظيم وألم به الخطب الجسيم وكان رحمه الله معروفا بالعلم والصلاح يرى عليه آثار الفوز والفلاح متقشفا في اللباس متخشعا في معاملة الناس وكان مهيب المنظر ولطيف المخبر حسن المناظرة طيب المعاشرة وكان رحمه الله لذيذ الصحبة حسن النادرة ومن كلامه رحمه الله مثلنا مع حواشينا مثل الشمع الموقد بين أظهر قوم فالهم مستضيئون به ومنتفعون بنوره والشمع منتقص في كل وقت وفان ومتداع الى الحزي والحسران ولا يخفى ان كلامه هذا أشبه قول الامام الغزالي ففهاؤنا

كذبالة النبراس هي في الحريق وضوؤها للناس وقد أناف عمره على تسعين بعثه الله في زمرة الصالحين،

« ( ومنهم العالم العامل والعارف الكامل المولى مصلح الدين بن شعبان أرقدهما الله تعالى في غرف الجنان ) ه

ولد في قصبة كليبولي وكان أبوه من التجار وأصحاب اليسار محبا للعلم وأربايه ومعظما لاصحابه فبذل في تعليم ابنه مالاجزيلا ومبلغا جليلا ودار المرحوم على أفاضل عصره للاستفادة كالمولى القادري والمولى طاشكبري زاده فاحرز الفضائل والمعارف وجمع النوادر واللطائف وقال الشعر ومهر في فنونه وتلقب بالسروري واتسم كما هو دأب شعراء الروم والعجم وجعل يزاول كتب الاعاجم ويمارس حنى أصبح فارسا في معرفة لسان فارس ثم وصل الى خدمة محييي الدين الفناري فلما صار قاضياً بقسطنطينية استنابه فكان هو من طلبة الموالي أول نائب فانهم من قبل كانوا يستخدمون الاجانب ثم درس في مدرسة صار وجه باشا بقصبة كليبولي بعشرين ثم مدرسة يري باشا بقسطنطينية بخمسة وعشرين تم صارت وظيفته فيها ثلاثين ثم صارت أربعين ثم عزل ثم أعطي بخمسين مدرسة قاسم باشا المبنية بقصبة غلطه تجاه قسطنطينية المشتهرة الآن باسم قاسم باشا بينا هو في بعض الاسحار يطالع نفائس الاسفار اذ نادى منادي الجذبات ان لله في أيام دهركم نفحات وقرع اسماع كل ساه ولاه ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله سمع هذا الخطاب غلب عليه الشوق والانجذاب وترك التدريس واختار الخمول والانزواء واحب مراسم طريق أرباب الزهد والفناء وتاب على يد الشيخ محمود النقشبندي فلما توجه الى هذا الطريق وعلم انها صعب مضيق لا تسع الاثقال والاحمال ولا يسلكها الا الافراد من الرجال اختار مهماته وترك مجملاته وبني مسجداً لله وتخلص لعبادة مولاه :

 هنیساً لعبد له بلغــة بفر من الناس بغضاً لهـــم فبعد مدة ورد عليه كتاب من قاسم باشا باني المدرسة المار ذكرها باني قد بنيت تلك المدرسة لاجلك وشرطت درسها لك ما دمت حيا فان لم تقبلها لاهدمنها من أساسها فاضطر المرحوم الى قبولها فاعطيت له ثانيا بخمسين فلما مضى عليه برهة من الزمان ابتلي بتعليم مصطفى خان بن السلطان سليمان خان فلما وصل اليه حل محلا رفيعا ومسندا منيعا وعلت كلمته وارتفعت مرتبته وكان لا يقطع أمراً الا بمشورته ولا يفعل شيأ الا بمباشرته ومعرفته وبقي في أوفر جيش وأرغد عيش حتى غضب أبوه وقصد دماره ثم قتله ومحا آثاره فلما قتل بحربه العذاب وتقطعت به الاسباب وقتل بعضهم السلطان وقهر فلا جرم تفرقوا من سطوته شذر مذر فلما رأى المرحوم من بدره افوله مناق الى دار الحمول حموله وتوجه ثانيا الى الانقطاع من الناس خوفا من حلول الباس فاستولى عليه من الفقر والفاقة ما لا يحتمله طاقة وكان يكتب حلول الباس فاستولى عليه من الفقر والفاقة ما لا يحتمله طاقة وكان يكتب ألاحوال :

وإني رأيت الدهر منذ صحبت محاسنه مقرونة بمعايب إذا سرّني أوّل الأمر لـم أزل على حذر من غمّة في عواقبه

ومع ذلك لم يظهر العجز والاسف وسار سيرة السلف وستر الحزن والكآبة وعمر مسجده وفتح بابه وأظهر الاهتمام في أداء وظائف الحدام حتى حكم فرقة من الناس بان هذه الحالات ليست الا محض الكرامات وقصد اليه بالنذور والقرابين أرباب السفن وطائفة الملاحين وكان رحمه الله قد حفر قبره وتهيأ لمنونه وانتظره وادخر ألفي درهم للتجهيز والتكفين وأدى زكاته مدة عشر سنين ومات رحمه الله من مرض الهيضة سنة تسع وسنين وتسعمائة وقبره رحمه الله تعالى عند مسجده في قصبة قاسم باشا يسر الله في عقباه ما شا وحزن الناس بموته وتبركوا بتربته وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يمل الى التوليد والاستيلاد وكان رحمه الله بهي المنظر لطيف المخبر حلو المحاضرة حسن المحاورة موصوفا بالعفة والصلاح

...

يلوح من جبينه آثار الفوز والفلاح وكان رحمه الله جواداً لا يلبث في ساحة راحته غير جوده وسماحته وكان رحمه الله مكبا على التأليف وحريصا على التحرير والتصنيف فكتب كل ما خطر بباله من غير تمييز مستقيمه عن محاله ومع ذلك لم ينظر الى موضع مرتين ولم يرجع البصر كرتين فلم يتيسر له الاحسان والاجادة وخلت تصانيفه عن الافادة ولا غرو فيه فما كل هاتفة ورقاء وما كل ناظرة زرقاء غير انه ترك من شروح بعض الكتب الفارسية آثارا جميلة ومؤلفات لا يظفر عليها الا باثمان جليلة . ( تواليفه العربية ) : منها الحواشي الكبرى على أتفسير البيضاوي وأولها الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن وصيرني قاضيا بين الحتى والبطلان والحواشي الصغرى علبه وشرح البخاري قريبا الى النصف وحاشية على التلويح وحاشية على أوائل الهداية وشرح لبعض المتون المختصرة ( تصديقه ) شرح كتاب المسنوي المولى في مائة كراس كبيرة وكان من عادته أن يعقد المجالس في مسجده وينقل ذلك الكتاب باوفى تقرير وأوضح بيان فيزدحم الناس عليه من كل مكان وشرح كتاب كلستان وكتاب بوستان وشرح ديوان حافظ الشيرازي وشرح كتاب شبستان خيال وشرح عدة رسائل في فن المعمي وقد ترجم عدة كتب بالتركي كالموجز من الطب وروض الرياحين من المحاضرات وقد بلغ عمره الى اثنتين وسبعين سنة كتب الله له

ه ( ومن علماء هذا الاوان المولى محيي الدين الشهير بجرجان ) \*

نشأ رحمه الله في قصبة اق يازي وطلب العلم وخرج من هذه البلاد فاجتمع بافاضل عصره واستفاد منهم المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري زاده والمولى محمد شاه الشهير بدايه ثم صار ملازما للمولى خير الدين معلم السلطان ففاز بحظ الظهور من بين الاقران ثم درس بالمدرسة القزازية في بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة أمير سلطان بثلاثين ثم قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة على باشا بقسطنطينية بالوظيفة المسفورة ثم مدرسة كيزة

سبعين درهما على ما ذكرنا. وآخر بيت في قسطنطينية حي يظهر جلية يتفقا على الاختلاق وأطلقهم اوعزل بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشر خلاف ما جاآ به من خبر ترك العصيان الى السلطان تحويل عن رأيه وعاد الى يد الشيخ المزبور عما صدر عنه من elkeria elembra ID Ilmedio III سوى من ملك في الطرق والاطراف وطيشه الصريح فاحضر الشبخ خير الد کر راجعا ورد الی اماسیه هاربا رماه وقصموا أصلابهم ثم قسموا أم في اليوم الاول من جانب البغاة على عاجله العار وآجله الدخول في النار و العاني وتعاطوا الحرب والنزال نادى . جنوده ورفع أعلامه وبنوده فهزموه عن وصفها ألسنة الامينة وأحست بد من ضيع الحزم جي لنفسه من لم يقف عند انتهاء قيدره ويقال ان عدد من قتل في المرك من ملك الحرص القياد لم يزل

أشار الى من عنده من الابطال والفرسان ليلتحقوا إلى ابنه سليم خان ويتفقوا علو ولم يزده النصح الا البغي والنفور والرعونة والغرور ولم ينحسرف عز والتدريس باماسيه وعين له كل يوم سبعون درهما تم زيد عليها سليما مأمون الصحبة مطرح التكلف كثير التواضع لا يضمر السوء لاحد أبيه الى جانب أخيه بسبب ان كوتاهية قريبة الى قسطنطينية من اماسيا في الخروج عن طاعة أبيه السلطان والاغارة على أخيه سليم خان فـــاجتمع عليه أصحاب البغي والفساد من الذين طغوا في البلاد من لصوص الاتراك وأشرا الاكراد وجند الجنود وحشد الحشود وعزم على القتال مغترا بمن عنده من أرباب البغي والضلال ولم يدر أن حافر البئر لاخيه ساقط لا محالة فيه فلما وصل هذا الفساد وقصد الى قتال أخيه معلنا بالجروج عن طاعة أبيه فلما استيقنه السلطار تدمير الفئة الباغية واستئصال الفرقة الطاغية فاجابوه بالسمع والطاعة وثقلدو بجوائز التباعة فلما وصل الفئة الباغية الى ظاهر قونية كالقضاء المبرم عارضهم السلطان سليم خان بجيش جرار عرمرم فلما اجتمع به الفئتان وتقابل الفريقاز ودارت رجي الحرب وحمي الوطيس وتصادم الحميس بالحميس قامت ممركة كلث عشرة ثم عزل بكائنة خروج السلطان بايزيد ابن السلطان سليمان ثم عين ا السلطان سليم خان المظفر فاستشعر بايزيد خان المزبور من الامير المسفور ميلا مز فامتلأت من ذلك نفسه حسدا وغيظا تاليا قوله تعالى تلك اذا قسمة ضيزي فصمه الخبر الى أبيه السلطان أرسل اليه ينصحه ويعـــاتبه على هذا البغي والعدوان جادة خسرانه ولم يرتدع عن طريقة طغيانه وأبى عن قبول النصح واستكبر وكان بغاثا في أرضه فاستنسر فلاد عن البلاد بمن التف عليه من أرباب عليه رحمة العزيز الباري ثم الى احدى المدارس الثمان ثم ولي الافتياء فقلده أبوه السلطان سليمان امارة اماسيه ونصب مكانه أخاه الاكبر سلطاننا وخلاصة الامر المذكور ان بايزيد خان المزبور كان أميرا في قصبة كوتاهية كل يوم سبعون درهما وتوفي سنة سبع وستين وتسعمائة وكان رحمه الله رجلا

مجمسين عم تقل الى مدرسة السلطان عمد بجوار مرقد ابي ايوب الانصاري

سيره ولم يقدر أحد من الامراء العثمانية

من جانب السلطان حتى وصل الى بلاد اللحدين وعمدة المتمردين شاه طهم عن وصفها ألسنة الاسنة وأحست بشدائدها في الارحام الاجنة وتراءت الغلبة في اليوم الاول من جانب البغاة على زمرة المهتدين السراة فلما أصبحوا في اليوم الثاني وتعاطوا الحرب والنزال فادى منادي الحال ألا ان الحرب سجال ونصرالله جنوده ورفع أعلامه وبنوده فهزموهم باذن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وقصموا أصلابهم ثم قسموا أسلابهم وهيهات الظفر من جانبهم والغدر عاجله العار وآجله الدخول في النار وما اصدق ابن دريد حيث يقول :

من ملك الحرص القياد لم يزل يكرع في ماء من الذي جرى من لم يقف عند انتهاء قـــدره تقاصرت عنه فسيحات الحطى من ضيع الحزم جنى لنفســـه تدامة ألذع من سفع الذكا

من ضيع الحزم جنى لنفسه تدامة ألذع من سفع الذكا ويقال ان عدد من قتل في المعركة من الفريقين يزيد على عشرة آلاف سوى من هلك في الطرق والاطراف ولما تفرق عسكر السلطان بايزيد المزبور كر راجعا ورد الى اماسيه هاربا نادما على فعله القبيح ومعترفا بخفته وطيشه الصريح فاحضر الشيخ خير الدين الايجادي والمولى جرجان وتاب على يد الشيخ المزبور عما صدر عنه من البغي والعدوان وأشهدهما على الرجوع والارتداع وأرسلهما الى السلطان للشهادة بذلك والاستشفاع وقبل وصولهما الى السلطان تحوّل عن رأيه وعاد الى غيه وأخذ أولاده الثلاثة الكبار وتوجه الى بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشرار فقبل وصولهما الى عتبة السلطان ظهر خلاف ما جاآ به من خبر ترك العصيان فكره السلطان مجيئهما وتغير وحبسهما في بيت في قسطنطينية حتى يظهر جلية الخبر من انهمـــا لم يقصدا النفــــاق ولم بتفقاً على الاختلاق وأطلقهمـــا وعزل المولى المزبور عن منصب الفتيا نم عين له سبعين درهما على ما ذكرنا. وآخر أمر الامير بايزيد انه ســـافر وجدٌّ في سيره ولم يقدر أحد من الامراء العثمانية على منعه وضيره وان تتابع الامر بهاليهم من جانب السلطان حتى و صل الى بلاد العجم في قليل من الزمان فاستقبله رئيس الملحدين وعمدة المتمردين شاه طهماسب في نفر يسير من أصحابه يمكن

استئصاله بمن معه من خلاصة أحزابه فعرض على بايزيد خان بعض من أمرائه الشجعان أن بأخذوا طهماسب ويقتلوا أصحابه ويستأصلوا أحزابه فغلب عليه الجين والحوف فلم يكن به راضيا وأخطأ في رأبه ثانيا فكان في الآخر مصداق الحاله الشاعر:

اذا المرء لم يعرف مصالح نفسه ولا هو ان قال الأحبّاء يسمع فلا ترجُ منه الحير واتركه انه بأيدي صروف الحادثات سيصفع

ولما اجتمعا أظهر طهما سب في وجه بايزيد توددا عظيما ووعد له جميلا وأتي به مع أصحابه إلى بلده ثم فرق أصحابه بانواع الخدع والحيل حتى غدربه فحبسه مع أولاده فكان يضرب به المثل وقتل أكثر أصحابه وخلص بعضهم نفسه بالدخول في مذهبهم الباطل واحتال بعضهم حتى وصل الى ديار الاسلام ونجا من ذلك الحطب الهائل اللهم سلط عليهم من ياخذ ثارهم ويخرب ديارهم ويمحو آثارهم واضربهم في نحورهم ونج المسلمين من شرورهم واجعل من خبائث وجودهم الارض طاهرة واجعلهم عبرة للعالمين في الاولى والآخرة ولما وصل الخبر الى السلطان ارسل الى طهما سب عدة من أمرائه مع هدايا سمية وتحف سنية وطلب منه أولاده الماسورين فسلمهم اليه مقتولين فلما قبضوا أجسادهم دفنوهم في بلدة سيواس رب اعف عنهم وارحمهم بحرمة سيد الناس وكان بايزيدخان المزبور معروفا بالشجاعة والشهامة والفروسية والسخاء والاستقامة وكان محبا للعلم والعلماء ومترددا الى مجالس المشايخ والصلحاء وكان صاحب فهم وفراسة الا انه أعماه حب السلطنة والرياسة حتى صنع ما صنع ووقع فبما وقع وكان له الحظ الوافر من المعارف والمفاخر وكـان ينظم الشعر بالتركي والفارسي وله بالفارسية :

آن سرکه بانیاز برین آستانه نیست

هركز داش زنيل سعادت نشانه نيست

آن قصه راز خسرو وشرین میکنــــد

أو حسب حال ما ست فسون وفسانه نيست

رخسار خوب داري وموزون قامتي

هر كز تراز سر بقدم بك بهانه نيست مصرع أواش ساقط هست

آنراكه باجنين غزل عاشقانه نيست

ومن غرائب الاتفاق انه كان تسمى في شعره بشاهي وقد ذهب في آخر عمره الى شاه طهما سب والتجأ اليه وآل أمره الى ما أوقفناك عليه .

ومنهم العالم الفاضل وواسطة عقد الافاضل صاحب الجد والافادة المولى
 محمد بن محمد الشهير بعرب زاده)

نشأ رحمه الله طالبا للتحصيل وراغبا في التكميل فاشتغل على موالي عصره وأفاضل دهره وتتبع الكتب والرسائل وضبط القواعد والمسائل وبرز في الفنون وفاق وملأ بصيته الآفاق وصار ملازما للمولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم قلد المدرسة التي بناها عبد السلام بقصبة جكمجه بخمس وعشرين ثم صارت وظيفته فيها ثلاثين ثم ولي باربعين المدرسة التي بناها السلطان مراد الغازي بمدينة بروسه المشهور بقبلوجه ثم نقل عنها الى مدرسة محمود باشا بقسطنطينية بخمسين وقبل أن يدرس فيها أعطى مدرسة السلطان سليمان ولم يذهب كثير حتى نقل الى احدى المدارس الثمان فداخله نوع من الغرور الذي يعمى القلوب التي في الصدور فنسي قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور تحرك على خلاف العادة وعين واحدا من طلبة المولى أني السعود للاعادة فلمـــا سمع تركه الادب قام المفتي على ساق الغضب وتهيأ للخصام وتأهب للانتقام فاضرم ناره وطلب ثاره وقصد الى أن يمحو آثاره فكتب الحكاية وعــرضها على السلطان وأظهر الشكاية فلما سمع السلطان اساءته الادب استولى عليه ثاثرة الغضب فامر أن يكتبوا صورة فتوى مضمونها من حقر شيخ الاسلام ومفتي الانام فما جزاؤه عند الأثمة العظام فاجاب المفتى المزبور بثلاث كلمات العزل للأبد والضرب الاشد والنفى عن البلد فعز له السلطان وعزم على تحقيره فأمر بتأديبه وتعزيره فاحضر الى الديوان كواحد من الاوغاد وضرب على رؤوس

الاشهاد فلما جاوز الضرب الحد أمر بنفيه عن البلد فارتحل وراية عزه منكوسة الى دار الملك بروسه ورجع بخفي حنين وأقام بها مدة سنتين لاأنيس له الا البعد والفراق وأيامه في الظلمة كليلة المحاق :

ثم رضي عنه السلطانية المعروفة عند الناس بالسليمانية ثم نقل من تلك العامرة الحدى المدارس السلطانية المعروفة عند الناس بالسليمانية ثم نقل من تلك العامرة الى قضاء القاهرة فاما عزم على السفر رأى مؤنة البر أكبر فقصد البحر في غير أوانه في زمن عنوة وطغيانه كيف لا وقد أدبر الربيع وأقبل الشتاء وألقت وشاة الثلوج والامطار برودة بين الارض والسماء ولبس السحاب فروة السنجاب الثلوج والامطان الثلج قوس السحاب على الحلج وكم ناصح بذل جهده واستفرغ في نصحه مجهوده ورب حازم نصيح عرض عليه الرأي الصحيح الا أن سبق الكتاب أغفله عن طريق الصواب :

إذا انعكس الزمان على لبيب يحسن رأيه ما كان قبحا يعاني كل أمر ليس يعنى ويفسد ما رآه الناس صلحا

فلم يلتفت الى كلام وملام قائلا لا تكترثوا بشان الشتاء فانما هو برد وسلام فركب البحر وأصحابه يمنعون تاليا قوله تعالى اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلما انفصل من جزيرة رودس هبت الرياح العاصفة وأومضت البروق الحاطفة وأظلمت السماء وطغت كرة الماء واضطرب البحر وماج وارتفعت الامواج وتواتر تواتر الكتائب وهجمت هجوم العداعلى المراكب وظهر في ظهر البحر اودية وجبال وانجاد شاهقة وتلال فلما شاهدوا هذه الاحوال غابت الشمس في الحال وعزمت على العروج والتحصن بالبروج واصفرت وجنة القمر من خوف الهلاك وتشبث بذيل والمعود والهبوط والمعالمة والويل والسفينة بين الصعود والهبوط وأهلها غارقون في بحر اليأس والقنوط واذا موج عظيم كالحبل يدب نحوهم

دبيب الاجل الى الامل فلما شاهدوا الويل سالت عبراتهم كالسيل وأخذوا في الاستغفار والاستحلال وشرعوا في التضرع والابتهال وطلبوا من الله الخلاص واجتهدوا في طريق المناص الا أن ارادة الجبار ساقت المركب نحو التيار فلم يمكن لذلك الفوج الا الدخول في الموج:

ما كل ما يتمنى المرء يدركـــه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فلما انصب الماء عليهم وانقض تلوا قوله تعالى : ظلمات بعضها فوق بعض ولما ارتفعت تلك الطامة وفتح أعينهم الخاصة والعامة تفقد كل امرىء صاحبه ورفيقه ومصاحبه فاذا المرحوم وفرقة من رفقته وأرباب صحبته فقدوا ولم ير لهم أثر ولم يسمع عنهم خبر :

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر وحكي انه كان رحمه الله قاعدا في كوثل السفينة مع سبعة عشر نفرا من أصحابه وخلاصة احزابه فلما غشيهم من اليم ما غشيهم وأحاطهم ذلك الموج الكبير رمى بالكوثل الى البحر مع من به من الكبير والصغير وكان المرحوم يقرأ القرآن ويسأل الفرج من الملك الرحمن فما غرق الا والمصحف على صدره أغرقهم الله في بحار رحمته وجمع شملهم في حداثق جنته وحلول الباس بهذه الفثة سنة تسع وستين وتسعمائة وقد مضى من عمره خمسون سنة وكان رحمه الله من فحول عصره وأكابردهره صاحب تحقيق وتدقيق وتوفيق وتلفيق قوي الجنان نافذ الكلام بلوح من جبينه آثار الفوز والسعادة يصرف أكثر أوقاته في مطالعة الكتب والعبادة وكان في طريق الحق من السيوف الصوارم لا يخاف في الله لومة لائم وكان ينظم الشعر المحكم المشتمل على نبذ من الحكم وقد ظفرت بهذه الابيات الحليقة بالاثبات وقد قالها قبل موته بايام على ما نقله بعض الاعلام :

أيا طالباً مالاً وتزعم مالك\_ا فما لك تدعو للعواري بمالكا . كالك عند الله ليس كمالكا . لناج من الأحزان في كلحالكا . جميلاً فجاملني بنور جمالكا .

قم واشتغل كسب الكمال فإنه وناج بذكر الله إنك باسمـــه إلهي ومولائي علمتك محسناً

ولا تحرمني نفحة من وصالكا. ولم أك في هذا شقيًّا وهالكما .

وجد نظرة وارقع حجاب هويني أتينك من كل الوسائل عارباً نهاية آمالي لقاؤك مسرعاً فيا موصل المثناق بلُغ هنالكا.

وعلق حواشي على تفسير البيضاوي وعلى الهداية والعناية وفتح القلير وصدر الشريعة وعلى شرح المفتاح للشريف وعلى المطول الا ان أكثرها في حواشي الكتب ولم يتيسر له الجمع والترتيب ضاعف الله اجره انه قريب

ه ( وممن انسلك في سلك هؤلاء السادة المولى نعمة الله الشهير بروشني زاده) ه كان أبوه من زمرة الفضاة الحاكمين في بعض القصبات فلما مات وترك لابنه أموالا جليلة أفناها في مستلذات نفسه في أزمنة قليلة وطلب العلم وحضر المجالس والمجامع حتى صار ملازما لعبد الواسع ثم درس بمدرسة بايزيد باشا في مدينة بروسه بعشرين ثم مدرسة قاسم باشا في المدينة المزبورة بخمسة وعشرين ثم فيها بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بثلاثين ثم فيها أيضا بمدرسة يلدرم خان بازبعين ثم مدرسة طربوزن بخمسين ثم مدرسة السلطان في بروسه بالوظيفة المزبورة ثم صارت وظبفته فبها ستبن وولي تفتيش أوقاف بروسه ثم قضاء بغداد ثم نقل الى قضاء حلب ثم عزل وولي مدرسة السلطان مراد في بروسه في كل يوم ثمانون درهما ثم عزل وعين له وظبفته السابقة ثم قلد قضاء المدينة المنوّرة على ساكنها الصلاة والسلام وحمدت سيرته فيها وتوفي وهو قاض فيها سنة تسع وسنبن وتسعمائة وكان رحمه الله خفيف الروح ظريف الطبع لذيذ الصحبة صاحب لطائف ونوادر ذا مشاركة في العلوم ويقال إن له يدا في علم الكلام وكان في لسانه بذاذة وسفه يحذر الناس من شره عفا الله تعالى عنه ( وقد حكى عنه ) بعض الثقات غريبة ظهرت في أيام قضائه في بغداد وهي انه قال طلب أهل محلة من بغداد توسيع بعض الجوامع فعرضت ذلك على السلطان فورد الامر بالتوسيع فلما باشرناه وجدنا بجوار الجامع بعضا من القبور العتبقة منها قبر الشريف المرتضى علي بن طاهر فقصدنا نقل تلك القبور فلما فتحنا قبر الشريف رأيناه

مكفنا كأنه وضع في أمس ذلك اليوم فرفع بعض من حضره طرف الكفن عن وجهه فاذا بشيخ جميل الصورة صاحب شيبة عظيمة لم يتطرق اليه شيء من آثار التفرق كأنه حي نائم فتعجبنا منه وغلب علينا دهشة وهيبة فلم تقدم على نقله واخراجه من قبره فتركناه وسطحنا قبره فبقي داخل المسجد والشريف هذا من أولاد على بن أبي طالب كرم الله وجهه وكان اماما في علم الكلام والادب والشعر وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين وله ديوان شعر وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على رضي الله عنه هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي وله الكتاب الذي سماه الغرر والدرر يشتمل على فنون من الادب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك ولد رحمه الله سنة خمس وخمسين وثلثمائة ومات ببغداد سنة ثلاث وثلاثين واربعمائة كذا ذكره ابن خلكان.

( ومن العلماء العاملين والصلحاء الكاملين شاه على جلبي ابن المرحوم قاسم بك)

وهو من الغلمان الذين يخدمون في دار السعادة العامرة في عهد السلطان محمد خان ولما خرج منها صار متوليا لبعض العمائر منها عمارة بولائر وكان رجلا من أرباب الفلاح وأصحاب الزهد والصلاح ونشأ ابنه المرحوم في حجر أبيه المرقوم فلما فرق الشمال من اليمين وميز الغث عن السمين وعلم ان شرف الانسان على ما نطق به نص القرآن بالفضل والتقى والعلم والنقا وان الدهر فرص وأكثره غصص والوقت سيف قاطع والعمر برق لامع سار تحو تحصيل العلوم الظاهرة وترتيب أسباب السعادة في الأولى والآخرة وقرأ على العالم الأمجد عبد الرحمن بن على المؤيد فلما حصل منها طرفا صالحا ترك كل ما يحبه ويتواه وتمحض لعبادة مولاه وكان شابا نشأ في عبادة الله وصاحب ارباب المقيقة ورجال الطريقة منهم الشيخ محمود النقشبندي والشيخ جمال الدين المحقيقة ورجال الطريقة منهم الشيخ محمود النقشبندي والشيخ جمال الدين المحقوق وثبت في مداحض السلوك وخلص عن غياهب الشكوك ثم وزع أوقاته الخلوقي وثبت في مداحض السلوك وخلص عن غياهب الشكوك ثم وزع أوقاته بين العبادة والافادة حتى وصل عمره الى خمس وستين فحصر وقته في العبادة بين العبادة والافادة حتى وصل عمره الى خمس وستين فحصر وقته في العبادة بين العبادة والافادة حتى وصل عمره الى خمس وستين فحصر وقته في العبادة

ويحكى انه لازم في كل مساء وصباح الصف الأول وتكبير الافتتاح في جلع الياصوفيه أكثر من أربعين سنة ضاعف الله أجره فما أحسنه . ولما لم تكن قلم من نوع الرياسة خالية لم يقبل تلديس ملسرسة ولا مشيخة زاوية وكلما طلب الأعيان صحبته وأحبوا رؤيته أظهر لهم الانقباض وأرى الاعراض لخلوص جوهره عن الأعراض وخلوقليه عن الاغراض :

إنه لله عبداداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروا فيها فلما علموا أنها ليت لحسي وطنسا جعلوها لجندة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا

 وثمن رزق التمييز والاشتهار في أنواع الفضل وضروبه لكن عانق ظهوره بخفائه وطلوعه بغروبه شمس الدين أحمد ابن أبي السعود عامله الله بلطفه في دار الخلود) .

وللد رحمه الله وآثار السيادة من ناصيته ظاهرة وأنوار السعادة في جيته باهرة بتلي من بياض غرته وصحيفة خده آبات نجابة أبيه وعزة جده ويروى من سلسلة هذا النجل النبيه حديث الولد سر أبيه فلما وصل أوان التحصيل وابان التكميل اجتهد في احراز الفضائل والمعارف وانقان النوادر واللطائف واستضاء هلاله من شمس أيه فصار بدراً واستمسد نهره من سواكب مزنه فأصبح بحرا وحصل المعارف الجليلة في الازمنة القليلة ووصل الى فنون عدة في أدنى مدة وبالحملة لما كانت مرآة طبعه مجلوة أصبحت صور فضائل أبيه فيها مخبوة واشتغل أبضا على المولى طاشكبري زاده ثم صار معبدأ للدرس أبيه وأكمل كل ما يهمه ويعنيه وصار في الاشتهار كالشمس في وسط النهار ولما وصل صيته الى سمع الوزير الكبير رستم باشا أحب رؤيته واستدعاه فلما اجتمع به أعجبه حسن كلامه فاحسن اليه من نفائس الكتب وتبناه تم أعطاه مدرسته التي بناها في قسطنطينية بخمسين وسنه اذذاك سبعة عشر فشرع في القاء الدروس وأظهر أمورا خارجة عن طوق البشر ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سايمان وتوفي رحمه

الله وهو مدرس بها في شهر جمادي الاولى من سنة سبعين وتسعمائة وما بلغ عمره ثلاثين سنة وكان سبب موته انه خالط بعض الاراذل ورغبه في أكل بعض المعاجين فالبه مال وما أصدق قول من قال :

عن المرء لا تسأل وأبصر قرين عن المقارن يقتدي

فلما أدام أكله تغير مزاجه فركدت انهاره الجارية وأصبحت حدائقه من النضارة عارية ومالت ازهاره الى الذبول وطوالعه الى الغروب والافول وباخرة طارت عنادله وانطفت قنادله وقامت قافلته الى السبيل ونادى منادي الحي الرحيل ولاحظه الزمان بعين القهرفاينعيم لا يكدره الدهر وأي نهار لم يعقب بالليل وأي سرور لم يثن بالويل فانك لو ملكت ملك شداد وعاد اليك قدرة العمالقة وعاد ونصرت فصرت في تخريب البلاد وايذاء العباد كتيمور وبختنص وكسرت كسرى وهدمت قصر قيصر وتبعك تبع البمان واجتمع على خوانك الخان والخاقان أليس غـــاية قواك الفتور وآخر سكناك القبور :

> هب أن مقاليد الأمور ملكتهـــا جبيت خراج الخافقين بسطوة ومُتُعَت باللذات دهراً بغبطة

ودانت لك الدنيا وأنت همام وفزت بما لم تستطعمه أنام أليس بحتم بعد ذاك حمام ؟ فبين البرايــا والحلــود تبايـــن وبين المنايا والنفوس لزام .

وكان رحمه الله أعجوبة الزمان ونـادرة الاوان في الخط والفراسة والشمول والاحاطة صاحب اذعان صحيح ولسان طلق فصيح وكان رحمه الله غاية في جراءة الجنان وسعة التقرير والبيان واتفق انه سافر متنزها وهو مدرس بمدرسة ابن السلطان الى بروسه فجمع من كان فيهـــا من المدرسين والاعيان وعقد مجلسا في الجامع الكبير فنقل من كتـــاب البخاري واظهر اليد البيضاء في اتقان وتحرير وبالجملة كان رحمه الله بحيث لوعاش وامتد له مدّة الانتعاش لبلغ مبلغ الكمل من الرجال ويشد اليه من الاقطار الرحال وما ظفرت على شيء من نتائج طبعه الكريم سوى ما كتبه

المدارس السليمانية ثم عطف الزمان الى دمشه وحل به ريب المنون وذلك سنة ست وسبعير بعض العلوم حلو المصاحبة حسن المقاربة .

\* ( ومنهم العالم البارع الاوحد الشيخ ؛ نشأ رحمه الله في مدينة حلب ورغب

وازر المجد والكمال والناس عطاش الاكباد لزلال ألفاظها الرائقةوسلسال

صورته: افاد أوّلا أدام الله عزته أن اقبال دولة الدنيا على صاحبها بحيث ذلت رقاب الاقيال لبلوغها ذرا الحسن والجمال ومباشرتها لشي—اب العز والاجلال

فجرى لها مجرى الشرح والبيان فلا علينا من أن نثبته في هذا المكان وهذه

الحسن في وجهها طالعة وغصون البهجة في بساتين جمالها يانعة وارتفعت مكانتها الى حيث يناغي البرجيس ويعادل عرش بلقيس ثم لما أعرض عنها الزمان ودهاها الحدثان وصب على جراثيم ازهار حسنها مياه المصائب وتتابعت عليها الرزايا والنوائب وجر على عروشها اذيال البلى وخرعوا الى قصرها بانواع و تفرق عاكفو بابها المنيع ومجاورو مسكنها الرفيع وقد اقتضاهم من أوجدهم أن يفنوا وخلت عنهم الديار كأن لم يغنوا آل أمرها الى حال تغيرت عليها الشؤون

والاحوال فسبحان من لا يعتري ملكه التبدل والانتقال ولا يجري في سلطان

تفرق وانفصال وبعد ذلك أشار الى مالا يخطر ببال أحد من الفرائد وبدائع الفوائد ليكون على المطلوب حجة نيرة واضحة المكنون وآية لقوم يعقلون.

المحنة والبلى وجرت على هذا الاسلوب الازمان والدهور والاحقاب والعصور

عبارتها الفائقة حتى صارت بحيث يشار اليها بالبنان وتترقبها عيون الاعيان أقما

من عير تسويد على حاسيه القصيده الي الساها ابوه المعني ابو السعود الي اوها.

لمن الدنا وتضعضعت أركائها وانقض فوق عروشها جدرانها

المختصرات على الشيخ حسن السيوفي وحصا الالباء ورئيس الاطباء المائية واشيا المائي في المشهر الالباء ورئيس الاطباء المالم الذكي المشهر المائية ورئيس الاطباء المحميات فيها على المائم وبد الغفسرين فاصيح وهو لناصية العالوم آخذو منزلته واكرم مثواه ثم جعله معلما الإعالية على المرتم ويين سلطان القاهرة المراتبة واكرم مثواه ثم جعله معلما الاتي الموم من المنافسة حاليواكسة فلما التتي الجمهان وتواءت الفراكسة فلما التتي الجمهان وتواءت الفراكسة فلما المسمر أحاديث الموم والسود الآجام والسهام وأرسلوا عليهم شواظا من ناد والسقام

\*( ومن المخاديم الاعيان المولى قورد احمد جلبي بن خير الدين معلم السلطان مسليمان ) \* من كل عارف واشتغل على المولى عبد الباقي والمولى صالح بن جلال والمولى ومستفيدا بستان وغيرهم من أرباب الفضل والكمال ثم صار ملازما من المولى محمد الشهير يجوي زاده وهو مفت بطريق الاعادة ثم صار ذلك العتيق مدرسا بسليمانية

101

ازنيق فبعد قيل من الزمان نقل الى احدى المدارس الثمان فلما مضى عليه ست سنين صارت وظيفته فيها ستين ثم ظهر له العواظف السلطانية فنقل الى احدى

الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمع وضيق عليهم هذه الدارة وسالت بدمائهم الاب حسكر الروم يتواثبون وهم من ورائهم بهذا ال

لم يثبت الجراكسة الاساعة من النهار ثم بدلو

المدارس السليمانية ثم عطف الزمان الى دمشق الشام فبعد سنتين ساءت به الظنون وحل به ريب المنون وذلك سنة ست وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم حلو المصاحبة حسن المقاربة عذب المشرب سهل المطلب ذا وجه صبيح ولسان فصبح روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم البارع الاوحد الشيخ غرس الدين أحمد ) ه

نشأ رحمه الله في مدينة حلب ورغب في العلوم وتشبث بكل سبب وقرأ المختصرات على الشيخ حسن السيوفي وحصل طرفا صالحا من فنون الادب ثم قصد الى التحصيل التام فارتحل ماشيا الى دمشتى الشام وأخذ فيه الطب من مقدم الالباء ورئيس الاطباء العالم الذكي المشتهر بابن المكي ثم انتقل من تلك العامرة ماشيا الى القاهرة واشتغل فيها على العالم الجليل المقدار الشيخ المشتهر بابن عبد الغفار وأخذ منه الحكميات وعلوم الرياضيات وسائر العلوم العقلية قاطبة بالدروس الراتبة وأخذ الحديث وساثر علوم الدين من القاضي زكريا شيخ المفسرين فاصبح وهو لناصية العلوم آخذوحكمه في ممالك الفنون نافذ وتنقلت به الاحوال وتأخرت عنه الامثال وفاق على الاقران وسار بذكره الركبان ولما كانت فضائله ظاهرة عند سلطان القاهرة أحب رؤيته واستدعاه ورفع متزلته واكرم مثواه ثم جعله معلما لابنه ومربيا لغصنه ولما وقع بين محدومه وبين سلطـان الروم من المنافسة حضر الوقعة المعروفة من جــانب الجراكسة فلما التقي الجمعان وتراءت الفئتان وتقدم الابطال وتبعهم الرجال وهجم ليوث الاروام واسود الآجام على ذئاب الاعادي وثعالب البوادي وكتبوا باقلام السمر أحاديث الجرح والسقام وأوصلوا اليهم أخبار الموت برسل السهام وأرسلوا عليهم شواظا من نـــار واحلوا أكثرهم دار البوار وأخذ الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمطر عليهم السماء الحديد والحجارة وضيق عليهم هذه الدارة وسالت بدمائهم الاباطح وشبعت من لحومهم الجوارح لم يثبت الجراكسة الاساعة من النهار ثم بدلوا الفرار من القرار وجعلوا أمام محكر الروم يتواثبون وهم من ورائهم بهذا القول يتخاطبون :

جعلنا ظهورالقوم في الحربأوجها رقمنا بها ثغرا وعبنا وحاجبا وقتل الغوري في المعركة ولم يعرف له قاتل وأسر ابنه والمولى المرحوم ولما جيء بهما الى السلطان سليم خان عفا عنهما وقابل جرمهما بالاحسان ثم لما عاد الى ديار الروم بعد فراغه من أمر مصر استصحب ابن الغوري واللولى المرحوم فاستوطن قسطنطينية وشرع في الشاعة العسارف واذاعة النوادر واللطائف واشتغل عليه كثير من السادة وفازوا مته بالاستفادة وقسد تشرفت برؤيته وتبركت بصحبته توفي رحمه الله سنة احدى وسيعين وتسعمالة وكان اللرحوم رأاسا في جميع العلوم مستجمعا لشروط الفضائل وجامعاً لعلوم الاواخر والاوائل يرغم في الرياضيات أنوف الرؤوس ويحاكي في الطب أبقراط وجالينوس وكان صاحب فنون غريبة قادرا على أفاعيل عجيبة ماهرا في وضع الآلات النجومية والهناسية كالربع والاسطرلاب وسائر الاسباب وكان رحمة الله مظانة علم الكاف وعلم الزايرجه بلا خلاف وكان رحمه الله مشهوراً بالمحل في التعليم والافادة لارباب الطلب والاستفادة ولم يقبل مدة عمره وظيفةالسلطان وقطع حيال الاماني من أرياب العزة بقدر الامكان وكان بكتب بطبابته بقتات بهدايا تلامذته وكان بلبس لباسا خشتا وعمامته صغيرة ويقنع من القوت بالنزر القلبل والامور البحيرة وكان رحمه الله ينظم الابيات أعذب من ماء الفرات

وقال في قافية الطاء مادحا لبعض الفضلاء وأظنه المولى صالح ابن جلال عندكونه

قاضبا بحلب ومنها :

دعائي فلا بحصيه عدد ولا ضبط
وأثني جميلا ثم أهدي تحبية فاح بها مسك وقاح بعطرها إلى حضرة أحبا الأتام بعلمها فلا مطلب إلا ذراها ، نعم ، ولا لقد جد أقوام وضاهوا بمثلها فكم من كبير قد جبرت لحاله

وشكري لكم دوم فماكانابنحط الطب شذاها بطلب العود والقسط . وفي وجنة للورد منها أنى قسط وبان بها حكم الشريعة والشرط رحال لدىعزم إلى غيرها تخطو فدون أمانيتها القنادة والخرط وفككت مأسوراً أضر به الربط

وماكادت الاقدام من حملها تخطو من الجهد الادون عزمك قدحطوا فسارت به الامثال والعرب والقبط لمثلك فردا في الفنون له ضبط كمودا وقدحاروا وقدساءهمسخط وإلا تمنى ان فارسه سقـط فهل ثم عقبان يردعها البط بسمر القنافي الجانبين لهم شرط أقام بها ليث وفيها له سبط سيوف لكم بيض على روسهم رقط ونيران نقع من زفير لها لغط وأقلام سمر من أسود بها نشط فحلم بدا منكم فحاشاه ييسطو وأقدام ما أبغى عليه لقد حطوا فابكار فكري للخاطئين قد خطوا ويأتيك أفراح ويعقبها الغبـط

وكم من اياد قد أناخت لكاهـل سبقت إلى الفضل السراة فمالهم علوت إلى أنجئت بالشهبمنطقا جمعت لانواع العلوم فلا نـرى جواد له جود تراه على الرضا سلوا علماء الخافقين وفتيــــة فهل كانت الانعام تأوي لبقعــة فيا حبذا يوم وفيــه تظالهــــم ترود حياض الموت فيه نفوسهم وتهدي المنايـا للنفوس بأسهــم فديتكم روحي لقد جئت بالخطا فاين صوابي والحطا كان جباتي فسامح لمن أخطا وصنه تكرما جزاك إله العرش عني عطيــة

43743

in La

ولما وصل اليه القصيدة الميمية التي أنشأها المفتي أبو السعود عليه رحمة الرب الودود وهي التي أولها :

أبعد سليمي مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام صنع خطبة سنية وصنع عدة أبيات سينية وأرسلها الى المولى المزبور: أستبدي باسم السلام الى السدة السنية وأستهدي من سناء سيدنا وسندنا بنسمة من نسماته السجسجية سالكا سبيل التسليم متمسكا بالصراط المستقيم نسج السحر في سلك الاستقامة فسبى النفوس واستدعى لسليمي فاسرعت اليه كالعروس ثم سلا عنها بسلوان من التسليم وسلب أساطيرها عن سويدائه بسر مليم فسألت السخاء من سحاب سماحته فأسعفني بها واسترقني من ساعته مليم فسألت السخاء من سحاب سماحته فأسعفني بها واسترقني من ساعته

فسمعت مستهاما في سلسال سلسبيلها مسارعا لسلافها فسل سبيلها وأنشدت :

سباني سن باسم وسلام يساعد فيها سائف وسهام فسيراً فسيراً فالسيوف سطام فاسلو وفي أرسم ووسام وما سر إلا حسرة وسمام سحائب تسليم سعدن سجام بأنس وتسليم عليك سلام

سطور لهاحس عن الشمس اسفرت سباني ساعد ف فسهل لها سفك النفوس وقد سعى يساعد ف فسر عان ما سلت سيوف نواعس فسيراً ف مسليمى فما أسلوفسنمكا أو اسمحي فاسلو و فيا حسرتا ما للسهاد مساعدي وما سر سفاني السخا سما وسار سنية سحائب سخيت بنفسي إن سمحت بنفسها بأنس وقد أظهر البراعة فيمن أرسل ساعة فقال:

يا مفرد العصر قد بادرت بالطاعه يا منحوى الجودوالاوقات في ساعه نوعا من الحير قد لاحظتموه لنا فكنت عبدا لكم في الوقت والساعه

( ذكر تصانيفه ) التذكرة في علم الحساب ومنن وشرح في علم الفرائسض وحاشية على فلكيات شرح المواقف وحاشية على شرح الجامي للكافية الى الخر المرفوعات وحاشية على شرح النفيسي للموجز من الطب وشرح تفسير البيضاوي حوى جزأين من القرآن الكريم وكتاب في علم الزايرجه وقد شرح القصيدة الميمية للمفني أبي السعود وأتى به الى المولى المزبور فاستقبله وعانقه وأكرمه غاية الاكرام فلما نظر الى ما كتبه استحسنه وأعطاه بعضا من الاقمشة والعمائم وغيرها روح الله روحه ونور ضريحه.

\* (ومنهم العالم الفاضل والنحرير الكامل المولى عبد الباقي ابن المولى علاء الدين العربي الحلبي ) \*

انتقل أبوه وهو صغير ونشأ في حجر أخيه الكبير عبد الرحمن الشهير ببابك جلبي فلما انتبه من رقدة الصغر وتفكر في هذه المعالم وافتكر علم ان تفاوت الرتب بالفضل والادب فترك لذاته في تكميل ذاته فصاحب الرؤوس والاهالي حتى وصل الى مجلس المفتي علاء الدبن الجمالي فلما صار ملازما منه تقلد بمدرسة قره كوز باشا بقصبة كوتاهيه بخمسة وعشرين ثم مدرسة اسحق باشا بقصبة اينه كول

بثلاثين ثم مدرسة قبلوجه بمدينة بروسه باربعين ونقل عنها الى مدرسة محمود باشا بقسطنطينية بخمسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان بايز يدخان بادرته ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء مكة شرفها الله تعالى ثم عزل ثم قلد قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء القاهرة ثم عزل ثم قلد قضاء مكة ثانيا وقد تيسر لي الحج وهو قاض بها وذلك سنة تسع وستين وتسعمائة ثم عزل بهذه السنة فلما عاد الى وطنه مات من الطاعون سنة احدى وسبعين وتسعمائة وقيل بلغ عمره الى ست وسبعين سنة ولم بعقب وليدأ ولا وارثا رشيدا فاوصى بثلث ماله لوجوه الحيرات فبنوا به بعض الحجرات يسكنها فقراء الملازمين وكان رحمه الله من اعلام العلماء وأكابر الفضلاء صاحب أيد في العلوم مريي أفاضل الروم وكان في زمن تدريسه كثير العناية بالدرس وجمع الاماثل فلذلك اشتغل عليه كثير من الافاضل وكان رحمه الله تافذ الكلام صاحب اشتهار تام كثير الافادة مقبول الشهادة يقال انه لم يبلغ أحد ممن درس بالمدارس الثمان مبلغه في الاشتهار والظهور من بين الاقران وكان يلقى مدة اقامته بالثمانية سبعة دروس أو ثمانية وهو بهذا التعيين والاشتهار لم يكن صاحب الاحاطة والاستحضار وكان رقيق الحاشية لين الجانب تطيب النفس بصحبته وكان رحمه الله في غاية ميل للرياسة والجاه وقد بذل في تحصيل قضاء العسكر أموالا عظيمة وقد بني في زمن قضائه بمدينة بروسه على ماء حار حماما عاليا من غرائب الدنيا يحصل منه مال عظيم في كل سنة ووهبه للوزير الكبير رستم باشا ويذكره الناس بالظلمية وحكى بعض الثقات اني رأيته يوما في باب الوزير المزبور عليه أثر غم شديد فسألته عنه فتأوَّه ثم قال قد بذلت لهذا الوزير ثلاثين الف دينار وقد دخلت عليه اليوم وما نظر الي نظر القبول والاختيار والحق ان ذلك الوزير بالغ في الاقدام ولم يقصر في السعي والاهتمام الا انه لم يساعده التقدير فلم تنفع جلالة الظهير ولم تثمر هذه الجسارة الا النقص وذاق المرحوم مذاق الحريص محروم ولعمري قد أجاد من قال وأتى باحسن المقال :

فليس لمخلوق إليه سبيل وإن عزّ أنصار وجلّ قبيل ضللت ولو أن السّماك دليل

إذا لم يعنك الله فيما تريده وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً وإن هو لم يرشدك في كل مسلك

\* (وممن انخرط في سلك هؤلاء السادة وسلك مسلك أصحاب الفوز والسعادة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين الشهير بشيخ زاده ) \*

ولد رحمه الله في قصبة مرزيفون ودخل وهو شاب في زمرة أرباب الاستعداد فاجتمع مع أفاضل عصره واستفاد حتى وصل الى خدمة المولى حافظ العجمي وهو في احدى المدارس الثمان ولما صار المولى محمد القره باغي مدرسا بمدرسة السلطان أورخان بقصبة ازنيق جعله معيداً لدرسه فلما توفي المولى المزبور ترك المرحوم طريقة العلماء واتصل بالمولى المشتهر بعرب جلبي وهو مدرس بمدرسة قاسم باشا بقصبة أبي أبوب الانصاري فقام على أقدام الاقدام واهتم في نحصيل المعارف غاية الاهتمام فمهر في العلوم العربية والفنون الادبية وتميزني الحديث والتفسير وعلوم الوعظ والتذكير ثم ولي مدرسة دار الحديث التي بناها محمود الدفتري بقصبة أبي أيوب الانصاري وعين خطيبا بجامع قاسم باشا يسر الله تعالى له في عقباه ما يشا وكان حسن النغم طيب الالحان من جملة من يتغنى بالقرآن وكان يرتل الخطب بصوت أحلى من الرطب ثم عين له وظائف الوعظ والتذكير في عدة من الجوامع فاعتنى بنقل الاحاديث والتفاسير وقد بلغت وظيفته كل يوم الى سبعين وتميز من أقرانه المفسرين وتوفيّ سنة احدى وسبعين وتسعمائة كان رحمه الله من أجلة العلماء وأكابر الفضلاء وقد حضرت مجلس تفسيره ومحفل وعظه وتذكيره فوجدته في تحقيق المقام وتدقيق المرام واصلا الى الغاية وبالغا الى النهاية وكان لا يكتفي بالايماء والترشيح بل يبالغ في التصريح والتوضيح بحيث يلحق ثواني المعقولات باوائل المحسوسات ولا يحترز عن التكرار والاعادة حرصا على التعليم والافادة وبالجملة كان وحيدا في طريقته وفريدا في ضيعته ويكفيه يوم مباحثاته ومفاخرتهماكتبه أبو السعود في صورة اجازته.وهذه صورة الاجازة كتبتهابالتمام لغاية حسنها ونضارتها : اللهم رب

الارباب مالك الرقاب منزل الكتاب محق الحق وملهم الصواب صل وسلم على أفضل من أوتى الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الاوتاد وصحبه الاقطاب ( وبعد ) فلما توسمت في رافع هاتيك الارقام زين العلماء الاعلام الالمعي الفطن اللبيب واللوذعي اللقن الاريب ذي الطبع السايم الوقاد والذهن القوي النقاد العاطف لأعنة عزائمه ابتغاء مرضاة الله من غير عاطف يثنيه والصارف لازمة صرائمه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف بلويه الساعي في تكميل النفس بالكمالات العلية بحسب قوتيه النظرية والعملية سليل المشايخ الاخيار نجل العلماء الابرار مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين الشيخ جمال الملة والدين وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه وأتاح له في أولاه وأخراه ما هو له أولاه وأحراه دلائل نبل ظاهر في الفنون ومخايل فضل باهر في معرفة الكتاب المكنون أجزت له في مطالعة الكتب الفاخرة واقتناص العلوم الزاخرة التي ألفها اساطين أئمة التفسير منكل وجيز وبسيط وصنفها سلاطين أسرة التقرير والتحريرمن كل شامل ومحيط واستخراج ما في مطاويها من الفوائد البارعة واستنباط ما في تضاعيفها من الفرائد الرائعة وسوغت له افادتها للمقتبسين من أنوارها الراثقة تفسير وتقريرا وللمغتنمين من مغانم آثارها عظة وتذكيرا على ما نظمه بنان البيان في سمط السطور ورقمه يراعة البراعة في طي رقها المنشور حسما أجاز لي شيخي ووالدي المرحوم بحر المعارف ولجة العلوم صاحب النفس المطمئنة القدسية محرز الملكات الانسية المنسلخ عن النعوت الناسوتية الفاني في أحكام الشؤون اللاهوتية العارف باطوار خطرات النفس الواقف على أسرار الحضرات الخمس مالك زمام الهداية والارشاد حجة الحق على كافة العباد محيي الشريعة والحقيقة والدين محمد بن مصطفى العماد المجازله من قبل مشايخه الكبار لاسيما أستاذه الجليل المقدار الجميل الآثار الحبر السامي والبحر الطامي الصنديد الفريد والنحرير الحميد المجيد عم والدتي علاء الملة والدين المولى الشهير بعلي قوشجي صاحب الشرح الجديد للتجريد واستاذي العلامة العظيم

الشان والفهامة الجلي العنوان الامام الهمام السميدع القمقام نسيج وحده ووحيد عهده عبقري لا يوجد له مثال أوحدي يضرب بمآثره الامثال المولى البارع الأمجد أبو المعالي عبد الرحمن بن علي المؤيد المجاز له من قبل أستاذه المشهور جلالة قدره فيما بين الجمهور المعروف فضائله لدى القاصي والداني جلال الملة والدين محمد بن اسعد الدواني المجازله من قبل أساتذته العظام الذين من زمرتهم والده العلى القدر سعد الملة والدين أسعد الصديقي المجاز من قبل مشايخه الفخام لا سيما أستاذه علامة العالم مسلم الفضل فيما بين جماهير الامم الغني عن التعريف على الاطلاق المشتهر بلقبه الشريف في أكناف الآفاق زين الملة والدين علي المحقق الجرجاني إوأستاذي الماجد الخطير والنق\_اب المحدث النحرير ذو القدر الاتم والفخــر الاشم أبو الفضــائل سيدي محمد بن محمد المجاز له من قبل أستاذه الفاضل وشيخه الكـامل ذي النسب والفضل المولى المشتهر بحصن جلبي محشي شرح المواقف المجازله من جهة شيخه علاء المجد والدين المشهور بالمولى الطوسي صــاحب كتــاب الذخر والله سبحانه أسال مكباعلي وجه الذل والمهانة ساجدا على جباه الضراعة والاستكانة أن يفيض عليهم سجال غفرانه وشآبيب رحمته ورضوانه ويهدينا سبيل الهدى ومناهج الرشاد ويقينا مصارع السوء يوم التناد إنه رؤف بالعباد كتبة الفقير الى الله سبحانه الراجي من جنابه عفوه وغفرانه أبو السعود الحقير عفي عنه :

\*( ومن محاسن الدهر اللدود المولى محمد ابن المفتي أبي السعود ) \*

ولد رحمه الله وسحابه يبرق عن مجد أصيل وصباحه يسفر عن شرف اثيل وكلم في المهد عن طيب نجره كلؤلؤ يخبر عن كرم بحره فلما رأي أبوه رشاقة غصنه عطف عليه سواكب مزنه فعما قليل صدق الناس في استدلالهم بطيب الاصل على طيب الثمر وحقق تفرسهم ما تفرسوا في الهالال ابن القمر مم اتصل الى المولى محيى الدين الفناري واشتخال لديه حتى شهد بفضله وأثنى عليه فاعطاه السلطان بتربيته مدرسة قاسم باشا بخمسين ثم نقل الى مدرسة

السلطان محمد في جـوار أبي أبوب الانصـاري عليه رحمة الملك الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان سليم خان ثم قلد قضاء دمشق الشام من ألطف بلاد الاسلام فلما وصل اليها باشر القضاء بما يليق به من الصرامة والشهامة وكال الاستقامة وتواتر الاخبار بشكر أهل هذه الديار ثم عزل عنه بلا سبب ثم قلد قضاء حلب فبعد مضي سنة ساءت به الظنون وحل به ريب المنون وذلك سنة احدى وسبعين وتسعمائة وما اناف عمره على أربعين سنة كان المرحوم من محاسن العصر ونوادر الدهر في شدة ذكائه وصفاء ذهنه ونقائه يتلأ لا من جبيته آثار النجابة ويلوح من وجناته أنوار السيادة وكان رحمه الله علما أديبا ومخدوما لبيبا له اطلاع على المعارف والتواريخ وكان له معرفة تامة باحوال الحط وقد جمع الكثير من خطوط السلف وبذل فيه أموالا عظيمة تامة بالح الم الميحا في الغاية وكان له اطلاع عظيم على قواعد اللسان الفارسي حتى بلغ الى أنه نظم الشعر الفارسي على أبلغ النظام بحيث يعجز عنه مهرة الاعجام (شعر)

بآيين وقابسي ميانرا يا خيا لست أيسن جنين نازك خيالي كي توان بسئن محالست أين زبالاي توحيران تي شكر سروكلستان هم عجب شيرين شحايل قامت بااعتدالست اين نهان شد آفتاب وماه نو خو شتر نمي آيسد زرويت آن خجل و زابر ويت دار نفعالست اين مكن عبيم اكرمي نالم اذ نارغم هجران مكو صدكو نه اندوه و ملالست اين غم هجران مكو صدكو نه اندوه و ملالست اين زحال ميلي و ي صبر دل هر كزنير سيدي نيامدهيج از ويادت نمي دانم جه حالست اين نيامدهيج از ويادت نمي دانم جه حالست اين (وله أيضا)

ترا إي نوش لب كام دل وجان مي توان كفتن

نجان بخش لبت را آب حيوآن ميتوان كفتن قدت ما نندسر وازنازجون قامت برافرازي جو بخرامي تراسر و جرامان ميتوان كفتن يكوبت كارجان جمعند بهر ديدن روبت سركوي ترارشك كلستان ميتوان كفتن بريزي بي كنه هر لحظه خون صد مسلمانرا بريزي بي كنه هر لحظه خون صد مسلمانرا مه من باتو دار ميليء بي خانمان حرفي ولي حرفي كه بنهان ولي حرفي كه بنهان بارقيبان مي توان كفتن بار مي توان كفتن بار مي بريان بريان بريان بار مي بريان بريا

\* ( ومن العلماء الجليل المقدار المولى مصلح الدين ابن المولى محيي الدين المشتهر بابن المعمار ) \*

توفي أبوه قاضيا بحلب فوجه المرحوم راحلة الطلب نحو ناصية العلم والادب فعطف على طلب الفضائل ساهرا فقطف من رياض العلوم ثمارا وزاهرا وقرأ على المولى محيي الدين الشهير بالمعلول ثم على المولى الشيخ محمد الشهير بجوي زاده ثم صارملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في مدرسة الامير بمدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان في البلدة المذكورة باربعين ثم مدرسة أم السلطان سليم خان بقصبة طرابوزن بخمسين ثم ساعده عنها بعض الرؤساء حيى نقل الى مدرسة زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدارس بقسطنطينية أعطى أحداهما المرحوم والأخرى للمولى شمس الدين أحمد المشتهر بقاضي زاده في كل يوم بستين درهما ثم قلد قضاء بروسه ثم عزل عنه لبعض زلاته الواقعة في صكوكه ومراسلاته وبعد سنة ولي قضاء ادرنه ثم نقل الى قسطنطينية ودام عليه حتى وقع بينه وبين الوزير الكبير رستم باشا ما وقع فعزله قسطنطينية ودام عليه حتى وقع بينه وبين الوزير الكبير رستم باشا ما وقع فعزله

وعين له كل يوم ماثة درهم بطريق التقاعد ثم لما مات الوزير المزبور وانتصب مكانه على باشا اظهر له المرحوم "رغبته في قضاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقلد ذلك وبعد سنة عزل عنه فلما عاد وبلغ الى مصر أدركته المنية وفاتته الامنية وذلك في شهر شوال سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة وسمعت من بعض العظام ان السبب في اختياره عند عوده طريق مصر على طريق الشام انه في بعض الليالي نام فسمع قائلا يقول في المنام القضاء في المصر فانتبه وغاص في بحر الفكر ثم حكم بان هذه الرؤيا من الآيات الظاهرة بانه سيكون قاضبا بالقاهرة ولم يدرانها قاضية بانه سيصل فيها بالعيشة الراضية وكان المولى المرحوم بارعا في كثير من العلوم معروفا بنقاء القريحة وجودة البديهة ومع ذلك ليس فيه رائحة كبروتية وكان كثير الانشراح محبا للمفاكهة والمزاح محبا لمعاشرة الاخوان ومكبا على مصاحبة الخلان أسكنه الله في غرف الجنان وقد علق رحمه الله حواشي على حاشية المولى حسن جلبي على التلويح وبقي في هامش الكتاب وهذه النسخة الآن موجودة في الكتب وقفها الوزير الكبير على باشا في مدرسته الجديدة وعلق أبضا حواشي على الدرر والغرر ولم تنم وقد عثرت له على كلمات كتبها في هامش كتاب الجامي على الموضع يتساءل عنه الطلاب من قوله في بحث العدد (ولا يجوز اضافة العدد الى جمع المذكر السالم فلا يقال ثلاثة مسلمين فلم يبق الامثات لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالالف والتاء بعدما تعود المجيء بعلمًا هو في صورة المجموع بالواو والنون أعني عشرين الى تسعين ) فهي هذه قوله التمييز بالرفع فاعل يلي والمجموع بالنصب مفعوله والمراد من التمييز اسم المعلود الذي هو مميز العدد مثل رجل و درهم لانه التمييز بحقيقة و بعد الاول معمول يلي وما بعد بعد مصدرية صلتها تعوّد والمجيء بالنصب مفعول لتعود فاعله كناية التعييز والثاني ظرف المجيء وما بعده موصولة بما بعده ( والمعني ) ان العرب كرهوا أن يجيء التمييز الذي هو اسم المعدود بعد العدد المجموع جمع المؤنث اللازم على تقدير جمع المائة بالالف والتاء وأن يقال ثلثما آت رجل بعد كون العادة أن يجيء بعد العدد الذي هو في صورة الجمع المذكر مثل عشرين رجلا

الى تسعين ويدل على كون ما قلنا شرح قوله تصريحه في شرح قوله وجمعه وانما لم يقل وجمعهما لان استعمال جمع مائة مع مميزها مرفوض في الاعداد لا يقال وثلثمآت رجل – تدبر . وقيل (أرادبه المولى شمس الدين المشتهر بقاضي زاده حل هذا المقام على وجه يزيل الايهام) هو ان النحاة كرهوا أن يلي الثلاث واخواته التمييز الذي جمع بالالف والتاء بعد صير ورة مجيء التمييز المفرد بعد العدد الذي هو في صورة الاسم المجموع بالواو والنون عادة له مثلا لا يقال عشرون مئات فكذا لا يقال ثلثماآت فالعامل في بعد الاول أن يلي وما بعده مصدرية والعامل في بعد الثاني المجيء وما بعده موصوفة أو موصولة يرد عليه انهم كما لا بقولون عشرون مئات لا يقولون كذلك اه وهو فاسد باحد الوجوه لفساد أصول الاعداد وهو الهادي الى سبيل الرشاد اه كلامه

\*( ومن الذين جلسوا في مجالس الارشاد وهرع اليه الناس من كل حاضر وباد المنصور بعين عناية الباري الشيخ عبد اللطيف النقشبندي اليجاري)\*

كان رحمه الله من أولاد موسى باشا من وزراء الديوان في دولة السلطان محمد خان وكان في أول أمره من طلبة العلم الشريف وخدمة كل فا ضل عربف ثم ساقته العنايات السبحانية والجذبات الرحمانية الى طريق التصوف وترك التكلف وتاب على يد الشيخ محمود الاماسي خليفة الشيخ العارف أحمد البخاري ونميز لحدمته حتى زوجه بابنته ولما انتقل شيخه الى رب العباد اجلس المزبور مكانه للارشاد في زاويته المعروفة المبنية بقسطنطينية المحمية وخدم ذلك المقام الشريف والمنزل المنيف الى أن حج سنة سبعين وتسعمائة وجاور بمكة المشرفة الى أن بقي أسبوع الى وصول الحاج من العام القابل ثم انتقل الى احسان ربه الشامل كان رحمه الله عالما عاقلا صالحا معتقدا اية في الحلم والتؤدة والوقار أسكنه الله تعالى في جنات تجري من تحتها الانهار .

. ( ومن أرباب الفضل والكمال المولى صالح بن جلال ) ه

كان أبوه من كبار زمرة القضاة الحاكمين في القصبات ونشأ رحمه الله مشتغلا بالعلم وأربابه ومعجبا بالفضل وأصحابه فاهتم في التحصيل

ورغب في التكميل وقد تشرف بمجالس السادات وكان منه ما كان حتى صار ملازما من المولى خبر الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في المدرسة السراجية بادرنه بخمسة وعشرين ثم مدرسة مراد باشا بقسطنطينية بثلاثين ثم مدرسة معمود باشا بهذه المدينة باربعين ثم صارت وظيفته فيها خمسين ثم ساعده الدهر واعانه الزمان حيث وصل منها الى احدى المدارس الثمان بهمة اياس باشا الوزير الكبير بل بتقدير العزيز القدير ثم صار مأمورا من قبل السلطان سليمان بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركي فاتمها في قليل من الزمان فاعطاه مدرسة السلطان بايزيد خان ثم قلد قضاء حلب وقال في تاريخه الشيخ غرس الدين صاحب الفضل والادب :

وأتى الهنا في صالح نعم الطلب فالشكر لله عليك قدد وجب أخو السخاء ابن التقى عالي النسب أيضا لبيد عنهم يروي الادب يا سائلي تاريخه قاضي حلب

ثم عزل عنه وفوض اليه تفتيش أحوال القاهرة فاصبحت بكمال استقامته عامرة فوجه اليه ثانيا قضاء حلب فلم يقبله ولم يرغب فاعيد الى مدرسته الأولى ثمانين ودام على الدرس بها سنين ثم قلد قضاء دمشق الشام ثم نقل الى قضاء مصر ذات الاهرام ثم عزل وبقي في الحزن والهم ثم وجه اليه مدرسة أبي أبوب الانصاري بمائة درهم فعما قليل عميت عيناه فتقاعد بوظيفته المزبورة بالمدينة السفورة فلما وصل عمر هذا العرنين الى حدود الثمانين اباده الزمان وأبلاه الدهر الخوان وذلك سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. وكان المولى المرحوم مشاركا في العلوم يحاكي السادة الكبار في السكينة والوقار وكان المرحوم ذا نفس زكية وراحة سخية يراعي الحقوق القديمة كما هو عادة الطباع السليمة محسنا الى اخوانه منفضلا على جبرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى منفضلا على جبرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى

العقد المنظوم - ٢٤

شرح الوقاية لصدر الشريعة وعلى شرح المفتاح للشريف الجرجاني وجمع بعده لطائف علماء الروم ونوادرهم وله ديوان شعر بالتركي وديوان منشآت بذلك اللسان أسكنه الله تعالى في غرف الجنان .

ه ( ومن العلماء العظام المولى محيي الدين الشهير بابن الأمام ) ه

كان أبوه اماما في جامع محمود باشا ونشأ رحمه الله طالبا لاكتساب المعالي وراغبا في مصاحبة كل ماجد عالي ومارس الفنون الشريفة وتتبع المصنفات اللطيفة وقرأ على المولى الاعظم ابن كمال وغيره من أرباب الفضل والكمال وصار ملازما من المولى القادري ثم درس في مدرسة واجد باشا بكوتاهية بعشرين ثم صارت وظيفته خمسة وعشرين ثم درس في مدرسة اسحق باشا بقصبـــة اينه كول بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه باربعين ثم مدرسة ككيز بخمسين ثم نقل من هـذه الامكنة الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه فلما قضي منها الاوطار أعطى مدرسة اسكدار وهو أول مدرس بها ورافع لنقابها ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم مدرسة السلطان سليم خان ثم قلد قضاء حلب بلا رغبة منه وطلب فباشر القضاء فيها قدر سنتين ولم يتكلم بلفظ حكمت مرة فضلا عن مرتين ثم عزل عنه وعين له الثمانون حسبما العـادة والقانون ثم صارت وظيفته مائة ونصب مفتيا باماسيه فقبل الحركة والمسافرة اتنمق له سفر الآخرة وكان من العلماء العاملين والفضلاء الكاملين يحقق كلام القدماء ويدقق النظر في مقالات الفضلاء وقد علق على أكثر الكتب المتداولة حواشي الا انه لم يتيسر له الجمع والترتيب والتبييض والتهذيب وكان رحمه الله معتزلا عن الناس غير متكلف في اللباس وكان يصدر عنه لعدم اكتراثه بامور الدنيا وقله مبالاته قصور في مداراة الناس ومعاملاته ولذلك كانوا فيه يطعنون والى كل حدب ينسلون :

ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه توفي رحمه الله في أول الربيعين سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. ه( ومنهم العالم العامل والسري الكامل شبخنا واستاذنا تاج الدين ابراهيم
 ابن عبدالله سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه ) ه

ولد رحمه الله على رأس تسعمائة في ولاية حميد فخرج منها في طلب العلم ودار البلاد واشتغل واستفاد وافني عنفوان شبابه في تحصيل العلم واكتسابه وصاحب أعيان الناس وشيدبنيان العلم بأشد أساس وتلقى من الافاضل الدروس حتى شهد بفضله الرؤوس واتصل بالمولى نور الدين الشهير بصاروكرز وصار منه ملازما ثم درس في مدرسة ابراهيم الروّاس بقسطنطينية بعشرين ثم بالمدرسة الواقعة بقصبة يبلونه الشهير بانها بميخال أوغلى بخمسة وعشرين ثم مدرسة القاضي الاسود بقصبة تيره ثم مدرسة اغراس ثم مدرسة سليمان باشا بازنيق فاشتغل فيها وكتب حاشية على صدر الشريعة ورد فيها على المولى ابن كمال باشا رحمه الله في مواضع كثيرة فلما انفصل عنها كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه ستة عشر موضعا وأغلظ على المولى المزبور في مواضع عديدة من تلك الرسالة وقال في أوائل ديباجتها فاعلموا معاشر طلاب اليقين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ان المختصر الذي سوده الحبر الفاضل والبحر الكامل الشهير بابن كمال باشا نعمه الله في روضة جنته مما يعلمه وما يشا وسماه بالاصلاح والابضاح مع خروجه عن سنن الصلاح والفلاح باشتماله على تصرفات فاسدة واعتراضات غير واردة من السهو والزلل والخبط والخلل لاتيانه بما لا ينبغي وتحرزه عما ينبغي مشتمل على كثير من المسائل المخالفة للشرع بحيث لا يخفى بعد التنبيه للاصل والفرع ولا ينبغي الاعتقاد بحقيقتها للمبتدي ولا العمل بها للمنتهي لوجود خلافها صريحا في الكتب المعتبرات من المطوّلات والمختصرات ومن شك فيما ذكر بعد النظر فيما سيذكر أوشك أن يشك في ضوء المصباح ووجود الصباح عند طلوع الاصباح ثم كتب نسختين ودفع احداهما الى الوزير محمد الصوفي وكان ينتسب اليه والثانية الى الوزير الكبير رستم باشا فلما أعطاه أياها طلب الوزير المزبور قراءتها فلما وصل الى تشنيعه على المولى المزبور تغير الوزير غاية التغير بسبب انه كان قد قرأ على المولى المزبور فأخذ منه الرسالة

وقال لا بد من ارسالها الى المفتي وهو يومئذ المولى أبو السعود فان كنت صادقا في دعواك نعطيك مـا تسأله وان كذبت فسنجزيك باساءتك الادب فخرج المرحوم من عنده مغموما ثم أمر الوزير المزبور لبعض العلماء أن يصوّر له بعضا من تلك الصور بحيث يفهمه وكان أوّل موضع منها قوله قال الفاضل الشهير بابن كمال باشا ( وكره سدل الثوب الى قوله الوطء والتخلي فوق المسجد والبول فوقه وفوق بيت فيه مسجد ) أي مكان أعد للصلاة وجعل له محراب وأشار الى هذا بتعريف الاوّل وتنكير الثاني ( أقول ) عدّ البول فوق المسجد من جملة المكروهات بخالف مخالفة بينة ما هو المصرح به في الكتب المعتبرات والحال انه لم يؤيد كلامة بنقل وما هو الاسهو أو سبق قلم منه فلما سمع الوزير تلك المسئلة قال قد أساء الادب فيه أيضا حيث جوّز البول فوق مسجد وما هو الا رجل سفيه انظر الى هذا الجهل وسوء الفهم ثم لما سمع مسئلة تجويز بيع العبد في نفقة زوجته مرة بعد أخرى غضب غضبا شديدا وقال انه تعريض لي فعزم أن لا يوجه اليه منصبا قطعا ونسي ذلك المغرور ألا الى الله تصير الامور فبقي المرحوم برهة من الزمان في مهامه الذل والهوان واستولى عليه القنوط والباس وقطع أمنيته عن الناس فتوجه الى جناب مولاه الى أن قرع سمعه نداء لا تبأسوا من روح الله وذلك انه اتفق فتح سلطانية بروسه وورد الامر من السلطان بان يوجه الى أحد من المعزولين ولم يوجد منهم الا المرحوم وشخص آخر يبغضه الوزير المزبور أكثر من بغضه للمرحوم فخاف أن يعطيها السلطان ذلك الشخص فسارع في عرض المرحوم فقبله السلطان ثم ندم على ما فعله ولم ينفعه الندم بعد ما زلت القدم وما أصدق من قال :

اذا أتى وقت القضاء الغالب بادرت الحاجة كف الطالب فدهب المرحوم الى مدرسته فشرع في الافادة وبيض فيها ما كتبه على صدر الشريعة من أول كتاب الحج الى آخر الكتاب فلما مضى عليه سبع سنين اعطي احدى المدارس الثمان وقد قرأت عليه فيها نبذا من كتاب الهداية ثم نقل الى مدرسة أيا صوفيه ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان ثم فوض اليه الفتوى باماسيه في

كل يوم بشمانين درهما فلما مضي عليه خمس سنين انحرف مزاجه وانكسر زجاجه وهجمت عليه الامراض فانفصل عنه وهو راض وعين له الثمانون حسب ما هو العادة والقانون وتوفي رحمه الله في أول الربيعين من شهور سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم بحر المعارف ولجة العلوم واصلا الى التحقيق ومالكا لازمنة التدقيق مشاركا في العلوم العقلية وبارعا في الفنون النقلية خصوصا في الفقه وبابه فانه من أكبر أربابه وكان رحمه الله خليقا بالمراتب العلية والمناصب السنية الا انه خانه دهره ولم يساعده عصره عوضه الله تعالى عن المراتب الدنيوية بالدرجات الاخروية وكان رحمه الله ذا خصائل رضية وشمائل مرضيةمتخلقا بالخلاق الله قانعا باليسير من دنياه شيخا مباركا متبركا فاز كثير من تلاميذه وفاق على أقرانه وقد صدر عنه بعض الحالات الشبيهة بالكرامات منها ان وزبر زمانه ابراهيم باشا أمر أن يعطى مدرسته معلم غلمانه فلم يقدر قاضي العسكر على مخالفته وعصيانه لشدة باسه وقوة سلطانه فأحضر المرحوم وعرض عليه المرسوم وقال له لابد من قبول هذا الحكم فليس لك الا الرضا بالقضاء فاضطرب المرحوم وأظهر النفرة عنه وعدم الرضا فلم يجد لنفسه ناصرا ومعينا فقام عنه كثيبا حزينا وترك الاسباب وأغلق الباب وتوجه الى جناب ربه وبات فاذا المعلم في تلك الليلة مات هكذا ينجح ويظفر بالآمال من أخلص التوجه الى جناب حضرة المتعال ومن توكل على الله كفاه ومن التجأ الى غبر بابه صفرت كفاه وما أحسن قول من قال أعذب من ماء الزلال:

خف\_\_\_ي يدق خفاه عن فهم الـذكيّ \_\_\_\_ خفر عسر ففرّج كربة القلب الشـــجيّ صباحـــا وتأتيك المسرة بالعشـــيّ وال يومــا فثق بالواحد الفرد العــــــــليّ

وكم لله من لطف خفــــي
وكم يسر أتى من بعـــد عسر
وكم أمر تساء به صباحـــــا
اذا ضاقت بك الاحوال يومـــا

وقله كتب رحمه الله حشية على بعض المواضع من شرح المفتاح للشريف يرد فيها على المولى ابن كمال باشا في المواضع التي يدعي التفرد فيها وله عدة رسائل على مواضع من حاشية التجريد للشريف وله شرح لمتن المراح من علم التصريف.

( ومنهم المعروف بدده خليفة ) ه

كان رحمه الله من نواحي قصبة سونسه من بعض الاتراك و كان في أول الامر من أصحاب البضائع مشتغلا ببعض الصنائع وعالج صنعة الدباغة سنين حتى أناف عمره على عشرين وما قرأ حرفا من العلوم وما اجتمع بواحد من أرباب الفهوم نم من الله تعالى عليه باكبر آلائه فصار من أعيان عصره وعلمائه كان رحمه الله مشتغلا بعمل الدباغة في بلدة أماسيه فاتفق أنه جاء بها مفت من علماء ذلك العصر فاجتمع فرقة من أعيان البلدة المزبورة لضيافة المفتى المزبور فذهبوا به الى بعض الحدائق وذهب المولى المزبور متلطفا لبعض أرباب المجلس فلما باشروا أمر الطعام طلبوا من يجمع لهم الحطب والمرحوم قائم على زي الدباغين الجهلة فقال المفتي المزبور مشيرا الى المرحوم ليذهب اليه هذا الجاهل ففهم منه المرحوم از دراءه لشانه وعلم انه ليس ذلك الا من شائبة الجهل وذهب الى جمع الحطب وفي نفسه تأثر عظيم من از دراثه وتحقيره فلما بعد عنهم نزل على ماء هنالك وتوضأ منه وصلى ركعتين ثم ضرب وجهه على الارض وتوجه بكمال التضرع والابتهال الى جناب حضرة المتعال وطلب منه الخلاص من ربقة الجهل والنقصان واللحوق بمعاشر الفضل والعرفان متكلا على قوله تعالى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله وجاء الى المجلس وفي وجهه جراحات تدمى من شدة مسح وجهه بالتراب فتضاحك القوم منه وظنوا ان ذلك من مصادمة الاشجار عند الاحتطاب فلما تم المجلس قام المرحوم وقبل يد المفتي وقال أريد ترك الصناعة والدخول في طلب العلم فقال المفتي أبعد هذا تطلب العلم وهو لا يحصل الا بجهد جهيد وعهد مديد وعزم صادق وحزم فائق ولا بد من خدمة الاستاذ أكثر من المعتاد وأنت لا تتحمل بهذه المشاق ولا تحتمل ذلك الوثاق فتضرع المرحوم وأبرم عليه في القبول الى أن قبله المفتى لخدمته ورضى بتعليمه فلما أصبح باع ما في حانوته واشترى مصحفًا وذهب الى باب المفتى وبدأ في القراءة وقام في الحدمة الى ان حصل مباني العلوم ودخل في سلك أرباب الاستعداد وتحرك على الوجه المعتاد حتى صار معيدا لدرس المولى سنان الدين المشتهر بالق في مدرسة السلطان مراد بمدينة بروسه

ثم تولى مدرسة با يزيد باشا في البلدة المزبورة بعشرين ثم مدرسة أغا الكبير باماسيه بخمسة وعشرين ثم مدرسة القاضي بتره بثلاثين ثم مدرسة السلطان محمله بمرزيفون باربعين ثم مدرسة أمير الامراء خسرو بمدينة آمد بخمسين ثم مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب وهو أول مدرس بها وفوض اليه الفتوى بهذه الديار ثم نقل الى مدرسة سليمان باشا بقصبة ازنيق ثم نصب مفتيا بديار كعة (١) وعين له كل يوم سبعون درهما ثم تقاعد عن المنصب وعين له كل يوم ستون درهما وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا مجتهدا في اقتناء العلوم وجمع المعارف آية في الحفظ والاحاطة له اليد الطولى في الفقه والتفسير و كتب رحمه الله تعالى حاشية على شرح التفتازاني في الصرف وبسط والتفسير و كتب رحمه الله تعالى حاشية على شرح التفتازاني في الصرف وبسط اللكلام وبالغ في جمع الفوائد والمهمات وله منظومة في علم الفقه وعدة رسائل من فنون عديدة رحمه الله .

(هذا آخر ما وقع ) من وفياتهم في دولة المرحوم السلطان سليمان بن سليم خان عاشر سلاطين آل عثمان فاتح ديار فارس بغذاد قالع قلاع انكروس وبغذان بلغراد قامع آثار الكفرة والملحدين معفر جباه عتاة المشركين صاحب الوقائع المشهورة والمناقب المذكورة ملك ملك الآفاق بسطوته وتطاطا سراة العالمين عند سرادقات عزته هو الذي هرب ملك الشرق من بين يديه دربا فدربا ودانت لهيبته الملوك شرقا وغربا فياله من ملك مجاهد تناول الكواكب وهو قاعد أصبح البحر من صارمه الصمصام في اضطراب وتحصن المريخ من سهمه في بروج السبع القباب لوقصد الى كيوان في حصنه لا نزل ولو حمل بقناته على السماك الرامح لتركه رجلا أعزل وكان رحمه الله ملكا ممدوحا ومحمودا مقداما مظفرا مسعودا وقع منه عداة الدين في العذاب الاليم وبلغ ملكه الى السبع الاقاليم وقد مات رحمه الله وهو عاصر لقلعة سكتوار التي لم ير مثلها في حصانتها عين الفلك الدوار تباهي في عاصر لقلعة سكتوار التي لم ير مثلها في حصانتها عين الفلك الدوار تباهي في وفعة سورها السماء وتناطح بروجها الحمل وتصافح الجوزاء وبأخرة كانت

 <sup>(</sup>١) قوله بديار (كعة) هكذا بالأصل و لعله ربيعة، فاليجرر. اه . مصححه . ه
 - أقول : [كفه] المشرف .

همته العلية السلطانية سبيا لالتحاقها بالممالك العثمانية وقسال بعض من اعتنى يتواريخ أيامه وضبط آثاره وأحكامه انه فنح في أيامه ثلثماثة وسنون حصنا ما يين صغير وكبير ولا ينبثك مثل خبير وقد انتقل رحمــــه الله في البوم الثاني والعشرين من صفر سنة أربع وسبعين وتسعمائة ولما أثي بجنازته الى قسطنطينية استقبلها جميع من في البلد بكمال الهموم والاحزان وضلوا عليه عند جامعه المعروف ودعوا له بالمغفرة والرضوان ودفنوه قبالة الجامع المزبور فسبحان الدائم الباقي على مر الاعصار والدهور وكان محبا للعلم معظما لاهله غاية الاعظام ومهتما في اجراء الشرع المبين بمزيد الاهتمام وقد تيسر له من الخيرات العظام والميرات الحسام ما لو تفرد باحداها ملك من الملوك لكفته يوم مفتخره منها الجامع الذي بناه بقسطنطينية وهو الذي لم تر مثله عين الزمان ولم بين مثله الى هذا الآن لايدانيه الحورنق ولا الحصن الابلق وبني بجواره عدة مدارس بدارس بها أنواع العلوم وأرباب الحجا والفهوم تما يبتهج به أولو النهي والبرهان من علوم الادبان والابدان وبني بها عمارة ملئت بنقائس القرى للواردين من الامصار والقرى سوى ما يصرف لمتماثة نفس من طلبة العلم الشريف وسائر المحاويج من القويّ والضعيف وبني بها أبضًا مارستانًا لمداواة المرضي وتربية المجانين بانواع الاشربة والاطعمة والمعاجين ومنها الجسر العظيم الذي بناه على مرحلة من قسطنطينية وذلك احدى غوائب الدنيا في الطول والعرض وقوّة البناء ومنها النهر العظيم أتى به الى قسطنطينية وقسم على محلاتها أقساما تنيف على مائة واستخدم فيه خلقًا عظيمًا وبذل مالا جسيمًا وبني له في طريقه أبنية عجبية وطاقات غربية التي يقول في بعض أوصافها وبيان تاريخها المفتي أبو السعود وقد تقرب الى رب العظمة والجلال بانشاء الصنع البديع المثال الرفيع الدعائم الشامخ العماد والمنبع القوائم الراسخ الاوتاد الذي ساقاته كالمجرة في المنوال وطاقاته لقوس قزح مثال واجراء ما فيه من العذب الفرات الذي لم تره العبون ولم يروه الرواة يـــروي العطاش وبحبي الموات كأنه جدول تشعب من ماء الحباة على أهل دار السلطانة السنية قسطنطينية المحمية وعلى من يردها من أقطار البلاد من كل حاضر وباد

السلطان الاسعد الاعظم والحاقان الامجد الافخم مالك الامامة العظمي والسلطان الباهر وارث الحلافة الكبرى كابرا عن كابر مسخر الاقاليم بحرا وبرا معمر الممالك احسانا وبرا فاتح بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده الغالب السلطان ابن السلطان السلطان سليمان بن سليم خان وقد اتفق الاتمام في غرة ذي القعدة الحرام سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة .

ه وكان رحمه الله ذا حظ من المعارف والنوادر وله معرفة تامة بالتواريخ من الاوائل والاواخر وكان ينظم الشعر بالتركي والفارسي وله ديوان شعر بالتركى مشهور وله ديوان شعر بالفارسية أكثره جيد يستعذبه الطبع السليم والذهن المستقيم و له بالفارسية ( شعر ) :

طراوت سمنت درقمرنمي يابم حلاوت دهنت درشكرنمي يابم مراوحسن مه وتوترا بمهر ووفيا شبى حكايت زلفت شنيدو بيخودشد هنوز از دل مسكين خبرنمي يابــم

نز اکتیست که آن در شکر نمی یاج

مکو که صبر کن از کریه جون مرابینی

جه جاي صبر كه از خود اثر نمي يـــــــابم

بلا وفتته یسی دبدم از بتان جـــــومـه ولي جو جشم تويك فتته كرنمي يــــابم

م اسمير زلف يارند

لسله جنــون نكارنـــد درس

رد بمــزرع دل

م محبتت نــكارنـد جرتخ

بخرام بنازس ــوي بســـتان

ــزيندرانتظــــارند عشاق ح

سِمتان وفامجو پیـد (۱)

<sup>(</sup>١) مصرع اخير از سيمتنان ساقطست ١ ه .

له وعائم في الا كناف شائعية

علماء أوانه بالقصائد العربية منها ما قال المفي أبو السعود وهي قصيدة طويلة في أي از انتظاره توخجل آفتاب صبح لعلت بخنده نمكين برده آب صبح تابان زجیب بیر هنت سینه جوسیم جون روشنی روزسیدازنقاب صبح دلرا فراغ میدهدو دیدرا فــــروغ دیدار افتاب وشان وشراب صبح بستان مي صبوح عبت يقال سمعد اين دم كه آفتاب كشايد كتاب صبح ( ولما ) انتقل الى رحمة الله رثاه شعراء زمانه بالتركي والفارسي ورثاه

حق على كل لسان أن تموت أسسى

اتحسمين حمالالا بعد ذلك ان

يا نفس مالك في الدنيا ميخلفية وكيف تمشين فوق الارض غافلة

وأهرقيه على الخدين هامعية لا تطرفي طرفة نحو الدنا أبسلا

يا عين لا تبرحي تبكين بعسد ولا

( ومنها ) في ملح أبيه السلطان سليم خ

فللمنايا مواقيت مقسسلرة

غاية اللطافة وقد ذكرت نبذاً منها:

أصاب منها الورى دهياء داهيك واغبر ناصية الخضراء وانكدرت تاهت عقول الورى من هول وحشته اجفائهم سفن مشحونة بسلم أم ذاك نعى سليمان الزمان ومن مدار سلطنة الدنيا ومركزهك معلي معالم دين الله مظهر ه بلهذمي الى الاعـــــداء منعطــف ومشرقي على الكفار مشــــــهــور intain ill IKdele ele in ما جاء من عسكر الاسلام من نبا فياله من حديث موحش نك-ر أتي يوجمه تهار لاضياء لم اصوت صاعقة أم نفخة الصور فمن كئيب وملهوف ومن دنسف دموعهم وقد البلت منابعه\_\_\_ا كأنه غارة شنت بديجــــور فالارض قد دهيت من نقر ناقسور وذاق منها البرايا صعقة الطـــور قد صير الناس جمهور الجماهير تجري ببحر من العبرات مسلجور في العالمين بسمي منه مشكور و كاد تمتليء الغسبراء بالمسور فاصبحوا مثل مجنون ومسحور مضت أوامره في كل مأم--ور عان بسلسلة الاحزان مأسهور est il luna a 2, es e ais \_\_\_\_e خايفة الله في الآفاق مذكر كانها قلب مرعسوب ومذعسور كانها عين طوفان وتنسسور

وقل للمطايا بمد ذاك تمط في فاذ

وما أنا من رزء وأن جهل فاجم وقل للمنايا قد ظفرت سسميدعا

مضى ملك الدنيا ولم يبــــق مشرق ولم يغن عنه ماله ورجاله

( وقال ) المولى علي الشهير بام الولد زاد

فاصبحت صفحات الارض مشرقة

سميحان من ملك جلت مفاجره كأنها ويراع الواصفين لهسسا

بدا بطلعته والناس في كـــرب كانما هو بدر كان محتجب

جد الجديدان في أيام دولت م

سميدع ما جد زادت مهابته

امام الحدى بحر الندى قامع العدا سل

له وقائع في الاكناف شائعة اخباره يا عين لا تبرحي تبكين بعد ولا تفار في وأهرقيه على الحدين هامعة من الجلا تطرفي طرفة نحو الدنا أبدا لا تنظر يا نفس مالك في الدنيا مخلفة من بعد وكيف تمشين فوق الارض غافلة أليس انحسبين حالالا بعد ذلك ان تستأخر دار البوار مدار الشر معددانه كلا فبو حق على كل لسان أن تموت أسى لكن ذ فللمنايا مواقيت مقددارة تأتي عفل فللمنايا مواقيت مقددارة تأتي عفل فالله في مدح أبيه السلطان سليم خان :

سميدع ما جد زادت مهابته جد الجديدان في أيام دولته بدا بطلعته والناس في كرب بدا بطلعته والناس في كرب كانا محتجب العام مشرقة فاصبحت صفحات الارض مشرقة مسبحان من ملك جلت مفاجره كأنها ويراع الواصفين لهي

(وقال) المولى علي الشهير بام الولد زاده رحمه الله:
مضى ملك الدنيا ولم يبـــــق مشرق ولا مغرب الا ا
ولم يغن عنه مالــــه ورجالــــه من الموت شيأ و
وما انا من رزء وان جــل فاجـع ولا بحبور بعد
وقل للمنايا قد ظفرت ســــميدعا براجمه للمشرقير
وقل للمطايا بعد ذاك تعطــــــلي فان ولي الجود و
المام الهدى بحر الندى قامع العـــدا سليمان من بال

اخبارها زبرت في كل طامور تفار في الدهر من دمع وساهور من الجفون الهوامي مشل عصمور لا تنظري نظرة تلقاء منظ و الدور من بعد رحلته من هذه الدور أليس جثمانه فيها علم السزور تستأخري ساعة في عالم السزور كلا فبوري على آثاره بوري لكن ذلك أمر غير مقادم و مسطور تأتي على قدر من اللوح مسطور

تحت الحلافة في عز وتنوير صارا كانهما مسك بكافور وسوء حال من الاهوال منكور ثم انجلي وبدا من تحت تاهوو وعاد أكنافها نوراً على نور على عن البيان بمنظوم ومنشور عصفور بحر مقيس الى منقار عصفور

ولا مغرب الاله فيه نائح من الموت شيأ والحيول السوابح ولا بحبور بعد موتك فالحارح براجمه للمشرقين مفاتح فان ولي الجود والطول طائح سائح سليمان من بالفضل للناس سامح

وعز منيع والحلال الصوالح وجد لآيات السعادة واضح عليه كما رنت عليه الصفائح ثوى اليوم من يخشى عليه الفوادح فلم ير من اهوالها قطط ناجح فمن خلفه سهم من البؤس فادح شهي اذا استلذذته فهو وحلم وما هو وصف ان تدبرت صالح فعما قليل عنك ذلك ناتم يزول بآن بعدما هو لائم يزول بآن بعدما هو لائم عليك سلام الله ماحن صادح عليك سلام الله ماحن صادح

القد دفن المجد الرفيع بدفنه وجد لرايات السهادة ناصب وقد بكت الاقلام اذ فاض بالاسي ذر الموت يفني من أراد فان الله دنيانا وخطب صروفها اذا أعجلت سهما من العيش ناعما سلاف قصاراها زعاف ومركب وقد جاد ما قد قبل في وصف حظها رويدك يا من غره طيف عزها وأودى ولكن طيب ذكراه خالد وأودى ولكن طيب ذكراه خالد الا أيها الملك السعيد المكسرم

( وقال المخدوم محمد ابن المولى بستان في قصيدة طويلة ) :

حمامة ذات السدر جنت من الذعر نعيت لدين أنت مالك من على الفسر وآلت مسرات الزدان الى الفسر عديل ابن خطاب مثيل أبي بكر امام الهدى بحر الندى طيب البشر فراح الى دوح على سندس خضر ففرق من أجل القصور عن الشكر وناهيك تلك الحال في الوعظ والذكر من القصر في قعر الجنادل والصخر وماغر دت ورقاء في الروض ذي النور رماحا لدى الهيجاء ذي الكر والفر رماحا لدى الهيجاء ذي الكر والفر تضمن بحرا في الندى صافي البر

نسيم الصبا رقت باشجان فرقة أحامي حمى الاسلام أودى وهل له أزالت من الدنيا مراسم بهجة دموعي جودي في رزية عادل لقد ذاق من كاس الحمام امامنا أنام أنام العهد في مهد عد لتفضلت الايام بالجمع بيننا تفضلت الايام بالجمع بيننا فوا حسرتا أن أنزل الدهر وس ونعمة فما اخضر بالمروين بعدك عدوده وما قلبت أيدي الفوارس بعده وما قلبت أيدي الفوارس بعده سقى الله قبرا من سحائب نعمه سقى الله قبرا من سحائب نعمه

الا أيها الملك الشهيد المجاهد حليما كريما قد مضى طيب الذكر . عليك من الرحمن فضل ورحمة وروح وريحان مدى الدهر والعصر كما أنت في الاولى بعز ونعمة كذلك في الاخرى وفي الحشر والنشر

- ه ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان )
- ومن مشايخ الطريقة ورجال الحقيقة الشيخ محيي الدين المشتهر بحكيم جلبي )

ولد رحمه الله بقصبة ازنكميد ونشأ طالبا للفضائل ومجتنبا عن الرذائل فخاض الغمار واقتحم الاخطار وقضي من العلوم الاوطار وبينا هو يسيح في عالم فسيح عاريا عن الرباق وسائحا في عالم الاطلاق اذهبت الرياح من رياض الحقيقة وأومضت البروق من أراضي الطريقة وتنفس النسيم من ربع الحبيب فاشعل نيران المحبة فهاج كل قلب كئيب وقال كل يعقوب متلهف اني لاجد ريح يوسف وأخذ الصبا في الهبوب وذكر صباحة المحبوب وشرع في وصف ليلي بما هو الذواحلي فملأ الآفاق صياح العشاق فلما قرع هذا الهديل ســـمعه والهيام واستولى عليه سلطان الهوى وأغار جنود العشق والجوى فقام بالقلب العليل الى طلب المرشد والدليل فساقته عناية البـــاري الى خدمة الشيخ أحمد البخاري فوجد النجم الهادي في الغيهب المتمادي والطريق الاسهل في بيداء مجهل فقبل يده وتشبث بذيله وأخذ في الاجتهاد بيومه وليله ودخل بحسن الارادة في ربقه التسليم والعبادة وتبتل الى الله في سره واعلانه وجد واجتهد وتميز عن أقرانه بيناهو في السمي والمجاهدة اذ ابتلي بالامراض الهائلة فحصل من علم الطب الطرف العظيم حتى اشتهر باسم الحكيم وانتفع الناس بطبابته كما انتفعوا في طريق الحق بحذاقته ( وتوفي رحمه الله سنة أربع وسبعين وسبعمائة ) ودفن بحظيرة الشيخ ابن الوفاء بقرب الشيخ على السابق ذكره .

كان المرحوم من أجلة مشايخ الروم صاحب الكرامات العلية والمقامات

السنية كثير النفع للمسلمين رفعه الله تعالى في أعلى عليين .

ه ( ومنهم المولى علاء الدين المنوغادي ) •

نشأ رحمه الله في حجر خاله وتربى بغيث نواله وهو معلم الوزير الكبير الاستفادة حتى صار الاستفادة حتى صار المستفر بابي اللبث بين الناس ودار على موالي عصره للاستفادة حتى صار ملازما من المولى الشهير بكمال باشا زاده ثم تقلد بعض من المدارس وجعل يزاول العلوم ويمارس ثم ولي مدرسة اينه كول بثلاثين ثم مدرسة داود باشا بقسطنطينية باربعين ثم مدرسة طرابوزن بخمسين ثم عزل فوقع في الحزن والاسى جتى أعطي مدرسة مغنيسا ثم عزل وبقي في التعطل والهوان حتى أعطي احدى حتى أعطي مدرسة أيا صوفيه فاشتغل فيها وأفاد الى أن قلد قضاء بغداد ثم عزل وعين له كل يوم ثمانون ودام عليه حتى ألم بساحته المنون وذلك سنة أربع وسبعين وتسعمائة .

 كان رحمه الله معروفا بالكمال ومعدودا من الرجال جريء الجنان طليق اللسان حلو المحاورة لطيف النادرة مهتما بمجمع الاماثل وراغبا في مصاحبة الافاضل روّح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن أخي القراماني المشهور بمعلم
 الوزير الاعظم أحمد باشا)

كان رحمه الله من بلدة قونيه وخرج منها لطلب العلوم فاجتمع مع الكثير من الاماجد القروم حتى وصل الى خدمة المولى سعد الله محشي تفسير البيضاوي فعكف على تحصيل المعارف واكتساب اللطائف حتى صار ملازما فتقلد مدرسة المولى خسرو في مدينة بروسه بعشرين ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم المدرسة الحجرية بادرنه بثلاثين ثم مدرسة داود باشا بقسطنطينية باربعين ثم صارت وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان بقصبة السكدار ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة أيا صوفيه بستين ثم الى مدرسة السلطان سليم خان بالوظيفة المزبورة ثم قلد قضاء المدينة المنورة ثم عزل فقبل وصول خبر العزل توفي بها في أوائل سنة أربع وسبعين وتسعمائة .

- كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم وله حظ من المعارف واللطائف بشوشا حسن السمت ساعيا في أمر من يلوذ به وكان له أخ أصغر منه اسمه محمد توفي قبله باشهر وهو مدرس باحدى المدارس السليمانية .
  - ومنهم المولى يعقوب الشهير بجالق)
- ه كان رحمه الله من قصبة انقره فلما قارب أوان التحصيل خرج منها راغبا في التكميل فاجتمع بالافاضل السادة وجد في الاستفادة حتى صار ملازما من المولى شيخ محمد المشتهر بجوي زاده ثم درس بمدرسة خاص كوي بعشر بن ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشر بن ثم درس فيها ثانياً بثلاثين ثم درس بمدرسة قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم بمدرسة سراي بخمسين ثم بمدرسة أحمد باشا بقصبة جورلي بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى دار الحديث بادرنه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء بغداد. توفي وهو قاض بها سنة أربع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله معروفا بالعلم والفضل ومراعاة الحتموق السابقة وكان محمود السيرة حسن السريرة سليم الصدر طارحا للتكلف والتصنع .

(ومنهم المولى تاج الدين ابراهيم)

قرأ رحمه الله على بعض علماء زمانه ورؤساء أوانه حتى ساقه الدهر الى خلمة المولى المعظم كمال باشا زاده فعكف على التحصيل والاستفادة وسعى في نكميل ذاته حتى صار ملازما منه بحكم وفاته ثم درس بعدة من المدارس المبنيات في بعض النواحي والقصبات حتى قلد مدرسة بري باشا بقصبة اطنه بخمسين ثم نقل عنها الى مدرسة مناسر في مدينة بروسه بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى سلطانية بروسه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة مغنيسا ثم الى المدرسة التي بناها السلطان سليمان بمدينة دمشق وفوتض اليه الفتوى بهذه الديار وعين له كل يوم ثمانون درهما فدام عليه حتى توفي سنة أربع و تسعين و تسعمائة و كان رحمه الله معروفا بالعلوم الدينية والمسائل اليقينية خصوصا الفقه فانه كان معدوداً مسن أصحابه ومذكورا في عدد أربابه و كان رحمه الله لين الجانب صحيح العقيدة أصحاب الاخلاق الحمدة.

ومنهم المولى الخطير والسميدع النحرير المولى محمد بن عبد الوهاب بن
 عبد الكريم قراهم الله في دار النعيم)

« كان جده المولى عبد الكريم قاضيا بالعسكر في دولة السلطان محمد خان وولي أبوه عبد الوهاب الدفتر دارية في عهد السلطان سليم خان ونشأ رحمه الله غائصاً في غمار العلوم ولجج المعارف طالبًا لدرر الفضائل واللطائف ساعيًا في اقتناء أنواع العلوم راغبا في اقتناص شوارد المنطوق والمفهوم واشتغل على المولى اسرافيل زاده والمولى جوي زاده ثم اشتغل برهة من الزمان على المفتى أبي السعود في احدى المدارس الثمان ثم وصل الى معدن الفضل والكمال ومحط رحال الرجال المخصوص في عهده بالافادة المولى الشهير بكمال باشا زاده فتبحر في العلوم ومهر وكسر معارضيه وقهر وغلب على أقرانه وفاق وطار طائر صيته في الآفاق وجمع من الفنون الخيار وشهد بفضله الكبار وسلب الشمس رتبـــة الاشتهار ثم درس في مدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة الحجرية بادرنه بثلاثين ثم المدرسة القلندرية بقسطنطينية باربعين ثم مدرسة سليمان باشا بازنيق بخمسين ثم ساعده الزمان فنقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان سليم خان فلما قضى منها الارب تقلد قضاء حلب ثم قضاء دمشق الشام ثم قضاء مصر ذات الاهرام ثم خانه الدهر ورماه بالتعب فعزل بعد ثلاثة أشهر بلا سبب فلم يشمر ذلك المنصب الا النصب ثم استقضي ثانيا بدمشق المحروسة ثم نقل الى قضاء بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي المعمورة فوفي حقوقه برأيه الرصين ودام عليه مدة ست سنين ثم عزل لامر يطول بيانه ويورث الكسل شرحه وتبيانه وحاصله صيانة أمر دينه الحطير ومخالفة الوزير الكبير وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما على حسب العادة وان كان خليقا بالزيادة فلما وصل عمر هذا العرنين الى حدود الستين غاله أجله وانصرم عمله فحزن بموته كل شريف ووضيع وطفل رضيع وبكاه البعيد بكاء القريب كائه للناس حميم أو نسيب واشمأز الخاطر فتمثلت بقول

خطب أقسام قيامة الآماق

أجرى المدامع بالدم المهراق ان قيل مات فلم يمت من ذكره حيّ على مــرّ الليــالي بـــاتي

وذلك في السابع و العشرين من رمضان من شهور سنة خمس وخمسين وتسعمائة وكان المولى المرحوم طودا من المعارف والعلوم كاشف معضلات العلوم المشهورة رافع استار الفنون المستورة له في العربية أيد يقصر عنها باع أبي عبيد لو طلع بغرته الغراء لفر من بين يديه الفراء ولو رأيت في الفقه ابكار افكاره اللطيفة لحكمت بانه محمد أو أبو حنيفة والعجب انه مع ذلك الفضل الباهر والتقدّم الظاهر ليس فيه رائحة عجب وتيه حلو الفكاهة طيب المعاشرة أبو المعارف أخو مكاشرة وكان رحمه الله عالي الهمة عظيم الشان يرى احسانه كل قاص و دان يغبطه الغيث على نواله وينسج البحر على منواله لم تجد راحته بلنون المعروف راحة حيث جبل على الكرم والسماحة وكأنه وجد الحيار لنفسه في خلقه فمن السخاء تكوَّنا واذا أخذ في العذل أقاربه ومن يصاحبه ويقاربـــه يلاطفهم في الجواب ويخاطبهم بهذا الحطاب :

أعاذل أن الجود ليس بمهلكي ولا يخلد النفس الشحيحة لؤمها وتذكر اخلاق الفتى وعظامه مغيبة في الارض بال رميمها

ولنكتب من اياديه مثالا وتفاصيله اجمالا بينا هو جالس في مجلسه وقاعد في محافل أنسه اذ دخل عليه سائل بدمع سائل ولباس فقر هائل فسارع نحوه بالاحترام وقصده بالعطية والانعام فامر باحضار ستين درهما فاذا غلط الحادم وآتى بالدنانير مكان الدراهم فما استكثره وما استكبره بل استقله واستصغره وأعطاه جملة الدنائير فكاد السائل من فرحه يطير حيث وصل فوق بغيته وأكثر من أمنيته ولما جمع المولى محبى الدين المشتهر بسباهي زاده حواشيه التي علقها على حاشبة التجريد للشريف الجرجاني صدرها باسمه وعرضها عليه أعطاه مائسة دينار ومدرسة بثلاثين وقد حسب ما حصل له مدة قضائه بالعسكر فبلغ الى صبعين ألف دينار ومات رحمه الله وعليه أربعة آلاف دينار وبالجملة كان رحمه الله للعلماء خاتما وللأجواد خاتما وفي الجود حاتما وكان في طرف عال من تعظيم

شعائر الله وكان من عادته انه لا يكتب شيأ بالقلم الذي يكتب به اسم الله عز وجل ومن عادته انه لا ينام ولا يضطجع في بيت كتبه تعظيما للعلم الشريف وقد كتب رحمه الله تعالى عدة مقالات على منوال مقامات الحريري وكتب حاشية على البيضاوي من أول الكتاب الى سورة طه وعلق حواشي على حاشية المولى جلال الدين الدواني للتجريد وكتب أشياء أخر الا أنها لم تظهر بعد موته وكان رحمه الله ينظم الابيات بعدة ألسنة ولغات فمن نتائج طبعه الشريف بلسان عربي لطيف هذا الكلام الذي سلب الماء رقته وغصب النحل ريقته :

فغدا المعاهد طيب الارجاء فتبادر الارواح في الاحياء وعقيصة من عنبر ســـوداء من حلة مسكية فيحاء تهدى اليهم عرفها لشف\_اء للعاشـــــــقين دواء أيّ دواء وبمحنة وبدمعية حميراء عنحالة الشخص الضعيف الناثي بصبابتي وبخلي وولائي سامرتها في ليلة قمراء في رفقــة من فرقة الفقــراء مندوحة عن موضع وحداء وأنختها بالحطة الحضراء حييتهما بسكينمة وحيماء في خفيــة عن أعين الرقبـــاء عنهم الي باجمـل الالقـاء ما قد رجا زمناً بحسن رجاء

أرج الصبا من جانب العلياء قد جاد بالعرف الجميل على الورى فكأن سلمي أرسلت من مرسل أو حلت الازرار من ديباجهـــا أو أشفقت ربح على أهل الجدوى في دارهم لادار شر حولها لكن من يهوى يموت بحســرة هل من سفير معرب فمعير فمخبر بلسان صدق ناطـــق أين السرى أهل الهوى نحو الحمي أذ أسرعت معى القلوص بسيرها اذ ما قضت عن دلجة وطرا لها لما نجحت بستر باب جئته من خيفة ردت بجانب حاجـب ألقت حديثا جوف ليل خافيا ياحبذا عمر الفتى في نيلم

متسارع في نقلــــــة وفنـــــــاء مر السحاب وشبه جــري الماء غير التي مرت من الآناء ومع الاسود الضاربات مراثي بالعكس في الكرماء واللؤماء وأولو النهى منبوذة بعـــــراء لا يستسبين وصبحــه كمساء في صيفه وربيعــه وشتــــاء لاً فيه زيغ رميـــة بســــــواء في أوجها تعلو عــــلي الجوزاء أورثتها عن سادة الآساء متوسمون بحلية الحنفاء من عرقه وأصوله الكرمـــاء ومروحا للروح والســـوداء الا كشل البقلة الحمقاء ما لا يطيق لعـــدله أكفــائي من كربة في غربة صماء أو كاتب بالشعـــر والانشـــاء بين الوري سمح من الرحماء تبدو أبوا عنى أشد اباء عن دابر الاخفى نــداء بمشاهد النجباء والشهداء مستشفعا عن اكرم الشفعاء حتى القيامة عدة الاشياء

لكنه آن لط\_يف زائكل كعمود دولاب يمر وينقضى هيهات هيهات النجاح بمرة فوق الجبال الراسيات طرائفسي وبذ الزمان بدا الامور كما تـرى والناس قد نبذوا وراء ظهورهم الاخرقون بقبة مـن عـــزة أضحى اللبيب غيامه كظلام وشؤونه شي بربـــع دارس ورمان بالكره الزمان ورميه وبقيت في هذا الحضيض وشيمتي بمناط حد من مكارم جمــة متسنمون بعهدهم قنن العسلا غصن كريم زاد طوبي عرقه يلقى النفوس معطرا انفاسهـــــا فالآن في هذا الضئيل تحميل خطبي عظيم صاحبي وقيتمك لا يرنجي تفصيله من قارض فتقطع الاسباب في نبــل المـني فدعاء في ازنيت طاب سكينه مستجمعا لشروطه بحيالها جلی تحیات علیے جمیع**ہ**ے

متضرعا لله جل صفاتسه ربي خزائن کل شيء عندده 

ويقول في قصيدة ميمية :

وكنت من الجيل الجميل خصالهــم رفيع البنا فوق السموات منزلا وودعت لذاتي على نيل نبلهــــــم نجحت بحجب النفس عن كل مطمع

وفيها يقول: كفاني كفاف النفس ما أنا قاصل فهل هي الانحو طيف لنـــاعس ولله صعلوك قنوع بحظـــــــــه 

وفيها يقول: 

وعمران أرض عرضة لخرابها فان كنت مما قلت في شق ريبــــة

فسرو اعتبر بالخاويات على السرى

وله بالفارسية :

أين عاشقي نه از خو داي بار ساخدار ا اكنون مكن ملامت در ويش بي نوارا

وعلت له الحسني مـن الاصماء آلاؤه جلت عن الاحصاء 

وجل له ســـقف وعز دعــام عزيز الحمي عنأن يكون يرام فهم سادة في العالمين فخـــــام وقلت على ميل النفوس سلام 

الى دولة فيها الانام خصـــام وهل هي الا ما أراه منام على شهوات ضرهن لــــزام 

حوادث دهر مالهن نظـــــام فسكر وصحو عــزة ومذلــــة سرور وغم صحة وســــــقام لا عوام ملك غاية ونهاية وأيام عز آخر وتمام ولذات عمران علمت سمام وعندك فيه مرية وخصام أفيها قعود هل ترى وقيـــــام

زان دم خرابومستم کویار آشنارا بی صبر و بی قرارم رحمی کن این کدارا دیکر جه کونه کویم یاران باصفار ا ای بیریاك مشرب عذر مشنو خدار ا منجام عشق جانان روزازل كشيدم زان روز اسيريار م رسواي روزكار م حنست عالم آر اعشقست حالت افز ا مستي وباده نوشي از خور نشد محمد وله أيضا :

شفقتی زنجیر می باید جنین دیوانه را من بکنج آباد کر دم کنج این و یو انه را جان من ازمن شنواین دلفریب افسانه را سنك راز دساقی عبیمان شكن بیمانه را شاهبا زاوج استفنا نخو اهد دانه را عاشق كيسوي مشكيم بكو جانان هرا دارم اندر سينه مهر ان درى ببكر كنون حالت عشق وجنو ن ازعاشق و درانه در س انكسارم ز انكه آمدنو بتم و ر بزم مي دام ذلت ر انمي افتد محمد بهر مال

زلفت رانح نوايي :

تلبهرابد ردلقاتيق بارموايكن تدبيرا يكا

هرنه دم كم بندير دم قيلمادي تاثير اكا ايشايردم كوش نصيحت أولسني كوش ايتمدي

اوزاوزيدين همبوتوايرش مكرتقديرا كا مين في قلغاي مين فنابازار ينكررسوايبـــوز

هرني كم تقدير قلغاي بولمغاي تفـــير اكــا نيمعالجه بن اثرتابقاي ني ناصحدن خــــبر

اي محمد خاليفه خاليفه قو يمق ايرر تدبيراكا

وله أيضا:

جانعا يتدي رردوغم قيلماس دمي جاتان انكا اول جهاندن فارغ وبولش جهان حيران انكا

قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فيها

Ity a interior eitago la jita a ial

اجرنه ثم عزل وعين له كل يوم تسمون در

وسبعين وتسعمائة ليلة العيد من ذي الحا

كثير من العلوم يستوعب أكثر أوقاته مط

صالحا دينا مشكور السيرة في قضائه والناسر جاء في الاخبار ونقله بعض الاخيار من عشرين ألف دينار في قضية لا تستوجب

كتباكثيرة وجمع المسائل وكتب الفوائد

زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقر

اوفراغت عالمية دردد لدين بي خ---ير مين جنون دشتنه فولدمزار وسركر دانانكا

أورجكب فرياددين يتوركه اول قسوبساش بونعالي دالامحل تيماس دمي افغسان انك

ميناوزمدين باردم اوبازعا جنظردين بولمغاي مين او زمكا اول سكا كلمناك المكان ايماس اكما

اي محمدتابدي كوبجور هجفاشيدا كونكل

ه بين نه قلما ي ه بين و فاقيلما س كو كل الغان اكا

احسانه وأسكنه في ارائك جنانه ( ورثاه

فلنذكر منها بعض الابيات :

ولكل سيف لا محالة كلة فلكل نفس أن تموت وتقبرا

ولكل روض أن يغير حسنه

eld la sin e i jum

أين السليل الطاهر الشيخ النقي

قاضي قضاة المسلمين على الهدى

فرد من أفراد البشر فعبس وبسر وتولى وا فانظر الى أهل الرجولية ولا شك أنها من اكرآن مي دهدجاني بدر كاهش مسرمارا

تومي در دلبري افزون زمهرويان دهرا كنون كه مه زرورن كردون همي ايدتماشارا

وله أشعار تركية لطيفة أضربنا عن ذكرها لشهرتها .

البلاد حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد ثم وصل الى خدمة المفتى اببي السعود وهو في مدرسة كليويزه فاشتغل عليه ثمان سنين فنال به أعلى المراتب ووصل الى أشرف المآلوب ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم تقلد مدرسة الامير ببروسه بخمسة وعشرين تم مدرسة عبد السلام بجكمجه بثلاثين تم ولد رحمه الله في قصبة نيكسار فخرج طالبا للعلم من هذه الديار فدار

وله ارضا :

رسد بر کلاه ما برفعت جسرخ والارا

\* ( ومن العلماء الاعيان السيد حسن بن سنان ) \*

لو بت أحصر من مناقب فضله

و كفي له كون ابن بنة المصطفى

ani libel Dhunas e oralina

ما كان تبصر اعين من قبله

مدرسة قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة مناستر بخمسين ثم مدرسة زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم قلــــد قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فيها مدة خمس سنين وقد رأيت أهــــل الحرم يشكرونه ويدعون له بالخير ثم نقل الى قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء أدرنه ثم عزل وعين له كل يوم تسعون درهما بطريق التقاعد وتوفي سنة خمس وسبعين وتسعمائة ليلة العيد من ذي الحجة وكان المولى المرحوم مشاركا في كثير من العلوم يستوعب أكثر أوقاته مطالعة الكتب النافعة وعباداته وقد طالع كتباكثيرة وجمع المسائل وكتب الفوائد وحرر الرسائل وكان رحمه الله رجلا صالحًا دينًا مشكور السيرة في قضائه والناس يبالغون في مدحه وثنائه ويكفيك ما جاء في الاخبار ونقله بعض الاخيار من أن واحدا من أهل مكة عرض عليه عشرين ألف دينار في قضية لا تستوجب الغائلة والضرر في وقت لا يطلع عليه فرد من أفراد البشر فعبس وبسر وتولى وأدبر وطرده وكسر قلبه بل أراد ضربه فانظر الى أهل الرجولية ولا شك انها من الامداد الرسولية جزاه الله تعالى بمزيد فلنذكر منها بعض الابيات :

فلكل نفس أن تمـوت وتقبرا ولكل سيف لا محالـة كلـة ولكل روض أن يغير حسنه ولكل أمر غايـة ونهايـة أبن السليل الطاهر الشيخ النـقي قضاة المسلمين على الهدى حسن الفعال كاسمه وصفاتـه وكفى له كون ابن بنت المصطفى لو بت أحصر من مناقب فضله لو بت أحصر من مناقب فضله ما كان تبصر اعين من قبلـه ما كان تبصر اعتبا كان تبصر اعتبا من قبلـه ما كان تبصر اعتبا ما كان اعتبا م

ولكل أنف شامخ أن يعفرا ولكل رمح الطعن أن يتكسرا من بعد أن قد صار روضاأزهرا ولكل خطب العز أن يتعسرا من كان في العلم الرئيس الاكبرا شيخا ترى في الفضل بحر اأخضرا فبمثله متكاملا من أبصرا شرفا على جم الفخار ومفخرا لعييت اذ تيك المنى لن تحصرا أن يلحد البحر العظيم ويقبرا كانت له أعلام فضل تنسشرا منشوقا متشكرا مسبسشرا روضاته عطرا وطيبا عنسبرا ماأقبل الربح النبيم وأدبسرا حتى اموت على الفراش واحشرا ما ذكرك المحمود عنا مهجرا ماكنت أدري قبله دلج السرى قد جاور البدر الزهي الانورا ياخير من صلى وصام وأقطرا يوم الظما ماء طهورا كوئسرا

طويت مناشر جوده من بعدأن فعضى للعوة ربه لما دعسي لازال تسفى من غوادي رحمة بارب روح روحه في قسبره والله ما أنسى لذائذ ذكر كران كنت عنا في النراب مغيبا أنت الذي أسهدتني بفراقسه طوبى لقبر أنت فبه مضاجع لازلت في روض النعيم مخلدا وسقاك ربك من حياض جنانه وسقاك ربك من حياض جنانه

(ومن هؤلاء السادة المولى مصلح الدين المشتهر بداود زاده)

قرأ رحده الله على أفاضل عصره وأماثل دهره منهم المولى محبى الدين الشهير يقطب الدين زاده ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم تولى مدرسة جنديك ببروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة سليمان باشا بقصبة يكي شهر بثلاثين ثم بها ثانيا باربعين ثم مدرسة قاسم باشا خارج قسطنطينية ثم نقل عنها الى مدرسة خانقاه ثم الى مدرسة الخاصكية ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة سليم خان ثم قلد قضاء المدينة المنوّرة يحكى انه لما دخل الحرم أعتق مماليكه واجتهد في أداء مناسك الحج واهتم غاية الاهتمام وبعد قلبل انتقل الى جوار ربه السميع ودفن بالبقيع وكان المرحوم صاحب ايد في العلوم سهل القباد صحيح الاعتقاد ذا همة علية وسماحة جلية يراعي مع الاخوان الحلان الحقوق السابقة اذا نزلت باثقة وبالجملة كان رحمه الله صاحب عزم وحزم الا أن فيه خصلة ابن حزم الذي قال في شانه بعض أرباب البيان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان محا الله سآتهما وضاعف حسناتهما وقلد علق رحمه الله في أثناء الدرس حواشي على بعض المواضع من شرح المفتاح للشريف الجرجاني . وممن القي اليه الدهر قياده فتقدم على كثير من الافاضل على خلاف

العادة وتحرك في ميادين العز كيف يشا المولى محمود معلم الوزير الكبير محمد باشا) ه

ولد بقصبة سراي فخرج منها راغبا في التحصيل والاستفادة واشتغل على كثير من الافاضل والسادة وقرأ على المولى عبد الباقي والمولى صالح وصاز ملازما من المولى محيي الدين الشهير بالمعلول ثم درس في مدرسة خاص كوي بعشرين ثم مدرسة خواجه خير الدين بقسطنطينية بخمسة وعشرين ثم بها ثانيا بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بقسطنطينية باربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة أبي أيوب الانصاري ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى المدارس التي بناها السلطان سليمان ثم ولي قضاء القاهرة فبعد شهرين من الظفر بالمرام والدخول الى مصر ذات الاهرام توفي في رابع محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب بالاخلاق الحديدة لا يؤذي الناس مع كمال قدرته ونهاية مكنته وقد باشر القضاء بكمال الاستقامة جزاه الله بمزيد احسانه يوم القيامة .

وقد نشأ رحمه الله في القرية القريبة أكردير وشب على تحصيل العلم وشمر وقد نشأ رحمه الله في القرية القريبة أكردير وشب على تحصيل العلم وشمر عن ساق الاجتهاد حتى تميز وانتظم في سلك أرباب الاستعداد وسلك في الطريقة المعتادة حتى وصل الى خدمة المولى المشتهر بجوي زاده ثم وصل الى خدمة المولى عبد الواسع فنال به ما نال وحصل عنده الآمال فلما صار ملازما منه قلده المدرسة التي بناها بقصبة ديموتوقه بعشرين ثم زاد في وظيفته فصارت خمسة وعشرين ولما توقي المولى المزبور تقاعد في المدرسة وتشبث بذيل القناعة واشتغل بتهديب نفسه بقدر الاستطاعة ولما مضى عليه برهة من الزمان نصب معلما للسلطان فدام على تعليمه الى ان أخمد الدهر ناره وعفى جهانكير ابن السلطان سليمان فدام على تعليمه الى ان أخمد الدهر ناره وعفى آثاره وعين له كل يوم خمسون درهما على طريق التقاعد ثم زيد عليه عشرون فلام عليه حتى الم به ريب المنون وذلك في المحرم سنة سبع وسبعين وتسعمائة فلام عليه حتى الم به ريب المنون وذلك في المحرم سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله عاملا وورعا دينا سريع الفهم قوي الذهن حسن الاخلاق

طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه .

ومن العلماء الاخبار المولى محبي الدين الشهير بابن النجار)

نشأ رحمه الله في قصبة أسكوب فخرج منها طالبا للمعارف ومستفيدا من كل عارف واتصل بالمولى اسحق فاكثر من التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما منه بطريق الاعادة ثم درس بالمدرسة الوسطى بقصبة ثيره بعشرين ثم مدرسة الامير حمزة بمدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بحكمجه بثلاثين ثم مدرسة محمد باشا بقصبة صوفيه باربعين ثم المدرسة الحلبية بادرنسه بخمسين ثم نقل الى سلطانية بروسه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم ولي قضاء بغداد ثم عزل عنه وعين له كل يوم سبعون درهما بطريق التقاعد توفي رحمه بغداد ثم عزل عنه وعين له كل يوم سبعون درهما بطريق التقاعد توفي رحمه الله سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله عالما فاضلا أديبا لبيبا صاحب طبع سايم وذهن مستقيم للدند الصحبة حلو المقاربة عاريا عن الخيلاء والكبر صافيا طبع سايم وذهن مستقيم للدند الصحبة حلو المقاربة عاريا عن الخيلاء والكبر صافيا كصفاء العقيان والتبر وكان رحمه الله بنظم الشعر بالتركي والعربي فمن نظمه :

يامن محلق الحلق على أحسن ذات ميزت ذوي النطق باعلى الملكات في كل صفات من كل جهات

طوبى لنفوس بذلت أنفس شيء في حبك بامعطي أسباب نجاتي طوعا وقبولا حين العقبات

ماكنت على عمري من عمري حينا أسرفت مدى العمر لاجل الشهوات لكن مرارا من كيس حياتي

من جاء الى بابك بالنوب الهسي اذ يسقط بالاوب كاوراق نبات لا يرجع خلو أجرام عصاة

أرجو بك أن تعفو باغافر ذنــبي اذ كنت مقرا بوفور الــقطات كلا وجميعا وقت الدعوات

ومنهم المولى عبد الرحمن المشتهر ببالدار زاده) .

توفي أبوه مدرسا بسلطانية بروسه ولما توجه المرحوم نحو تحصيل المعارف

والعلوم صاحب الاهالي والاعالي حتى صار ملازما من المفتي علاء الدين على الحمالي ثم تولى بعض المدارس وجعل يزاول العلوم ويمارس حتى قلد مدرسة أورج باشا بقصبة ديموتوقه بخمسة وعشرين ثم مدرسة المولى المشتهر بابن الحاج حسن بثلاثين ثم مدرسة المولى عرب بقصبة ثيره باربعين ثم القلندرية بالوظيفة الاولى ثم المدرسة الحليبة بخمسين ثم مدرسة أبي أيوب الانصاري ثم احدى المدارس الثمان ثم مدرسة السلطان بايزيد خان بادرته ثم قلد قضاء المدينة على ساكنها أفضل الصلوات ما تعاقب النور والظامات ثم عزل ثم قلد قضاء حلب تم عزل وتوفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله معروفا بالعلم وجمع الاماثل في زمن تدريسه فصيحا حازما جيد المحاضرة مقبول المناظرة محمود العرائل في زمن تدريسه فصيحا حازما جيد المحاضرة مقبول المناظرة محمود العيرة في قضائه وقد رأيت أهل المدينة يبالغون في ثنائه رحمه الله تعالى وأحسن اليه يوم جزائه .

ومنهم العالم الفاضل فخر الاماجد والافاضل الذي تفتخر بمثله الادوار
 والازمان المولى مصلح الدين المشتهر ببستان )

ولد رحمه الله تعالى سنة أربع و تسعمائة بقصبة ثيره فلما نشأ وشب وبلغ البلاد الطلب ترك التواني والتناعس و هجر التقاعد والتقاعس فخرج من تلك البلاد وتشبث بذيل السعي و الاجتهاد حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد و اجتمع من الافاضل بمن يمكن معه الاجتماع كالمولى محيي الدين الفناري و المولى شجاع ثم عطف الزمام نحو الاشتغال على المولى المعظم المشتهر بابن الكمال فجعل العكوف على التحصيل لزاءا فملك من العلوم عنافا و زماما و احرز عنده من الفضائل ما احرز سابق في مضمار المعارف فيرز وجرى في ميدانها الى أبعد أمد وبني بيت انتقدم على أثبت عمد وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان وبني بيت انتقدم على أثبت عمد وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان مليمان ثم تقلد مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه ثم عن له بعض الامور و اقتضت مليمان ثم تقلد مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه ثم و رجع عنه بعد ما باشر القضاء بعض الخينيات اختياره قضاء بعض القصبات ثم رجع عنه بعد ما باشر القضاء برأيه الرصين وأخذ مدرسة المولى عرب بقصبة ثيره باربعين ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في وأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في وأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في وأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في

قسطنطينية المحمية فبعد قليل من الزمان نقل الى احدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء بروسه ثم قضاء ادرنه ثم قضاء قسطنطينية فلما وصلت مدة قضائه الى أربع سنين ولي قضاء العكر بولاية أنا طولي فبعد عشرة أيام توفي المولى الشيخ محمد المشتهر بجوى زاده وهو قاض بالعسكر بولاية روم ايلي فنقل المرحوم الي مكانه واستخر فيه خمس سنين ثم عزل وعبن له كل يوم ماثة وخمسون درهما ( وتوفي في العشر الاخير من رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة ) ودفن لبلة القدر يقرب زاوية السيد البخاري خارج قسطنطينية كان رحمه الله من أكابر العلماء والفحول الفضلاء تنشرح النفوس بروائه ويضرب المثل بذكائه يغبطه الناس على نقاء قريحته وسرعة بديهته ألمعيا فطنا لبيبا لوذعيا فذا أديبا وكان اذا باحث أقام للاعجاز برهانا وأصمت البابا واذهانا وكانت المشاهير من كبار التفامير مركوزة في صحيفة خاطره كانها موضوعة لدى ناظره وأما العلوم العقلبة فهو ابن بجدتها وآخذ بناصبتها وقاء كتب حاشبة على تفسير البيضاوي لسورة الانعام وعلق حواشي على مواضع أخر الا أنه لم يتيسر له التبييض والاتمام بسبب انه سلك مسلك الزهد والصلاح واتسم بسمة أصحاب الفوز والفلاح وكان جامعا بين العلم والتقوى متمسكا من حبال الشريعة الشريفة بالسبب الاقوى وكان بحفظ القرآن الكريم وبختم في صلواته في كل أسبوع مرة وقال يوما اني منذ خمسين سنة لم يتفق لي قضاء صلاة الصبح فكيف غير ها وكان رحمه الله يقول لا بد اني أموت في انقضاء رمضان وأدفن ليلة القدر وكان الامر كما قال وكان مشايخ زمانه يقولون انه كمل الطريقة الصوفية وكان المرحوم الوالد بالي . ابن محمد<sup>(۱)</sup> شریکا له فی زمن اشتغاله و صار ملازما من المولی کمال باشا زاده في الفضية الواقعة بين المولى المزبور وبين جوي زاده وخلاصة ذلك الخبر انه لما

<sup>(</sup>١) لم نجد حتى هذه الصفحة – في الأصل الذي أخذنا عنه ما يدل على اسم مؤلف هذا الكتاب. وإذ يشير المؤلف هنا إلى والده ويسميه بـ ( بالي ابن محمد ) فإن اسمه ، أي اسم المؤلف قد يكون ( محمد ابن بالي ) ، وقد يكون الوالد هو ( المولى بالي الايديني ) الوارد ذكره في ه الشقائق النعمائية ٥ ص كتبه المشرف .

فتح احدى المدارس الثمان امتحن المولى محيي الدين الفناري والمولى القادري والمولى جوي زاده والمولى اسرافيل زاده والمولى اسحق ووقع الامتحان من كتب الهداية والتلويح والمواقف فطالعوا فيها وحرروا رسائل وكان المولى كمال باشا زاده يومئذ منتيا بدار السلطنة وقله كان كتب قبل هذا كتابا في أصول الفته وسماه تغيير التنقيح فاتفق ان له في محل الامتحان من ذلك الكتاب ردا على صاحب التنقيح فلما وقف عليه المولى جوي زاده نقله في رسالته بلفظ قيــــل وأجاب عنه فلماتم الامتحان وتقرر رجحان المولى جوي زاده سعى بعض اعدائه الى المفتى المزبور بانه كتب كلامك في رسالته بتخفيف وتنقيص فغضب المفتي وشكا الى السلطان فامر بحبسه وتسلية المفتى فارسل اليه من يتعرف ذلك فقال المفتى لا أتسلى بدون قتله فعزم السلطان على أن يقتله في البحر الا انه لم يسارع فيه لما انه كان يسمع في المولى جوي زاده من الفضل والتقوى ثم أشار الى بعض الرؤساء بان يسموا في ازالة غضب المفتى واثارة ناره فسعى طائفة من العلماء وغيرهم واستشفعوا وتضرعوا اليه وغيروا الرسالة وعرضوها عليه وقالوا ان ما ذكر كذب وافتراء عليه فلما أحسوا منه الميل الى العفو أتوا به اليه فلما دخل عليه باس نعله فخرج من عنده فعفا عنه السلطان و ذهب الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه وحرم من الدخول في المدارس الثمان ثم قصد السلطان الى المنتي بالاحسان تسلية للامر السابق وجزاء للعفو المذكور فارسل اليه من الكتب والآنية وغيرها وطلب منه أن يعين عدة من طلبته للملازمة فعين رحمه الله فممن عبن المرحوم الوالد وكان عنده بمرتبة ثم درس المرحوم بمدرسة خاص كوي بعشرين ثم مدرسة أمير الامراء بادرنه بخمسة وعشرين ثم ساقه بعض الامور الى اختيار منصب القضاء وتولى عدة مناصب حتى توفي بقصبة جورلي وهو سافر الى قصبة بوردين بعد تقليد قضائه بمائة وثلاثين ودفن بالقصبة المزبورة وذلك في شهر رجب وقد ولد رحمه الله سنة احدى وتسعمائة وقد قرأت عليه العرف والنحو ونبذا من علم الفروع وأنا في ذلك مكمل لاول العقول وكان رحمه الله حديد الذهن صاحب القريحة صحيح العقيدة بحاثا بالعلم معروفا به

يين الاهالي وقد كتب تفسيرا من المعتبرات بخطه خصوصا مؤلفات أستاذه المولى ابن كمال باشا زاده حيث كتب جميع كتبه ورسائله وعلق حواشي على بعض المواضع من شرحه للفرائض وعلى بعض المواضع من الاصلاح والايضاح وكان له البد الطولى في الكلام والهيئة والحساب وكتب على بعض المواضع منها كلمات لطبقة وكان رحمه الله محمود السيرة في قضائه عامله الله بلطفه يوم جزائه .

 ومن العلماء الاعبان المولى مصلح الدين الشهير بكوجك بستان) . نشأ رحمه الله بقصبة بركي وطلب العلم ودار البلاد واشتغل واستفاد حني انتظم في سلك أرباب الاستعداد ودخل مجالس الفحول منهم المولى محيى الدين المشتهر بالمعلول وصار معيداً لدرس المولى عبد الرحمن في مدرسة زوجة السلطان سليمان خان ثم درس بالمدرسة الحاتونية بقسطنطينية بعشرين ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم درس بمدرسة مراد باشا في المدينة المزبورة بثلاثين وقد قرأت عليه في ثلك المدرسة طرفا من شرح المفتاح للشريف الجرجاني ثم نقل عنها الى المدرسة الافضلية باربعين ثم درس بالمدرسة القلندرية بخمسين ثم نقل الى مدرسة زوجة السلطان سليمان خان ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة مغنيسا وفوض اليه الفتوى بهذه النواحي وعين له كل يوم سبعون درهما ثم زيد عليها عشرة ثم عشرون فصارت وظيفته في كل يوم مائة فاشتغل فيها وأفاد وأفنى وأجاد حتى أبلاه الدهر وأباد في أوائل ذي الحجة سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في أكثر العلوم قوَّالا بالحق متصلبا في دينـــه مشتغلا بما يهمه ويعنيه ومجتهدا في احراز العلوم النافعة غاية الاجتهاد جزاه الله بمزيد احسانه يوم التناد .

ومن زمرة هؤلاء السادة المولى عبد الله الشهير بغزالي زاده)

كان رحمه الله من أولاد الامام أبي حامد الغزالي قرأ رحمه الله على الافاضل واشتغل على المولى سعد الله محشي تفسير البيضاوي ثم صار ملازما من المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري زاده ثم درس بالمدرسة الجانبازية بقلطينية بعشرين ثم تقلد قضاء بعص القصبات فاشتهر بكمال السداد والاستقامة فجمع

قضاء سلانيك وسدوقبسي وقلد المرحوم بثلثماثة درهم في كل يوم ثم أمـــر بتفتيش أوقاف القاهرة فاصبحت بحسن تدابيره عامرة فلما عاد منها قلد قضاء قصبة أبي أيوب الانصاري مع قصبة غلطه بثلثمائة وورد الامر من السلطان بان يتخذ طلبة للتعليم ويباشر للدرس من الكتب المتداولة المعهودة ويعامل معاملة قضاة الشام وحلب المعمورة كل ذلك بعناية الوزير الكبير رستم باشا فلما عزل الوزير المزبور عزل المرحوم عن القضاء وعين له كل يوم ستون درهما ثم زيد عليها عشرون فصارت وظيفته كل يوم ثمانين درهما وتوفى رحمه الله في أواخر ذي الحجة سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله صاحب ذهن وقاد وطبع نقاد قوي المناظرة جيد المحاضرة محمود السيرة حسن السريرة ورعا دينا منقطعا الى الله مشتغلا باوامر مولاه خاليا عن الكبر والخيلاء طارحا للتكلف متخلقا بالخلاق المشايخ والصلحاء وقد تلقن الذكر من السيد ولايت وتزوج ابنته ويقال انه كمل الطريقة الزينية و كان رحمه الله صاحب اليد الطولى في علم الفقه وأمور القضاء وقد كتب رحمه الله تعالى شرحا للاسماء الحسني وجمع فيه فوائد وفرائلًا فلما بقي منه القليل وقعت له واقعة بأن أسرع في اتمامه فان الوقت قريب فسارع رحمه الله في اتمامه فلما فرغ منه ومضى عليه عدة أيام مرض وتمادىبه المرض حتى توفي في السنة المزبورة .

(ومنهم المولى جعفر ابن عم المفتي أبي السعود) .

نشأ رحمه الله بقصبة اسكليب وطلب العلم وانتظم في سلك طلابه بعدما أفي عنفوان شبابه وشرع في التحصيل وبالقراءة والسماع حتى صار ملازما من المولى شجاع ثم درس في عدة مدارس حتى ولي مدرسة آق شهر بثلاثين ثم مدرسة مرزيفون باربعين ثم مدرسة المولى المشتهر بافضل زاده بقسطنطينية بالوظيفة الاولى ثم مدرسة على باشا بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم قلد قضاء دمشق فبعد مضي سبعة أشهر ولي قضاء العسكر بولاية أناطولي فدام عليه ست سنين ثم عزل وعين له كل يوم مائة وخمسون در هما (وتوفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وتسعمائة)

وقد أناف عمره على ثمانين كان رحمه الله رجلا دينا ورعا ذا حظ عظيم من الزهد والصلاح متسما بسمة أرباب الفوز والفلاح يصرف أكثر أوقاته في العبادة يتراءى عليه آثار الفوز والسعادة وكان متصلبا في دينه قوالا بالحق غير مكترث بمداراة الخلق وكانت مدة قضائه بالعسكر من تواريخ الايام مذكورة بالخير على السن الخواص والعوام (ويحكى) انه لما قلد قضاء دمشق أبى قبوله فاجتمع على السن الخواص والعوام (ويحكى) انه لما قلد قضاء دمشق أبى قبوله فاجتمع اليه أصحابه وعدوا عليه ديونه وقالوا لا بد من قبوله حتى تقضي هذه الديون فقبله بعد تردد في عدة أيام وكان يقول بعده متندما على قبوله بدلت ديوني المعلومة بالمجهولة وما صنعت شيئاً غيره ولقد صدق فيما قال وأتى باحسن المقال.

 ومنهم العالم الامجد والبارع الاوحد المولى شاه محمد بن حزم) . كان رحمه الله من أولاد ولي الله المولى جلال الدين القنوي صاحب المثنوي الفارسي ولد رحمه الله بقصبة قره حصارونشا على تحصيل العلوم والمعارف في هذه الديار ثم اتصل الى المولى محيي الدين المشتهر بمرحبا فاستفتح به مغالق الفنون واستوسع مضايق السجون وأخذ منه العلوم المختلفة الانواع باتقان وابداع وقطف من رياض الفضائل أثمارها وأنوارها وبلغ من لجج المعارف أعماقها وأغوارها ثم وصل الى مجلس المولى الشيخ محمد المشتهر بجوي زاده فاكثر من التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما منه بطريق الاعادة فتميز من اقرانه ففاز بحظ الظهور وحاز قصبات السبق من بين ذلك الجمهور ثم درس بمدرسة المولى خسرو ببروسه بعشرين ثم المدرسة السراجية بمدينة أدرنه بخمسة وعشرين ثم مدرسة الجـــامع العتيق بالمدينة المزبورة ثلاثين ثم مدرسة رستم باشا بكوتاهيه باربعين ثم المدرسة المبنية بقسطنطينية المحمية بخمسين ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان بقصبة اسكدار وقد قرأت عليه في هذه المدرسة جزأ من شرح المواقف للشريف الجرجاني من أول مباحث الكم وقد عرضتعليه في الدرس الاول كلامين في حاشية المولى حسن جلبي على ذلك فقال قرأت هذا المقام على المولى جوى زاده فعرضت عليه هذين الكلامين فاستحسنهما ثم قرأت عليه جزأ من كتاب الهداية ثم نقل عنها الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة

السلطان سايم خان بقسطنطينية ولما ابتني السلطان سليمان المدرستين الواقعتين بغرني الحامع الذي بناه بقسطنطينية وجه احداهما للمرحوم والاخرى للمولى على الشهير بحناوي زاده ثم قلد قضاء القاهرة ثم نقل الى قضاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم فلما مضى عليه عدة شهور بغته أجله وهو في أثناء الوضوء لصلاة الصبح (وذلك سنة ثمان وسبعين وتسعمائة )وكان يقول أوان تدريسه لا بدأن اكون قاضيا بقسطنطينية المحمية ولا أرى أن اتجاوز هذا المنصب وسئل يوما عن سبب حصول ذلك العلم فقال اني أملقت جدا بعد عزلي عن السراجية ولم أقدر على أخذ المنصب فعرض لي غاية القلق والاضطراب حتى توجهت الى تبور بعض القصبات فاخذ ني النوم على هذا الفكر فرأيت في منامي أستاذي المولى جوي زاده فدعاني فذهبت اليه فقال دع عنك هذا الفكر فانك تكون قاضيا بقسطنطينية وكان الامركما قال كان رحمه الله من الرجال الفحول في كل منقول ومعقول ذا رأي أصيل وفكر أثيل مهيب المنظر عجيب المخبر وقد أوتي بسطة في اللسان وجراءة في الجنان وسعة في البيان قوي المناظرة سريع المذاكرة شديداً لا يضام جاره ولا يشق غباره وبالجدلة كان ممن تعقد عليـــه الخناصر اذا تفقد أهل الفضائل والمآثر الا انه كان متكبرا معجبا بما حواه تابعا لكل ما استهواه وكان أكثر مباحثاته خالية عن الانصاف مستبدا على المكابرة والاعتساف عفا الله تعالى عن سيآته وضاعف حسناته وقد كتب رحمه الله حواشي على كتاب الاصلاح والايضاح للمولى المرحوم كمال باشا زاده ولم تتم وحاشية على حاشية التجريد للشريف الجرجاني ولم تتم أيضا وهما موضوعان بخطه في الكتب الموقوفة بخزانة المدارس السليمانية وكتب رسالة تتعلق بالوقف استحسنها فضلاء عصره غاية الاستحسان وقد عثرت على كلمات كتبها في هامش نسخة من كتاب الجامي في بحث العدد الذي مر ذكره في ترجمة المولى مصلح الدين الشهير بمعمار زاده وهي هذه ( حل هذا المقام عندي هو انه كره العرب ان يلي التمييز المجموع بالالف والتاء ثلاثا واخواته حين ما قصد التعبير عن عقود المائة بعد ما تعوّد مجيء تلك العقود من مراتب الاعداد بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون كزهوا التعبير عن عقود المائة بالتمييز المجموع بالالف والتاء للمباينة بين الجمعين فلا يرد عليه النقض بثلاثة آلاف لانها جمع مشترك بين المذكر والمؤنث بخلاف ذينك الجمعين هذا ما تيسر في المقام والسوق للمرام) انتهى كلامه .

ومنهم المولى أحمد بن عبد الله المشتهر بالفوري) »

كان رحمه الله في أول أمره من عبيد اسكندر جلبي الدفتري فلما تفرس فيه مخايل أرباب السداد وشمائل أصحاب الرشاد لم يزل ساعيا في تهذيبه واقرائه حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد ثم دخل مجالس السادة منهم المولى أحمد المشتهر بطاشكبري زاده وقرأ على المولى عبد الباقي وغيره من الاعبان حتى صار ملازما من المولى مصلح الدين المشتهر ببستان ثم درس في عدة مدارس وجعل يزاول العلوم ويمارس حتى ولي مدرسة قبلوجه ببروسه باربعين ثم مدرسة على باشا بقسطنطينية بخمسين ثم نقل الى مدرسة زوجة السلطان سليمان المشتهرة بالمدرسة الخاصكية ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة دمشق وفوض اليه الافتاء بهذه الديار وعين له كل يوم ثمانون در هما فلم يذهب كثير حتى توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وتسعمائة وقيل في تاريخه برفت فوري وكان رحمه الله عالما فاضلا ذكي الطبع خفيف الروح لطيف المباحثة لذيذ الصحبة وقد ولع في آخر عمره في مطالعة الكتب وتحرير الخواطر وقد كتب حواشي على بعض المواضع من تفسير البيضاوي وبيضها في كراريس وعلق حواشي على الدرر والغرر للمولى خسرو من أول الكتاب الى آخره وله يد في قول الشعر بالتركي والانشاء وله بعض رسائل منشآت على لسان العرب ولـــه رسالة لطيفة في علم الخط وقد قال في أول ديباجتها الحمد لمن علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الامي الاكرم الذي ما خط في القط قط وما رقم وقال في آخرها وجعلتها رسالة منفردة ومجلة متفردة ليسهل تحريره على أصحاب القلم ويتيسر نظيره لارباب الرقم هدية لكل كاتب طالب وتحفة لكل راقم راغب راجيا ان تبقى هي ببقاء الزمان وينتفع بها في بعض الاوقات

والاوان وتكون وسيلة لدعائهم لهذا العبد الجاني بعد انقراض عمري وأو ني امتثالا لقول من قال الحط باقي والعمر فاني .

( ومن العلماء العاملين والفضلاء الكاملين المولى يحيى بن عمر ) .

كان أبوه من قصبة أماسيه وكان قاضيا في بعض القصبات وقد وقع ولادة المرحوم على رأس تسعمائة ونشأ رحمه الله في قصبة طرابوزن وأميرها يومئذ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان فداخلت أم المولى المسفور دار الامير المزبور وابنه السلطان سليمان يومئذ صغير لم ينتظم له المشي بالاقدام ولم يلغ رتبة الافطام فارضعته برهة من الزمان فصار ا رضيعي لبان وبعد اللتيا والتي رغب المرحوم في تحصيل المعارف والعلوم وجد في الطلاب وقلقل الركاب وتعانى شدائد الاسفار واستفتح مغالتي الاسفار الى أن حوى المعارف وحازها وتحقق حقائق العلوم ومجازها وصاحب الاماجد والاعالي حتى صار ملازما من المولى علاء الدين الجمالي ويقال انه في أو ان طلبه و اشتغاله اعتزل الناس مدة سبع سنين واعتكف في غار بقرب طرابوزن مكبا على الاشتغال في العلوم ثم درس بمدرسة سونسه بعشرين ثم بالمدرسة الحانبازية بقسطنطينية بخمسة وعشرين ثم بمدرســـة المولى محمد ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم المدرسة الافضلية باربعين ثم مدرســة مصطفى باشا بخمسين كل ذلك بالمدينة المزبورة ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان اسكدار ثم الى احدى المدارس الثمان فاتفق انه ارسل مكتوبا الى رضيعه السلطان مليمان وشنع عليه لبعض المنكرات وأغلظ في الكلام فاشمأز منه خاطر السلطان نعزله وعين له كل يوم خمسين درهما ثم زاد عليها عشرة فانقطع المرحوم عن الردد الى ابواب الوزراء والامراء في حديقته التي عمرها من قبل في موضع من نوابع قسطنطينية يقال له بشك طاش ويحكى في سبب اختياره تلك البقعة انه رفعت له في أثناء المجيء من طرابوزن واقعة هائلة ملخصها أنه أتى اليه في منامه فنغص وعاتبه على مجيئه و دخوله في قسطنطينية وأشار الى الخروج منها وخوّف فلما أصبح وفكر وتأمل وتفكر لم يجد بدا من تركها بالكلية فقام من وقته وتتبع تواحي قسطنطينية حتى أشرفعلى تلك البقاع فاذا المجذوب قاعد عند بئر فلما

رأى المرحوم ناداه بأن هات درهما واحدا حتى أبيع لك هذه الديار وأشـــار الى تلك الخوالي والرياض فلما سمعه دفع اليه ما طلبه فقال المجذوب خذ مبيعك وأشار ثانيا الى تلك الاطراف فتتبع المرحوم أصحاب تلك البقاع حتى أشرف على تلك البقعة فاشتراها في يومه ذلك وبات بها ليلة ثم استوطنها وعمــر اطرافها وبني فيها عدة مدارس ومسجدا وخانقاه وحماما ومقاما سماه بخضراق بناء على أنه يعتقد أن ذلك هو مجمع البحرين الذي اجتمع فيه الخضر بموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وكان سببا لاحياء تلك الناحية واعتزل عن الناس واشتغل بنفسه فحصل للناس فيه اعتقاد عظيم وقبول تام وقصدوه بالنذر والقرابين واجتمع فيه من الفقراء والمسافرين جمع كثير وجم غفير حتى وصل الى اله أنفق عليهم كل يوم من الحبز ما قيمته تنيف على مائة درهم سوى ما يصرفه في سائر الحوائج والاطعمة وكان يقع منه ذلك ووظيفته كل يوم ستون درهمــــا فلذلك نسبه بعضهم الى معرفة علم الكاف وبعضهم الى علم الدفائن وكان يتر دد اليه أرباب الحاجات من كل حدب يطلبون منه الشفاعة الى الوزراء وسائر الحكام وهو لا يضن بشيء ويبذل مقدوره في حوائجهم وقد استخف بعض الرؤساء بمكتوبه فاعقبه نكبة من العزل أو الموت وذلك انه أرسل في بعض شأنه مكتوبا الى الوزير علي باشا من وزراء السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان فلم يعبأ به وكتب في ورقة ترى العجب ترى العجب بين جمادى ورجب وأرسلها اليه فلما اطلع عليها ازداد انكارا واستخفافا بشانه معتمدا على قوّة سلطانه فلم يذهب هذان الشهران الا وقد نزل به الخطب الكبير الذي يستوي بين الغني والفقير والسلطان والوزير بأمر الله العزيز القدير ولما صارت السلطنة الى سلطاننا السلطان سليم خان طلبه في بعض الايام واستنصح منه وأرسل اليه من المال جملة وقضى حوائجه كان ذلك في أواخر عمره ( وقد توفي رحمه الله في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد العصر ) وصلى عليه المفتي أبو السعود بعد صلاة (غير محددة في الأصل) ودفن بقرب من حديقته في موضع عينه قبل موته وقد اجتمع في جنازته خلق عظيم مع بعده عن البلد و ذلك سنة ثمان وسبعين وتسعمائة.

كان رحمه الله عالما فاضلا مستحضرا من العلوم نفائسها وكان مقصد الطلبة مع انقطاعه عن الجماعة وكان صاحب جذبة عظيمة ونفس مبارك وبالجملة كان رحمه الله مظنة الولاية ومثنة الكرامة وكان قبره مقصدا للناس يزورونه ويتبركون به وينفقون على من عنده من الفقراء وله معارف جزئية كالشعر والانشاء .

## ( ومنهم المولى أحمد بن محمد بن حسن السامسوني ) »

تولى جده المولى حسن قضاء العسكر في دولة السلطان محمد خان وتوفي أبوه قاضيا بمدينة أدرنه ولهما تصانيف يتداولها الناس قرأ رحمه الله على موالى عصره وأفاضل مصره وجد واجتهد واشتغل واستفاد حتى صار معيدآ لدرس المولى قوام المشتهر بقاضي بغداد ثم تشرف بالتتلمذ والاستفادة من المولى علاء الدين المشتهر بمؤيد زاده ولما صار ملازما منه درس بمدرسة مراد باشا بقسطنطينية بعشرين ثم صار وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم بمدرسة ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم صار وظيفته فيها خمسة وثلاثين ثم بالمدرسة الحلبية بادرنه بأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسة وأربعين ثم بمدرسة مصطفى باشا بقسطنطينية بخمسين ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم قلد قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء أدرنه تم نقل الى قضاء قسطنطينية ثم عزل ثم عين للتدريس في مدرسة السلطان بايزيد خان بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم ثم نقل بهذه الوظيفة الى احدى المدارس الثمان ثم نصب للتفتيش العام في ديار العرب والعجم وعين له كل يوم ثلثماثة وخمسون درهما واستمر على ذلك سنة ثم صار وظيفته كل يوم أربعمائة درهم واستمر على ذلك سنتين ثم عاد الى مدرسته بمائة درهم ثم قلد قضاء حلب برغبة منه وطلب بسبب أنه أحاطه الديون واستغرقته حقـــوق الناس لسخائه القريب الى حد الاسراف ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ( وتوفي في أو اثل المحرم سنة تسع وسبعين وسبعمائة ) كان رحمه الله عالما فاضلا متدينا مشكور السيرة في قضائه بحيث تعد مدته من تواريخ الايام ويشكره ويدعو له كل من يعرفه من الخواص والعوام وكان رحمه الله في

الطبقة العليا من البر والسماحة وكان مائلا الى الظهور ومحبا للرياسة وقد حكى بعض الثقات خبرا غريبا يتعلق بعزله عن قضاء قسطنطينية وهو آنه كان مسن حواشيه رجل صالح معتقد يقعد في بعض دكاكين قسطنطينية متجرا وكان يتردد اليه بعض الصلحاء والمجذوبين فاذا برجل مجذوب أتاه صبيحة يوم فقال للسوقي في أثناء كلامه ألك عندي حاجة فخطر له كون المولى المزبور قاضيا بالعسكر فذكره له والتمس منه التوجه في ذلك فقال المجذوبان اردت حصول ذلك المطلوب فقل للمولى المزبور يفرز لي من ماله مائتي دينار ويعين واحدا من عبيده للعتق فاذا فعل ذلك يحصل المراد ان شاء الله تعالى فذهب ذلك الرجل السوقي الى المولى المزبور وعرض عليه القصة وأخبره بما جرى بينه وبين المجذوب فلما سمعه استخف به و ضحك وقال ان أولياء الله المتصرفين في عالم الملكوت متبرؤن من طلب مال في عمل لهم وأما قضاء العسكر فطريقي الذي لا يقوتني وما أنت الا رجل ابله فقال له السوقي لعل في ذلك حكمة خفية وباحث معه وآل الامر الى ان قال المولى المزبور ان عين ذلك الرجل يوم النصب نفعل ما ذكره فافتر قا على ذلك فلما أصبح السوقي وفتح حانوته صبحه المجذوب وسأله عن القضية فلم يجبه بشيء واستحيا من المجذوب فقال المجذوب قد سمعت كل ما جرى بينك وبينه فاخذ من الحانوت ورقة وطواها على طولها ثم قطعها قطعتين وقال انا افعل بمن طلب التعيين كذلك وقد عزلته عن منصبه و دمرته تدمير ا فلما سمعه السوقي تطير منه وقامت قبامته فقبل يد المجذوب واستعفى وبكا وقال له المجذوبلم ادر انعطافك لهذا القدر فاذا لا بد من تدارك الامر في الجملة ففعل افعالا غريبة خارجة عن طور العقل ثم قال وأما العزل فلا بد من الوقوع اليوم الفلاني فراح الى سبيله وبقي السوقي مغموما منتظرا لذلك اليوم فلما جاء ذلك اليوم وقع العزل على ما أخبر به المجذوب ولم يتيسر القضاء بالعسكر ومات على الحسرة والندامة .

وممن فاز بحظ الظهور وملك مقاليد الامور واتته الرياسة منقادة وجاءه العز والسودد فوق العادة وعن قريب أخلق ديباج عزه الجديدان ومزق جلباب مودده أيدي الحدثان فعاد كأن لم يكن شيأ مذكورا وكان ذلك في الكتاب

مسطورا المولى عطاء الله معلم السلطان الاعظم والخاةان الاكرم السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان ) ه

نشأ رحمه الله بقصبة بركي من ولاية ايدين صارفا لرائح عمره في احراز العلوم والمعارف بحيث لايلويه عن تحصيلها عائق ولا صارف وتشرف بمجالس الافاضل ومحافل الاماثل وقرأ على العالم الخطير والسميدع النحرير فخر الزمان علامة الاوان المفتى أبو السعود وهو مدرس بمدرسة داود باشا ثم على الامام الهمام السري القمقام قدوة المدققين أسوة المحققين المولى سعد الله محشى تفسير البيضاوي وهو قاض بقسطنطينية حميت عن البلية ثم صار ملازما بطريق الاعادة من المولى المشتهر باسرافيل زاده ثم درس پلدرم خان بقصبة مدرني بعشرين ثم بالمدرسة الخاتونية بتوقات بخمسة وعشرين ثم صار وظيفته فيها ثلاثين ثم بمدرسة القاضي حسام بقسطنطينية باربعين ثم نقل بخمسين الى مدرسة الوزير الكبيررستم باشا بالمدينة المزبورة وهو أول مدرس بها ثم عين لتعليم السلطان سليم خان وهو بومثذ أمير بلواء مغنيسا ولما وصلت نوبة السلطنة الى مخدومه علت كلمتـــه وارتفعت مرتبته واستقام أمره واشتعل جمره حيث بالغ في أكرامه وأفرط في اعزازه واعظامه وكان يراجعه في الامور المهمة تارة مكاتبة وأخرى مشافهة وكان يدعوه الى الدار العامرة ويجتمع به في كل شهر مرتين أو مرة ولما انتظم له الحال على ذلك المنوال وورت به زيادة وحصل مراده اشتغل بايثار حواشـــيه وتقديم متعلقاته وتلاميذه وأوصلهم الى المناصب الجليلة في الازمنة القليلة وقدم الصغار على المشايخ الكبار وقد أشرف روض الفضائل بذلك الى الذبول ومال نجم المعارف الى الافول وصغت شمس العلم للغروب وركدت ريحها بعــــد الهبوب فضج الناس بالتضرع والابتهال الى جناب حضرة المتعال فعاجله سهم المنية قبل حصول الامنية وحل بساحته المنون وساءت به الظنون فاضحى عبرة وعظة للعالمين وكان مثلا وسلفًا للآخرين :

دولته مقدار خمس سنين وحضر جنازته في بيته عامة العلماء والوزراء ونزل السلطان الى الباب العالي وأخذ باطراف نعشه الوزير الكبير محمد باشا وســـائر الوزراء والامراء الحاضرين وأتوا بجنازته الى جامع السلطان سليمان وصلى عليه المفتي أبو السعود ودفن بزاوية الشيخ ابن الوفاء بمدينة قسطنطينية وفي غد ذلك اليوم ورد الامر بالزيادة على وظائف ابنائه وتعيين الوظائف لعدة من خدامه ما بین رق وحر تنیف علی خمسین نفسا ویروی انه رأی قبل مرضه فی منامه کانه قاعد في صدر مجلس حافل بالناس وهم مطرقون حوله وظهر رجل على زي الصوفية وبيده عصا فلما قرب من المجلس توجه اليه وخاطبه فقـــال قم من مجلسك يا سبيء الادب قال فلم التفت اليه فكرر الخطاب ثانيا فثالثا وكررت عدم الالتفات فهجم على وضربني بعصاه التي بيده ورفعني من مجلسي قهرا فلما نجوت من يده سألت بعض الحاضرين عنه فقالوا انه الشيخ محيي الدين الاسكليبي أبوه المفتي أبو السعود فانتبهت مذعورا فوجدت في يدي ثقلة ولم يذهب الا أيام قلائل حتى هجمني هذا المرض ولعل السبب في ذلك ما وقع بينه وبين المفتي المزبور من المعاداة والمشاجرة بسبب انه ظهرت منه أقوال الى تخفيف المفتي المزبور وازدرائه كان رحمه الله فاضلا ورعا دينا ذكيا قـــوي الطبع صحيح الفكر أصيـــل الرأي آية في التدبير والتصرف الا ان فيه التعصب الزائد وقد كتب رسالة تشتمل على فنون خمسة الحديث والفقه والمعاني والكلام والحكمة وعملت لها خطبة سنية تتضمن غرر المدائح أولها الحمد لله على جميل عطائه وجزيل نعمائه التي تقاصرت صحائف الايام دون احاطة آلائه ولما وقع نظره عليها وقع في حيز الاستحسان الا أنه لم يحصل منه طائل ولم يفد عنه اظهار الفضائل ولعل ذلك الحرمان الصريح من الاطراء الواقع في المديح .

وممن اشتهر بفضله وعرفانه فاضحى مقصودا لطلبة عصره وأوانه
 الشيخ رمضان عليه الرحمة والرضوان)

كان رحمه الله من بليدة يزه من بلاد الروم فخرج منها في طلب المعارف والعلوم فاتصل الى مجالس السادة وتحرك في ميادين الطلب على الطريقة المعتادة

وقرأ على العالم النحرير المولى محمد الشهير بمرحبا ثم وصل الى خلمة المولى المهي سعد بن عيسى ثم حبب له العزلة والانقطاع فسلك مسلك القناعة والانجماع ورغب عن قبول المنصب واختار خطابة جامع أحمد باشا في قصبة چـورلي فتقاعد في القصبة المزبورة وأكب على الاشتغال والافادة من الكتب المشنورة فاجتمع اليه الطلبة وأهرعوا من الاماكن والبقاع وانتفتوا به أي انتفاع وكتب رحمه الله في أثناء درسه حاشية لطيفة على حواشي المولى الحيالي على شرح العقائد للعلامة التفتازاني توافقها في الدقة والوجازة وكتب أيضا حـاشية على شرح المسعودية من آداب البحث وعلى حواشي على بعض المواضع من شرح المتاح للشريف الجرجاني (وتوفي رحمه الله في القصبة المزبورة سنة تسع وسـبعين وتسعمائة).

. وكان رحمه الله عالما فاضلا مدققاً يذلل من العلوم صعابها ويكشف عن وجوه مخدراتها حجابها وبحل بينان افكاره الصائبة عقد المشكلات ويرفع بأيدي انظاره الثاقبة عقال المعضلات مواظبا على النظر والافادة حتى أفناه الدهر واباده وكان رحمه الله ظريف الطبع لذيذ الصحبة حلو المحاضرة ينظم الشعر على لسان الترك بابلغ النظام ويتمشى فيه ببهشتى كمـــا هو دأب شعراء الروم والاعجام وقد عثر على كلمات له علقها على موضع من شرح كافية ابن الحاجب للفاضل الهندي مما يمتحن به أذهان الطلبة فأثبتها في هذا المقام وختمت بها ذلك الكلام قال قال الشارح ( والاسناد اليه ) أي إلى الاسم فورد أن قوله والاسناد اليه عطف على المبتدأ فيكون حينئذ في حكمه وخبره في حكم خبره فالمآل اسناد الشيء الى الاسم من خواص الاسم فهذا لغو من الكلام واجـــاب عنه بقوله (والحكم عليه) أي الاسناد اليه (بالخصوص) أي بكونه خاصة الاسم ( باعتبار الطبيعة النوعية ) للاسم المتناول للمسند والمسند اليه ( دون الصنفية ) وهي قسم المسند اليه ( المستفادة ) وصف للطبيعة الصنفية ( ومن اليه المختص به) وصف لقوله اليه وضمير به راجع الى الصنف والجار داخل على المقصور وملخصه ان المراد اسناد الشيء الى صنف الاسم من خواص نوع الاسم فلا

لغوكما اذا قيل سواد الحبشي خاصة لنوع الانسان فيفيد الحبر معنى غير منفهم من المبتدا فاعرف هذا .

« ( ومن الذين ارتقوا مدارج العزة والسيادة پير أحمد المشتهر بليس زاده ) « توفي أبوه منفصلا عن قضاء القاهرة وقرأ المرحوم على المولى محيي الدين المشتهر بعرب زاده وصار ملازما من المولى بستان واتفق له عطفة من الزمان حيث تزوج ابنة المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان فطلعت نجوم سعادته وشرقت شموس سيادته حيث وصل في الازمنة القليلة الى المناصب الجليلة وقلله أولا مدرسة ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم مدرسة إبراهيم باشا بقسطنطينية بأربعين ثم تقل بالوظيفة المزبورة الى مدرسة رستم باشا بقسطنطينية ثم الى مدرسة اسكدار ثم نقل الى احدى المدارس الثمان توفي وهو بقسطنطينية ثم الى مدرسة اسكدار ثم نقل الى احدى المدارس الثمان توفي وهو الشكل لطيف الطبع محبا للعلم وساعيا في اقتناء الكتب النفيسة وقد جمع منها الشكل لطيف الطبع محبا للعلم وساعيا في اقتناء الكتب النفيسة وقد جمع منها النفائس واللطائف والنوادر والظرائف الى ان بدد الدهر شملها واقفر ربعها ومنزلها .

## ( ومن العلماء الاعيان المولى سنان ) •

كان رحمه الله من قصبة آق حصار من لواء صارخان وقد انتظم المرحوم في سلك الطلاب بعدما وصل الى سن الشباب ولما حصل الطرف الصالح من العرفان صار ملازما من المولى المشتهر بابن يكان ثم درس بمدرسة چاي بعشرين ثم مدرسة طه قلي بورلي بخمسة وعشرين ثم مدرسة بركي بالوظيفة المزبورة ثم بمدرسة بالي كسرى بثلاثين ثم المدرسة الحاتونية بتوقات باربعين ثم مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه بالوظيفة المزبورة ثم درس بالمدرسة الحلبية بادرنه بخمسين ثم نقل عنها الى مدرسة بنت السلطان سليمان باسكدار ثم نقل الى احدى المدارس الثمان الى مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سليمان فاشتغل فيها وأفاد وتحرك على الوجه المعتاد حتى فرق الدهر شمله وأباد (وكان ذلك في أوائل شعبان المنخرط في سلك شهور سنة تسع وسبعين وتسعمائة) وكان رحمه الله عالما

صالحا ذكي الطبع جيد القريحة صحيح التودد للمشايخ الصوفية مترددا اليهم ومستمدا من أنفاسهم الطيبة وكان رحمه الله شديد القيام في مصالح من يلوذ به شديد النفع لمن يتردد اليه وبالجملة كان رحمه الله حسنة من حسنات الايام وبقية من السلف الكرام وقد رؤي بعد موته في المنام فقيل له هل غفر الله لك فقال نعم ولكثير من الذين جاؤا بعدي قال الرائي وقلت له وكيف وجدت الدار الآخرة بالنسبة الى الاولى قال لا شك أن الدار الآخرة خير للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي الدنيا أيضا خير ثم سألت عن بعض الاشخاص الذين ماتوا قبل موته فاخبر بالاجتماع بالبعض دون الآخر .

وهمن صبغ يده بالوان العلوم واظهر اليد البيضاء في كل منثور ومنظوم وشنف آذان الدهر بغرر كلماته وقلد جيد الزمان بدرر مصنوعاته واعترف بغضله الكثير من الافاضل السادة المولى علاء الدين علي بن محمد المشتهر بحناوي زاده)

ولد رحمه الله سنة ثمان عشرة وتسعمائة في قصبة اسپارسه من لواء حميد وكان أبوه من قضاة بعض القصبات قرأ رحمه الله على المولى محيى الدين المشتهر بالمعلول والمولى سنان الدين محشي نفسير البيضاوي والمولى محيى الدين المشتهر بمرحبا ثم صار معيداً لدرس المولى صالح الاسود ولما توفي المولى المزبور رغب فيه المولى الشيخ محمد المشتهر بجوي زاده فارتبط به و كان أول درس قرأ عليه من شرح العضد وقد كتب رحمه الله على هذا الموضع من شرح العضد رسالة لطيفة وعرضها على المولى المزبور فاستحسنها غاية الاستحسان وكان المولى محيى الدين المزبور يقول حين ما سئل عنه وعن المولى شاه محمد السابق ذكره انهما مني بمنزلة عيني لا أفضل أحدهما على الآخر ولما صار ملازما من المولى على المزبور كتب رسالة بحقق فيها بحث نفس الامر وعرضها على المولى أبي السعود وهو قاض بالعساكر المنصورة يومئذ فقلده المدرسة الحامية بادرنه بعشرين ثم مدرسة ابن ولي الدين المدرسة الامير حمزة في بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة ابن ولي الدين

البلدة المزبورة بثلاثين ثم مدرسة رستم باشا بكوتاهيه باربعين ثم مدرسته الني تناها بقسطنطينية ثم الى احدى المدارس الثمان ولما ابتنى السلطان سليمان لمرستين الواقعتين في الجانب الغربي من الجامع قلد احداهما للمولى المزبور الاخرى للمولى شاه محمد السابق ذكره لمزيد اشتهارهما بالفضيلة الباهرة ثم لد قضاء دمشق ثم نقل الى قضاء بروسه ثم الى قضاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية م صار قاضيا بالعساكر المنصورة في ولاية أناطولي وبعد عدة أشهر اتفق سفر لسلطان الى مدينة أدرنه وكان مبتلى بعلة عرق النسا فاشتدت بالحركة وشدة لبرد وعالجه بعض المتطببة ودهنه بدهن فيه بعض السموم ثم أعقبه بالطلاء بدهن لنقط فنفذ السم الى باطنه فكان ذلك سبب موته فانه مات رحمه الله عقيب الطلاء لمزبور (وذلك في اليوم السابع من شهر رمضان من شهور سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وحضر جنازته عامة الوزراء والعلماء وصلي عليه في الجامع العتيق ودفن بظاهر باب أدرنه في المقابر المشهورة بمقابر الناظر الواقعة على طريـــق القسطنطينية وكان رحمه الله أحد أماجد القروم في كل منطوق ومفهوم ذا نفس علية وسجية سنية ذلل من العلــوم صعابها ورفع عن مخدرات الفنون قناعها وحجابها فأمست عرائس النكات اليه مزفوفة وأصبحت عوائص الفوائد المبهمات لديه مجلوة مكشوفة خاض في غمار العلوم فجاء بكل فريدة يتنافس فيها آذان الايام وقصد ميادين الفهوم فأتى بكل رهينة يتسابق عليها كمت الشهور والاعوام وكان رحمه الله واسع المعرفة كثير الافتنان جاريا في ميدان المعارف بغير عنان وقد اخترع الكثير من المعاني وولد وقلد جيد الزمان بخرائد منثورة ومنظومة ماقلد وكان شيخ العربية وحامل لوائه وشمس بروجه وكواكب سمائه كلما أنطق البراعة أعجز وكلما وعد الانجاز وفتى ذلك الوعد وأنجز وقد أثبت له في هذه المجلة ما تستعذبه وتستطيبه وتحكم به أنه على الحقيقة امام هذا الشان وخطيبه قال رحمه الله وفيه تورية لطيفة :

ولكن نقطت من مسك خالك فها أنا هالك من أجـــل ذالك

أرى من صدغك المعروج دالا فاصبح داله بالنقط ذالا وله أيضًا في هذا الباب مما يستعذب جدًا ويستطاب :

لهيب نار الهوى من أين جماء الى احشاك حتى رأينا القلب وهاجا وما دروا أنه من سحر مقلتــه ألفى سبيلا الى قلبي ومنهاجـــا (وله) في معرض النصيحة هذه الكلمات الفصيحة .

أَنْفَقَ فَانَ الله كَافَــل عبــــده فَالرزق فِي اليوم الجديد جديد المال يكثر كلمـــا أَنْفَقتــــه كالبئر ينزح ماؤه فيزيــــد (وله أيضا) من هذا الباب في الحث على الثقة بمسبب الاسباب : توكل على الرحمن فيكل حاجة تريد فان الله أكرم كافــــل ولا تتوغل في المآثم غافــــل عن الله ان الله ليس بغافــــل ولا تتوغل في المآثم غافــــل

(وله) في صورة المناجاة وقرع باب الحاجات :

يامن يقيل عثار العبد بالكرم اذا أتاه من الذلات في ندم أرشد بنور الهدى نفسي فقد بقيت من المظالم في داج من الظلمم (وله أيضا) في هذا الباب من التضرع الى جناب رب الارباب: يا باصراً بدبيب رجل تميلة جنح الظلام بصخرة صماء ياسامعا لنعيق أضعف ضفدع دنف جريح تحت لج المساء أمنن بقطرة رحمة تمحو بها آثار ذنب جل عسن احصاء

وقد جرى بينه وبين شيخنا ومولانا قطب الدين مفتي الحنفية بمكة شرفها الله تعالى مراسلة فكتب اليه قصيدة بائية تشتمل على أبيات لطيفة ونكات شريفة (منها قوله):

> ملام حكى بالميم عينا معينة على ماجد ماعد مقول قائسل بلور عليه المدح من كل فاضل عسى دعوة من عنده مستجابة مفيم لكم ماطاف في البيت طائف

يروي رياض الحببالسلسل العذب ثناه وإن أربى على الصارم العضب كنطقة الافلاك دارت على القطب تبدل بعدي من حجاز الى القرب على علا الاخلاص والصدق والحب ( وأجاب) الشيخ قطب الدين المزبور بقصيدة يمدحه ويدعوله بهذه الابيات:

بلاغته أعيت جهابذة العرب ولا المنحنى والاخشبين ولا الهضب ذكاء و فضلا بالغريزة والكسب اذا قال لم يترك مقالا لذي لب فكاتبتموه وهو رق لكم مسي كأنكم الاعراب في سنة النهب فهل ممكن غير الثبات على القطب

ومن عجب نظم من الرومقدأتي وناظمه مامر يوما بذي طوى ولكنه من نظم من فاق عصره فصيح بليغ لوذعي مفوه قصدتم بهذا العبد حوز ولائه سلبتم فؤادي واصطباري وسلوتي واني على عهد المحبة ثابيت

( وقد عمل ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة رسالة قلمية أبدع فيها كل ابداع بحسن الترتيب ولطف الاختراع وقد أثبت له ما يستجاد ويحكم الناظر ه أنه أحسن وأجاد: مدّ باعه في العلوم ومده فيه شبر حبر ماهر اذا رأيت آثاره ول ما أحسن هذا الحبر قادر على تحرير العلم وتحبيره يتكلم ويذر على الكافور ببيره فياحسن تعبيره اذا شكل رفع الاشكال واذا قيد أطلق العقول من العقال لورا يجلس في الدست مثل الكرام الصيد وطورا يبيت على كهف المحبرة باسطا راعيه بالوصيد كأنه يتنزه في مراتع الطرب ويتسمر في بلابل القصب اذا شط داره شط عنه مزاره فهو يبكي كالغمامة وينوح كالحمامة يذكر لداته وأترابه ويحن الى أول أرض مس جلده ترابه على الانامل خطيب مصقع ألف تراه تارة في الدواة وأخرى على الاصبع يقوم في خدمة الناس واذا قلت له أجر يقول على الراس يتعيش بكسب يمينه ويقتات من عرق جبينه لفظوا باسمه فصيحا وهو محرف أرادوا أن يصحفوه فلم يتصحف ميزاب عين الحكمة عنه نابع مقياس بمصر أصابع أخرس ولكن لسانه قارىء يتكلم بعدما قطع رأسه وهو حكمة الباري مداح لكنه لايفارقه الهجا يستر طرة صبح تحت أذيال الدجي. (وله رسالة سيفية ) أجاد فيها كل الاجادة على ما اعترف به الجمهور من الافاضل السادة وقد أثبت منها ما شهد بتقدمه ويريك منتهى قدمه : يطل اذا انسل من مقامه بقي مشهورا ذكر اذا قارف أولد ويلا وثبورا نجم في ليالي الخطوب ساطع

نص في مسائل الحروب قاطع قاطع الاكتاف والاعناق يجري على الرأس اذا قامت الحرب على ساق صاحب الندى والباس فيه باس شديد ومنافع للناس غني صاحب النصاب سلطان ملك الرقاب رومي النصل دمشقي الاصل لاي يوم أجل ليوم الفصل باسه شديد وطبعه حديد ذو علائق لكن اذا كان مجردا يكون من أصحاب اليمين وقد يعتكف في خلوة القراب وهو من المقربين يرتعد كالمحموم وهو مسلول شقيق ومدقوق فلذلك اعتراه نحول يدب النمل عليه ويفر الاسد من بين يديه جدول ماء هب عليه نسيم النصر شعلة نار ترمي بشرر كالقصر عالم لا ينظر الى متن الا ويشرحه حاكم لا يحضره شاهد الا ويجرحه عالم بالضرب والتفريق ماهر في القطيعة على التحقيق شروق غربه يسفر من فجر يوم الحرب تقوم القيامة اذا طلعت الشمس من ذلك الغرب اذا ضرب في الارض يجمع ضروبا من الضرائب لا يخلق منه الانسان وان كان ماء دافقا يخرج من بين الصلب والترائب جدول ماء جرى في ساحة روض فظهر منه رؤوس نباته فبدت عليها سورة زراته عامل للمقاطعة ملتزم حاكم به مواد الخصام تحسم كانه سيف الآمدي في الدلائل الكلامية وقائعه في مسائل الحروب تدعى الواقعات الحسامية ينسل من النبل له كالحدم تقوم الرماح في خدمته على القدم ذكر له حيضة طاثر يقع على البيضة.

(وله) أشعار فارسية لطيفة أذكر نبذا منها (غزل) :

جه شدكه أزدرمـــا باردرنمي آيد

جه کونه أز دل و از جان مر اباخير شد

کرمبند بخونم که خون دیده مـــرا

شبي ترفــت که ثادر کرنمي آبـــد

دلم نما ندوز دلبر خبر نمي شنـــوم

(وله أيضا):

خطش أشوب جهانست ويرآمدجه كنم

جــان من ازئر بيمار برامد جه كنم

كفته بودم كه تنوشم مي ان شوخ جهان

جام وردست زدرمست ورآمدجه كنم

عهدآن بودكه باكس نكشايم رازش

لبك ان اشك روان ابرده در آمدجه كنم

زاهدم وندم وسرمست بروخردهمكير

روزي من زقضا اين قدر آمدجه كنم

جون ببالين من آمدز فرح مردوم يبش

أي على عمر عزيزم بسرآمد جه كنم

(وله أيضا):

جون روز وصل زود كذشتوشب فراق

غمکین جزاشو یم که این نیزبکذرد

(وله أيضا):

برسينة شرحهاي فروان كه تيغ هجران كرد

مجالتست تن من که شرح نتوان کر د

(وله أيضا):

كفتم خبري كوي مراكفت دهن نيست

ابرام نکردم جه کنم جاي سخن نيست

( وله أيضا ) :

زمانه بادل توعهدبي وفايي نيست

اكرجه عهد ووفا نيست ررزمانه تو

## 

(وله) أشعار تركبة أضربنا عن ذكرها بناء على مقتضى عادتنا (وله) من التآليف حاشية التجريد للشريف الجرجاني وحاشية شرح الكافية للمولى عبد الرحمن الجامي وحاشية الدرر والغرر للمولى خسرو ولم يتم وله الاسعاف في علم الاوقاف وله حاشية على كتاب الكراهية من الهداية وله رسالتان متعلقتان بالوقف كتبهما في الحادثة التي وقعت بينه وبين المولى شاه محمد وهي معروفة وقد علق رحمه الله حواشي على المولى حسن جلبي لشرح المواقف للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى آخره وله كتاب المنشآت على لسان التركي وكتاب المنطق وله رسالة ضخمة تتعلق بالتفسير كتبها بعد ما جرت المناظرة بينه وبين الشيخ بدر الغزى .

## ومن المشايخ العظام والسادات الكرام الشيخ يعقوب الكرماني)

ولد رحمه الله ببلدة شيخلو وكان ابوه من الاجناد العثمانية والعساكر السلطانية وقد رغب المرحوم في تحصيل المعارف والعلوم فدار البلاد واشتغل واستفاد حتى انتظم في سلك ارباب الاستعداد بينا هو في اشتغاله وتحصيل مجده وكماله اذ رأى صورة الحشر في المنام وشاهد فيها شدائد الساعة واهوال القيامة فوقع في حسرة واضطراب وأراد التشبث بالاسباب فاطلع على فئة في في شجرة لم يرهقهم ذلة ولا قترة وهم عن شدائد ذلك اليوم سالمون من الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون واذا بمناد ينادي ويملأ بصوته ذلك النادي ان أردت سبيل الحلاص ورمت طريق المناص فلتجتهد في اللحوق والانضمام الى هذه الاقوام فان لهم الزلفي عند ربهم في دار السلام فرامهم المرحوم وقصد وجد واجتهد في لخق بهم وانضم اليهم فلما انتبه من المنام حصل له تيقظ عظيم وتنبه تام وترك الرسوم المعتادة ورام الدخول في مسلك الصوفية السادة وصحب منهم وترك الرسوم المعتادة ورام الدخول في مسلك الصوفية السادة وصحب منهم الكثير ولم يقنع باليسير حتى وصل الى قطب العارفين وبقية السلف الصالحين الشيخ سنان الدين المشتهر بسنبل فدخل في زمرة أصحابه وبالغ في التأدب بآداء، الشيخ سنان الدين المشتهر بسنبل فدخل في زمرة أصحابه وبالغ في التأدب بآداء،

تي منالزهد والعبادة بما هو فوق العادة واجتهد بالقيام والصيام حتى كان يفطر ة في ثلاثة أيام واجتنب الماء ستة أشهر ولم يشرب ونعما ذلك المشرب ولما صل الشيخ المسفور الى رحمة ربه الغفور وانتصب مكانه الشيخ مصلح الدين شتهر بمركز أنف المرحوم من مبايعته وتأخر عن متابعته الى أن رأى في منامه ولسا عظيما حضر فيه الرسول الاكرم صلى الله تعالى عليه وسلم والشيخ صلح الدين المزبور قام على كرسي يفسر سورة طه بتحقيق تام في حضرة الرسول لليه الصلاة والسلام وعلى رأس الشيخ عمامة ترى تارة خضراء وتارة سوداء سئل المرحوم من بعض الحاضرين فاجاب أن خضرتها تشير الى تمام شريعته يسوادها الى كمال جهة طريقته فترك التأنف بعد ذلك وعد صحبته من أحسن لمسالك ودام لديه على الاجتهاد الى ان كمل الطريقة الخلوتية واذن له فيهــــا بالارشاد ثم انتقلت به الاحوال الى ان فوّض اليه المشيخة في زاوية مصطفى باشا بقسطنطينية المحمية فسلك مسلك المشايخ السادة في تربية أرباب الارادة واجتمع عليه الطلاب ودخلوا عليه من كل باب وكان يعظ في الجامع الشريف باحسن وجه وأوضح طريق ويفسر القرآن الكريم في انبائه باتقان وتحقيق وينتفع الناس بمجالسه الشريفة ونصائحه اللطيفة ( الى أن توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) ضاعف الله حسناته وافاض علينا من سجال بركاته.

فيها

الى

المنو

22

24

الم

in

الد

ومن علماء العصر والزمن المولى محمد بن خضر شاه بن محمد المشتهر
 بابن الحاجي حسن ) ه

كان ابوه من قضاة بعض البلدان وجده المسفور توفي قاضيا بالعسكر في أيام السلطان بايزيد خان وقرأ المرحوم على أفاضل عصره وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان خان ثم تقلد المدرسة القزازية بمدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بجكمجه بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بكوتاهية باربعين ثم مدرسة خانقاه بقسطنطينية بخمسين وهو مدرس بها بعدما جعلت مدرسة فانه لما ابتنتها السيدة حرم زوجة السلطان سليمان جعلتها خانقاها للصوفية ثم بدلتها مدرسة لاقتضاء بعض الامور وشرطت لمن يدرس

فيها النقل الى المدرسة التي بنتها قبل ذلك في المدينة المزبورة فنقل المرحوم عنها الى هذه المدرسة بالوظيفة المذكورة ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة أيا صوفيه بستين ثم الى احدى المدارس السليمانية ثم قلد قضاء المدينة المنورة ثم نقل الى قضاء مكة المشرفة ولم يتفق لاحد من علماء الروم في سالف العصور تولية القضاء في الحرمين الشريفين غير المولى المزبور ولاختصاصه بهذه الفضيلة من البين لقبه أهل هذه الديار بقاضي الحرمين ( وانتقل رحمه الله بمكة المشرفة في أوائل ذي الحجة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وقد وقع وصول ماء عرفات بمكة في هذه السنة وكان يعمل له في سنة سبعين بهمة السيدة مهروماه بنت السلطان سليمان فانها لما وصلت اليها قلة المياه بمكة ومضايقة أهل الحرم الشريف فيها وأخبرت بامكان مجيء ماء عرفات الى مكة شرفها الله تعـــالى قصدت اليه واعتنت بعمارته وأفنت فيه أموالا جزيلة الى ان تيسرت لها هذه المثوبة العظمي في السنة المزبورة فاتفق دخولها بموت المولى المزبور وكذلك مجيء الحاج في السنة المزبورة فاتفق أن اجتمع في جنازته خلق كثير وجم غفير من العلماء والصلحاء وشهدوا له بالخير وحسن الحاتمة ودعوا له بالمغفرة الدائمة وكان المرحوم من أعيان أفاضل الروم معدودا من الرجال مذكورا في عداد أرباب الفضل والكمال نظيفا وجيها عظيم التؤدة والوقار بحيث نسبه الناس الى الغرور والاستكبار غفر له الملك الغفار .

• (ومن العلماء الاعلام وفضلاء الاعجام المولى مصلح الدين اللاري) ، ولد رحمه الله في اللار وهي بالراء المهملة مملكة بين الهند والشير از اشتغل رحمه الله على مير غيات بن مير صدر الدين المستغني بشهرته التامة عن التوصيف والتبيين وقرأ أيضا على مير كمال الدين حسين تلميذ المولى المعروف لدى القاصي والداني جلال الملة والدين محمد الدواني ثم ذهب الى بلاد الهند واقتحم شدائد الاسفار واتصل بالامير همايون من أعاظم ملوك هذه الديار وحل عنده محلا رفيعا ومنزلا منيعا وتلمذ منه ولقبه بالاستاذ وعامله باللطف والرأفة الى ان أفناه الدهر وأباد وقامت الفتن والحوادث من بعده في تلك البلاد فخرج المرحوم عنها الدهر وأباد وقامت الفتن والحوادث من بعده في تلك البلاد فخرج المرحوم عنها

قاصدا الى زيارة بيت الله الحرام واقامة شعائر شرائع الاسلام فلما تيسر له الحج وحصل له الروم رام الدخول في بلاد الروم فانتقل من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة حتى وصل الى قسطنطينية فاجتمع بمن فيها من الافاضل الفحول وباحث معهم في المعقول والمنقول ولما اجتمع بالمولى أبي السعود اضمحل عنده ولم يظهر له وجود وعين له كل يوم خمسون درهما من بيت المال فلم يجد فيها ما يرضيه من التوجه والاقبال فلم يختر الاقامة في هذه البلدة البديعة وخرج الى ديار بكر وربيعة فلما وصل الى آمد وشاع له المحاسن والمحامد استدعاه اميره اسكندر باشا وصاحبه فاستحسنه واعجبه وبالغ في ثنائه وعطائه وعينه معلما لنفسه وأبنائه وزاد على وظيفته وأبرم عليه الاقامة في البلدة المسفورة ثم قلد المدرسة التي بناها خسرو باشا في البلدة المزبورة وأرسل اليه المنشور من جانب السلطان بان يلتحق بزمرة الموالي فتعين كل نوبة ثلائة من طلبته لملازمة الباب العالي فدام على الدرس والافادة حتى درسه الدهر وأباده (وذلك في شهر ذي الحجة سنة تسع وسبعين وتسعمائة) وقد أناف عمره على ستين سنة .

ول

5

ه كان رحمه الله عالما فاضلا محققا كاملا غزير الفهم كثير الاحاطة واسع المعرفة مشاركا في العلوم النقلية صاحب اليد الطولى في الفنون العقلية شرح مديب المنطق والتذكرة من علم الهيئة ورسالة المولى في الفن المزبور وكتب فيه متنا لطيفا وعلق حاشية على شرح الهداية الحكمية للقاضي مير حسين وحاشية على شرح الطوالع للاصفهاني وحاشية على شرح المولى جلال للتهذيب وحاشية على بعض المواضع من شرح المواقف للشريف الجرجاني وحاشية على تفسير البيضاوي الى آخر الزهراوين وشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالعربي والفارسي وجمع تاريخاكبيرا على لسان فارس من بدء العالم الى زمانه وكتب على مواضع من الهداية ورسائل عديدة يطول ذكرها وقصد معارضة المفي أبي السعود في قصيدته الميمية وكلف نفسه ما ليس في وسعه فكان في الآخر مصداق ما قاله الشاعر:

اذا لم تستطـــع امــرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيـــــع

ولنذكر منها ما قدَّمه حتى نريك أين يضع قدمه :

كفاك ابتئاسا في هـــواك مـــلام أسار أمير العشق صوب سلامـــة وماكنت وحدي بالمحبة هائما لكم زمرة تاهت بتيـــه محبــــة ومن قال من ليلاي حرفا أسرني حمامة مني بلغيها تحيية رماني زماني في مقاحم هجـــره وأقرح أجفاني وأحرق مهجسي فلا عيراتي بالعيسون لتنتهسي فباليت شعري أرى روح وصله أيبلو لآلام الفراق مفــــــرق طويت طوامير الوفاء مغاضبً فآها لأزمان الفراق وطولهـــــــا فلو في الفلا أشكو فلا شك أنـــه وكان اشتهاري باصطباري لمحنة لفلك قد قامت حدود رشاقـــة وصاحب مصباح الصباحة مصبحا (وقال بعد أبيات):

وفارقت أبناء الزمان جميعهم ولا لطف في خل من الحيرقدخلا لهم في أداء المنجيات تكاسل وليس لاقبال الزمان ادامـــة

وقلت لمن شاء السلام ملام أكان مكان العاشقين سلام فذاك كثير في الزمان قدام فكم هام في هذا الحيام هيام وكل كلام غير ذاك كالام وان جاءني بعد البعاد حمام ومن عين عيني الدموع سجام بما صب عيني واستفاد غسرام ولا زفراتي بالفراق تضام ويرتاح قلب قد حواه ضرام ويرجى لأسباب الوصال ضمام أليست عهود بيننـــا وذمـــام فساعة يسوم من فراقك عسام ليبكى على حالي الفلا وأكـــام ولكن صبرا في نواك حـــرام وخدك حد الحسن فيه تمــــــام فأنت وشمس سيمد وغملام

ولا ليل الا من قفاه عيــــــام أتاك نهار أو عراك ظللم وليس لما أبدى الزمـــان دوام دليل على هذا الكلام تمام غنى واحتياج صحة وسقمام فعن ذاك أيقاظ الانام نيام ولكن طوفان المنيــة عـــــام وقد زال حام بالزوال وســـام وكان لديهم ما يكاد يــرام مناجقهم قد باددت وسهـــام وأين وليد وأين راح هشـــام ولم يبق منهم علة وعرام سيلقاك في هذا الرسوخ نــدام هوى وهويّ في الجحيم تــؤام أليس له نحو المعاد رغــــام يصير مصير الآثمين أثـــام

فكل نهار يحدث الليل بعده فلا تك مسرورا ولا متحزنـــــا كبو قلمون في التلوّن دهرنـــــا تعاقیب حالات الانام کما تـرى سرور وأحزان شباب وشيبــــة حياة وموت لــــذة وتألـــــــم ألا انما الدنيا كأحلام نائسم وطوفان نوح قد نجا منه فرقــــة فما قاومت موتا صلابة رستم وأين ملوك قد بنوا في بلادهـم بساحتهم للناس كان تزاحم صناجقهم طاحت وبادت جنودهم وأين بنو مروان أين بلادهـــم مضى آل عباس ولم يبق بأسهم فيا راسخا في غمرة الجهلوالهوى عليك بهرب ثم رهب من الهوى عجبت لمن أضحى من الزادخاليا فتب خالصا من كل اثم فانسه

و ( ومن العلماء والفضلاء والمشايخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله ) ه كان الشيخ صنع الله المذكور من قرية لوزه كنان من أعمال تبريز وقد اشتغل هو والمولى عبد الرحمن الجامي على الشيخ عبيد الله النقشبندي قدس سره العزيز فحصل عنده ما حصل من الشرافة و دام في خدمته حتى شرفه بالاذن والحلافة و لما رجع من خراسان الى بلاده واشتغل بالارشاد والافادة اجتمع عليه والحلافة و لما رجع من خراسان الى بلاده واشتغل بالارشاد والافادة اجتمع عليه والحلافة و لما رجع من خراسان الى بلاده واشتغل بالارشاد والافادة اجتمع عليه والحديد المدين المدين

الكثير من أرباب الطلب والارادة الى ان نبت في تلك النواحي بذور الالحاد وفاش وظهرت الطائفة المعروفة بقزلباش فطغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فخرج المرحوم الى ديار الاكراد وأقام مدة في يدليز ثم اعاده حب الوطن الى تبريز ولما وقف على رجوعه ذلك الرجل الرذبل رئيس تلك الطائفة الطاغية السمعيل عزم على قتله وزجره فطلبه من فوره ولما دخل عليه لم يسجد له على ما هو العادة لمن دخل عليه ومثل بين يديه وخاطبه بغير الخوف والحشية والوحشة فوقع على السمعيل منه هيبة عظيمة ودهشة وبعد ذلك تكلم في خلاصه صدره مير جمال الدين الاصفهاني فلم يقدم على قتله ورده سالما الى منزله وولد في تبريز الشيخ أبو سعيد المزبور وقال في تاريخ و لادته جمال الدين المسفور (شعر فارسي) ؛

فلما شب ودب وبلغ ابان الطلب قرأ على العلماء الاعلام وفضلاء الاعجام منهم الفاضل المشهور مير غياث الدين المنصور الى أن بلغ مبلغ الرجال وشهد له اساتدته بالفضل والكمال وبالغوا في مدحه وثنائه وفرط ذكائه ولما خرج منلا أحمد القزويني الى بلاد الروم في صورة الحاج أراد الشيخ أبو سعيد الحروج معه في هذه الصورة فحبسه طهماسب شاه وجبهه مع عم له وصادرهما بعشرة آلاف دينار ووكل بهما من يقبض منهما المبلغ المرقوم فوضعوا أيديهم على أملاكه ورباعه وباعوها بارخص الاثمان وسعوا في اتلافها بقدر الامكان فلم يبلغوا المبلغ المزبور فعرضوا القصة على طهماسب فامر بتعذيبهما بانواع العذاب بمض من وكل بهما فسامح في الحفظ والمراقبة فهرب الشيخ أبو سعيد ووصل بعض من وكل بهما فسامح في الحفظ والمراقبة فهرب الشيخ أبو سعيد ووصل الى أردبيل وخلص نفسه من العذاب الوبيل فانه من دخل بها ينجو من أذاهم وان كان من أكبر عداهم وكان عمه شيخا كبيرا فلم يمكنه الهرب فبقي في أيديهم أسيرا وكسيرا وقرأ المرحوم فيها على منلا حسين واشتغل عنده قدر

ن ولما قصد السلطان الاعظم سليمان خان المعظم الى فتوح ديار العجم وسار وطيء بخيله ورجله هذه البلاد ليستأصل ما فيها من أرباب الزيغ والفساد يض صقور الاروام على عصافير الاعجام فتفرقوا من سطوتهم تفرق الاغنام ما حمل عليها أسود الآجام ففرح منه الشيخ المزبور وزاح غمه وتخلص من ي الظلمة عمه وصمما الحروج الى ديار الروم وعزما على السفر فالتحقـــا سكر المظفر فسارا بهم وعادا معهم الى الروم في ايابهم ولما وصلوا الى آمد في عمه فازداد بالوحدة همه وغمه وذلك ( سنة خمس وخمسين وتسعمائة ) ا وصل الى حلب عين له من جانب السلطان كل يوم عشره انصاف فاستقلها سيخ المزبور فاستجاز للحج وكان في قلبه الذهاب الى الهند لما بينه وسلطانه من ارفة قديمة ومحبة أكيدة فوقف عليه الوزير الكبير رستم باشا فاستماله وطيب به واستصحبه الى قسطنطينية وعين له خمسة عشر درهما ثم زاد في وظيفته صارت خمسة وثلاثين وحصل له القبول التام عند الخواص والعوام وترادفت لميه العطيات وتكررت الترقيات حتى بلغت وظيفته في وزارة علي باشا الى ائة وكان ذلك سنة احدى وستين وتسعمائة وحج رحمه الله سنة ست وسبعين تسعمائة وتوفي بقسطنطينية في أوائل جمادى الاولى ( سنة ثمانين وتسعمائة ) دفن بحظيرة الشيخ وفا وقال فيه بعض أحبائه (شعر فارسي ) :

الله

وق

لد

كان رحمه الله عالما فاضلا مدققا محققا جامعا بين المعقول والمنقول حاويا للفروع والاصول مع كمال الورع والديانة والزهد والصيانة وكان من غايسة نزاهته وكمال طهارته لا يلبس لباسا من الثقال والحفاف الا بعد غسله حتى الفرو والحفاف وكان لا يجلس أحدا على بساطه وان لم يقصر في ملاطفته وانبساطه ولا يصافحه الا ويغسل يده بعده وكان رحمه الله من الاسخياء الامجاد والكرماء الاجواد يبذل ما يقدر عليه ويفرق على الناس ما يجتمع لديه غير متكلف في

اللباس غير مكترث بمداراة الناس يقول الحق ويعمل به راجيا للثواب من ربه وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يقيد نفسه بقيود الاهل والاولاد وكان رحمه الله نافذ الكلام صاحب القبول التام موقرا عند الملوك والوزراء مقبولا لدى الحكام والامراء بحيث لايرد له كلام ولا يفوته مرام ولا يعوزه مطلوب سبحان من سخر له القلوب .

ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن الشيخ مصلح الدين المشتهر بمعلم
 زاده) .

كان الشيخ مصلح الدين المزبور من المشايخ المقبولة في الدولة العثمانية على ماذكر مفصلا في الشقائق النعمانية ينتهي نسبه الى قطب العارفين وقدوة الواصلين العمدة المفخم الشيخ ابراهيم بن أدهم قرأ رحمه الله في أوان طلبه على المولى سعد بن عيسي بن أمير خان ثم صار معيدا لدرس المولى محبي الدين المشتهر بدابة وهو مدرس باحدى المدارس الثمان وكان له عنده رتبة جليلة ومنزلة جزيلة يحكي انه مرض وهو يسكن في بعض الحجرات فعاده المولى المرحوم فيها ثلاث مرات ولما صار ملازما منه درس أولا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه بعشرين ثم بمدرسة واجد باشا بكوتاهيه بخمسة وعشرين ثم بمدرسة القاضي الاسود بتره بثلاثين ثم بالمدرسة الحنجرية في بروسه باربعين ثم بالمدرسة المشهورة بمناسّر في المدينة المسفورة بخمسين ثم نقل الى مدرسة رودس بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى مدرسة مغنيسا بستين تم نقل الى احدى المدارس الثمان بالوظيفة المزبورة تم عاد الى مغنيسا بسبعين ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر في ولاية أنا طولي وبقي فيه عدة أشهر فنقل الى قضاء العسكر في ولاية روم ايلي و دام فيه خمس سنين كان بينه وبين عطاء الله معلم السلطان مصاهرة واتصال فحصل له بسببه شوكة العظمة والاقبال فنال ما نال من الامتعة والاموال ولم يقدر أحد على المعارضة والسؤال الى أن أشرف المولى عطاء الله جلبي على الموت والانتقال فتحرك عداه واغتنموا الفرصة على اذاه ودب عقاربهم وقام

دهم وأقاربهم وسعوا فيه حتى عزل وأفل بدره لكن رفع من الجهة الاخرى و فعين له كل يوم مائنا درهم وكان العادة والقانون في وظيفة أمثاله مائة مسبن ( وتوفي في ربيع الاول سنة ثمانين وتسعمائة ) وقد أناف عسره على مسبن ( وتوفي في ربيع الاول سنة ثمانين وتسعمائة ) وقد أناف عسره على بن سنة وقد اتفق موته على هيئة مرضية وصفة رضية تدل على حسن خاتمته عادته في عاقبته يحكى انه قام ضحوة يوم فنوضاً وأسبغ الوضوء ولبس الالبسة لمفة وصلى ركعات وأبحد بيده سبحة واضطجع على فراشه واشتغل بالتسبيع ليفة وصلى ركعات وأبحد بيده سبحة واضطجع على فراشه واشتغل بالتسبيع تهاليل فعاجله سهم المنية وهو على تلك الفعلة السنية فانتقل الى جوار رب ممد ولم يشعر بموته من الحاضرين أحد ونقل جسده من هذه الرباع المانوسة حظيرة في قناء مسجده الذي بناه في مدينة بروسه ووقع في هذا اتفاق غريب طفي كنت أكتب ترجمة المولى محيي الدين المشتهر بعرب زاده وقد انتهيت ولي فيها وارتحل راية عزه منكوسة الى دار الملك بروسه اذ جاء واحد من قولي فيها وارتحل راية عزه منكوسة الى دار الملك بروسه اذ جاء واحد من قولي فيها وارتحل راية عزه منكوسة الى دار الملك بروسه اذ جاء واحد من قل في وأخبرني بموته وقال هذه سفيته التي تذهب الم بروسه .

 كان رحمه الله عالما فاضلا محققا كاملا مشاركا في العلوم العقلية مبرزا الفنون الشرعية النقلية له بالفقه الفة أي الفة قادر على الافتاء بغير كلفة وكان ن الجانب مجبولا على اللطف والكرم مطبوعا على أحسن الشيم غير ان فيه طمعا إئدا وحرصا وافرا سامحه الله أولا وآخرا.

ه (ومن المشايخ الأعيان وأفاضل العصر والاوان الشيخ بالي الخلوتي المعروف
 سكران) •

كان أبوه معلما للسلطان أحمد ابن السلطان بايزيد خان فلما غالته المنبة فاته حصول الأمنية من السلطنة العظمى والمملكة الكبرى وسلم زمام الزمان وعنان الأوان الى يد السلطان سليم استقضاه في بعض البلاد وعينه للحكم بين لعباد وولد رحمه الله ببلدة تيره من لواء أبدين ونشأ في طلب العلم وتحصيل لفضائل وصاحب الأكابر والأفاضل وجد واجتهد وكان منه ما كان حتى صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان ثم درس بمدرسة خواجه سنسان

المعروف بكينكجي في مدينة قسطنطينية بخمسة وعشرين فعامل الطلبة بالدر. والافادة مع اشتغاله بالزهد والعبادة ثم ترك التدريس وسلك مسلك الصوا السادة وكان سبب فراغه على ما حكى انه رأى في منامه وهو في أواثل طا بمدينة بروسه أنه يمشي في بعض الطرق فسمع أصواتا عالية فقصدها فاذا بقو من الصوفية قعدوا يذكرون الله تعالى ويرفعون أصواتهم بالذكر الجميـــ ويزينونها بمفاخر التمجيد والتهليل فتقرب منهم فاذا برجل مراقب في ناح منهم فلما وقع نظره عليه رفع رأسه وأشار بيده ودعا اليه فلما حصل عنده قال لـم لم تدخل في هذه الحلقة ولا تلتحق بتلك الطائفة فأجاب بان في قلبي ما يمنع عن ذلك ويعوقني عنه وهو اتمام مراسم الطريق واحراز مآثر العلوم الظاه والاجتماع بالمولى الفلافي والاشتغال عليه فاذا حصل إلي ذلك لا يبقى في خاطر ما يشوش على فالتحق بكم وأدخل في مذهبكم ولما انتبه ومضى عليه الستو وتنقلت به الأحوال والشؤون وهو مكب على الطلب والاشتغال واكتساء الفضل والكمال الى أن أتى قسطنطينية فبين هو يسير في بعض طرقاتها بزمرة • خلانه وطائفة من اخوانه فاذا بأصوات عالية تخرج من زاوية فقصد المرحوم ه المكان بمن عنده من الأصحاب والحلان فاذا بقوم يذكرون الله المجيد ويرفع أصواتهم بالتمجيد والتوحيد وصفت الملائكة بهم وأنزلت السكينة في قلوب فقرب منهم فاذا براجل مراقب يراصد ربه ويراقب فلما حضر عنده قال يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واعلم ان المولى الفلاني قد مــــا، وذهب عرض الاشتغال عليه وفات فتأمله المرحوم فاذا هو الذي رأى في المذ وجرى بينهما من الكلام فلم يؤخر في الانابة والابتهال وتاب على يده في الحا ثم سأل عن ألرجل فاذا هو الشيخ رمضان والزاوية زاوية على باشا وكان الشي رمضان المزبور معدودا من الرجال ومعروفا بالفضل والكمال صاحب الكرامار الجلية والمراتب العلية .

(منها) ما حكاه المرحوم وقال اني كنت في بعض الأحيان عند الشيخ اذدخ عليه شخص وسلم عليه وقال ان المولى محيي الدين المشتهر بجوي زاده يسلأ

بابهم ولم يتقيل بما عندهم وما بهم بالاجتناب و دفعهم بأحسن جواب و مطياتهم ومع ذلك ترك من النقد ما ويرسل بعضها الى الأمراء الغزاة وقا ويرسل بعضها الى الأمراء الغزاة وقا تعبير المنامات ما يبهر العقول ومن فيلقن الميت ويخاطبه على ما هو المعرو فيلقن الميت عما يسأله وقد سمعه في حياته عبيا عما يسأله وقد سمعه

عليكم ويسالكم عن قصوص الشيح أبن العربي هل هو على الجن أو الباطل.

ور در المير وم يقد جس ورير م

ومن ذلك طعنه على علماء أوانه

المشتهر بنور الدين زاده فانه حصل يا الفعل المزبور ويقول انه بدعة ابتده والأناضل الكرام وهو يجيب بأن ساولا يضرنا عدم السبق فيه وكان يط ولا يضرنا عدم السبق فيه وكان يط بيشس الفقير على باب الأهير وهو مج يتضمن اصلاح بعض الأهور التي تنفيتين فمنهم من يرجح ذاك على هذه يمكس الأهر فيقدم هذا على ذلك الصمائر.

الى المدرسة ويدرس فيها ويعود الى الحجرة فيشتغل بالذكر الى أن غلب عليا وحضر بعد ساعة وقال هكذا نفعل اذا اضطورنا فقلت له يا سيدي هل هو من الحرام والشيخ قدس سره ما كتبه الا بعدما ارتاض خمس عشرة سنة فعاد والرياضات الصادقة اتصال بالمجردات فتقتدر على اعدام بدنها وايداعها في آن ودفن في داخل قسطنطينية تجاه زاويته المزبورة وبني على قبره كان رحمه الله وكان المولى المزبور معروفا بتبطيله ومشهورا بالتعصب عليه فلما سمعه الشيخ هذا الكتاب وغرر ما في تضاعيفه مع أكله في كل يوم سبع مرات وشبعه مز الرسول بأسواً وجه وأقبح صورة قال المرحوم فقلت له لو تلظفتم به وداريم في فقال لا بأس بهم غاية الأمر أنهم يعقدون مجلسا ويدعوني اليه فنجعل هكذا قال المرحوم لما تكلم الشيخ هذه الكلمة جذب جيبه على وجهه فغاب عن موضعه الذي هو فيه فآخذتني الحيرة والاضطراب وأحاطت في الدهشة الى أن جاء علم السيمياء قال لا ولكن يحصل النفوس الناطقة بسبب المجاهدات الشاقة وكذا يحصل لها القدرة على ما يشبههما من الأفاعيل العجيبة والأمور الغريبة . و دخل حجرة من حجرات الزاوية المزبورة لم يرض الشيخ بفراغه عما فيه بالكلية فجمع بين الطريقين حتى بلغ رتبة التدريس وكان يخرج من الحجرة ويذهب الحال واذكشف اللَّال وحبب له الانقطاع والاعتزال فترك التدريس والإفادة وتمحض للزهد والعبادة الى أن حصل وكمل وبلغ مراتب الكمل وفوض اليا المشيخة في زاوية داخل قسطنطينية فاشتغل بالارشاد والافادة وتربية أرباب الأرادة ( الى أن توفي رحمه الله في شهر ذي القعلة سنة ثمانين وتسعمائة ) وصلى عليه في جامع السلطان عمد خان واجتمع في جنازته خلق كثير لا يحصون عدد غضب وقال ما يطلب من ارسلك من الشيخ وهل يريد الاطلاع على درر مكامن الجواب لكان أسلم لكم ولأحيابكم بعدكم فان له قدرة على الجفا والأذى علا فاضلا عابدا صالحا ممرضا عن أبناء الدنيا غير مكرث بالأغنياء لم يدخل ( ولنعد الى ما كنا فيه ) وهو انه لما تاب على يد الشيخ وتلقن الذكر عنه

قط باب أمير ولم يطأ مجلس وزير لم يعبأ بأرباب الحكم والمناصب ولم يتردد بايهم ولم يتقيد بما عندهم وما بهم كلما أرادوا صحبته وأحبوا رؤيته قابا بالاجتناب و دفعهم بأحسن جواب وكان رحمه الله مشهورا برد صدقاتهم وه عطياتهم ومع ذلك ترك من النقد ما يقرب ثمانية آلاف دينار وقوم سائر أملا بعشرة آلاف دينار فتحير الناس في اقامة السبب وقضوا منه العجب . وكا رحمه الله في غاية الحب والميل الى خيائر الحيل وكان يكثر من اقتناء الصافنا ويرسل بعضها الى الأمراء الغزاة وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يتنا بقيد الأهل والأولاد وكان رحمه الله صاحب جذبة عظيمة وغاية قبول وله تعبير المنامات ما يبهر العقول ومن عادته رحمه الله انه يحضر في بعض الجنا فيلقن الميت صوته الذي يسمع في عياته عبيبا عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متفرقان في حياته عبيبا عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متفرقان

ومن ذلك طعنه على علماء أوانه ومشايخ زمانه خصوصا الشيخ مصلح الدير المدين زاده فانه حصل بينهما وحشة عظيمة فانه كان يطعن فيه على المشتهر بنور الدين زاده فانه حصل بينهما وحشة عظيمة فانه كان يطعن فيه على الفعل المزبور ويقول انه بدعة ابتدعها ولم يسبق اليها أحد من المشايخ العظا والأفاضل الكرام وهو يجيب بأن ساحة الكرامات متسعة ورتبة الأولياء متفاو ولا يضرنا عدم السبق فيه وكان يطعن المرحوم فيه بسبب تردده الى باب الأغنياء ودخوله مجالس الوزراء والأمراء ويحتج من منع في القليل والكثير ببشس الفقير على باب الأمير وهو مجيب عن سؤاله ويخبر عما في باله بأن ذلا يتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعافة الأخ المسلم يتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعافة الأخ المسلم واغاثة المظلوم وانجائه من يد الظالم وكان الناس في أمرهما فرقتين وفي تحقيقهم فتين فمنهم من يرجح ذاك على هذا ويعد مسلكه أحسن المسالك ومنهم من يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عنهما الملك القادر فائه أعلم بما في يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عنهما الملك القادر فائه أعلم بما في الضمائل.

(وممن تشرفت بنظمه هذه القلادة المولى على بن عبد العزيز المشتهر بأم الولد زاده) ه

كان أبوه قد تولى قضاء حلب في الدولة العثمانية على ما هو المذكور في الشقائق النعمانية نشأ رحمه الله متأنقا في رياض المعارف والعلوم ومتدرجا في معارج المنثور والمنظوم فاقتطف من أزاهيرها أبهاها واجتنى من ثمارها ألذها وأحلاها وسقته شآبيب العلوم زلالها ومدت دوحة المعارف عليه ظلالها وجدد من مباني العلوم ما خلق ودرس وشيد قواعد البيان وأسس ولما صار ملازما من المولى محيي الدين الفناري درس بمدرسة بايزيد باشا في مدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم بمدرسة هراز غراد باربعين ثم بالمدرسة الحنجرية في بروسه بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم بالمدرسة الحنجرية في بروسه بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم والمدور وبقي في شدائد العزل عدة سنين وجرعه الدهر الغشوم بكاسات الغموم والمسه ملابس الذل والهوان حتى اضطره الى مضايق الامتحان ونعما

لا تنكري يا عز ان ذل الفتى ذو الأصل واستعلى لئيم المحتد ان البزاة رؤوسهن عواطل والتاج معقود برأس الهدهد

ثم قلد مدرسة أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان ثم قلد قضاء حلب فباشره بالعفة والأمانة والنزاهة والديانة وقبل أن يقضي منه الوطر غاض منهل عيشه وتكدر ومات بعد عدة أشهر ولم يكمل سنة ( في شهر محرم سنة احدى وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما أديبا وفاضلا لبيباً مبرزا في ميدان الفضل والبراعة حائزاً قصبات السبق في مضمار هذه الصناعة حمل الوية العلم والأدب بأيدي الهمة والطلب فملك تخوم أسرار كلام العرب وقلد جيد الزمان مخوائد بدائع البيان وقد أثبت من هذه الحرائد ما يزين به صدور الصحف والجرائد في رسالته القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه والجرائد في رسالته القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه

ذكرا انه فتى مكن له في الأرض وأوتي من كل شيء سببا قد سعى في الأقاليم والولايات الى أن بلغ سعيه الظلمات حكيم ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أديب حاز قصبات البلاغة ببديع بيانه نبي صاحب كتاب وآيات قد أتى بالمعجزات والبينات حدث عن مغيبات الأنباء وأجرى من أصبعه الماء كأنه ذو النون التقمه نون ونبذه بالعراء أو يعقوب يدوم على الأنين والبكاء كعب الأحبار يحدث بأساطير الأولين ويخبر عما جرى على القرون الأقدمين مسوّد متى ما بعد أهل المآثر تنعقد عليه الخناصر عامل يرفع وينصب للجر ولا يعمل جزما اذا لحقه الكسر هندي الساق دقيق أعجمي لكنه معرب ملاق حتى اذا تحدث أطرق ويرشح الحياء جبينه بالعرق مثقب الحكم والعرفان تجري منه عينان نضاحتان فتق اللسان لا يقي عن الناس فاه ولهذا لا يخلص عن التفريع قفاه سبط البنان في الكرم شديد بأسه ولا يجيء منه بر الا أن تقطع رأسه حسيب يتبلج السؤدد من جبينه من أصحاب اليمن قد أو تي كتابه بيمينه صاحب لبيب وكاتب أديب ما من علم الا وله فيه قدم راسخ وما من رقعة من رقاع الأوهام الا وهو بمحققات توقيعاته لها ناسخ نقاش الا وأن يصور النقوش الصينية على بسط الروم مدرس الزمان قد صبغ يده في جميع العلوم اذا أنشا وشي اذا عبر حبر ظلوم خرق أستار الأسرار وسرق من خزائن الأفكار فقبض وأخذ باليمين وتل للجبين وجزمت أطرافه وقطع منه ااوتين أصم وهو يسمع الدعاء ينطق ويتحدث والعجب ان رأسه في الماء أبكم قارىء معيد جار صامت ولكنه كليم مكب على وجهه مع انه يمشي سريا على صراط مستقيم .

( ومن كلماته ) اللطاف في وصف الصوارم والأسياف ملك في قبضته الأمور كأنه سفاح أو تيمور وهو لسلم المسلمين برهان ساطع ولتبار الكافرين نص قاطع شجاع يقتحم العقبات جواد يفك الرقبات يهز عطفه في المهالك ولا يصرف وجهه قطعا في المعارك بأسه شديد اسانه حديد آخذ الأيدي معطي الأيادي أقعس واثط لا يؤمن منه الهلك والشطط أمير يملك رقاب العباد شديد الصولة

لكنه سهل القياد نار في فعله ماء في شكله غيم يخرج أمطار الدماء من خلال جعل الله الجنة تحت ظلاله سام تسجد له الرؤوس ويخضع له الأعناق حام يحمي بيضة الدين في الآفاق ذكر بلا ارتياب الا أنه شعار أرباب الحجاب يحمي بيضة الدين ويتحلى من أساور من فضة ويتزين صوفي تجرد وقطع العلائق وتصفى عن كدورات العوائق يجلس في الزوايا ويجلي عن اصداء الرزايا من آل حرب أجل مشاجع وكفاه قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع .

(ومن كلام ذلك النحرير) في وصف الشمع المنير جميل كحيل العين بين المحيا مخروط الهامة بادي البشرة ضحاك بالطبع مستقيم القامة كوكب دري باهر النور والسناء يهدي الله لنوره من يشاء يقصده الأوباش من الفراش روماً لإطفائه وثبوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره نديم يحسن ائتناسه بين جلاسه والعجب انه تزداد حياته بعد قطع رأسه اسكندر يخوض في الظلام الحالك مبارز يقري الرأس في المهالك زاهد يحيي الليالي ويقيم أصبعه لتوحيد الرب المتعالي يشهد بوحدانية الرحمن ويداوم ذكر آيات النور والدخان هيفاء تلهي عيون الباصرين فاقع لونها تسر الناظرين عليل مني بالحرقة فاسود لسانه وذاب جسمه واحترق جنانه أو صب قد أفناه الهوى وأحرق كبده حر النوى فؤاده يحترق وجسده تحت رق شيخ فان قد اشتعل منه الرأس شيبا

( وله رسائل أخرى جزيلة ) وآثار من المنثور جليلة ولنكتف بهذا القدر اليسير فان القليل يدل على الكثير وله من المنظوم درر الفوائد وغرر القصائد ومن كلماته المستأهلة للورود قصيدته الميسية التي عارض بها ميسية المفتي أبي السعود ولنورد فيها الأبيات الحليقة للاثبات :

فيا فرحة الدنيا عليك سلام وأعد مني برح النوى وغرام تحية صب قد عراه هيام وزاد نحببي بعدها وسقام وذلك شيء في الوداد حرام لذكرك دمعي كالعيون سجام وهل هو الا للشجون مقام الى حين حين ليس منه فطام وبين سهادي والجفون لزام اذا ما تغنت في الغصون حمام ولولا هواها ما الحمى وخيام ولولا هواها ما الحمى وخيام

الى كم بحب الغانيات نضام لكل أوان آخر وتمرام وحاشا له من أن يكون دوام هزان وعز سلوة وهيام يبود وان البور منه خترام وفزت بمجد لم ينله همام لك الحلق طرا خادم وغلام مهول حوته وحشة وظلام وهم تحت طاقات الرغام نيام ولم تغن عنهم حشمة وعرام ولم تغن عنهم حشمة وعرام فها هم رفات في الرموس عظام

وسد على الدهر أبواب سلوتي وطال نواحي بالنواحي بزفرة الا بلغا عني الى من بذا الحمى وقولا لها عني لقد شفني الضنا سلبت لذيذ النوم مذحل بي الهوى رماني زماني بالبعاد وملني أن الحب سهل قياده فسقيا لحب قد سقاني بدرة فسقيا لحب قد سقاني بدرة وبيجن شوقي للحمى وأجارع والحمى يبيجن شوقي للحمى وأجارع البها ولوعي لا الى الربع والحمى (وفيها يقول):

أما تستحي يا نفس ماذاالتسوف الما آن آن الانقضاء من الهوى أنحسب ان الدهر باق بحساله تقلب تارات تدوم على الورى وكل حبور ان نظرت بعبرة هب الدهر قد ألقى اليك قياده وعشت حميدا ألف عام بسؤدد ألست قصارى الأمر أن لك مصرع أما تعتبر ممن مضوا لسبيلهم فرب نعيم شاه وجه نعيم فرب عظام من ذوي اللوافارة وااللوا ورب عظام من ذوي القدر والعلا

وأبن جياد في الورى كان درهم طوتهم بأيدي النائبات دهورهم فسبحان من لا ينقضي عز ملكه

على الناس عاما في الجدود كرام فلم يبق منهم مخبر ووسام وليس يدانيه الفنـــاء مدام

( وقد قال رحمه الله قريبا من رمسه فكأنه نعي الى نفسه ) :

وصرصر الشيب أمت هدم بنياني فصار معترك الأوجاع جثماني وكل حاوي الردي للموت ماراني فيكفت الذيل في تخريب أركاني ثم انقضى العمر في غي وخسران

ديباج عمري أبلاه الجديدان طلائع الضعف استولت على بدني آن الرحيل ولكن ما ادخرت له لا زال موتي يأتيني على عجل لهفي على زمن ولى بمعصية

وهي من قصيدة طويلة أبياتها قريبة المآكل منسوجة على هذا المنوال . ولما عرضت عليه قصيدته النونية استحسنها وعارضها بقصيدة سنية ولنأت ببعض الأبيات من القصيدتين وحذف الأبيات الأخر من البين :

في شجرة بمنابر الأفنان أوما رأيت تمايل الأغصان للما ألم الشمس بالميزان بانت حبيبته مع الأظعان كحبيبة مالت الى الاحسان وصبا النسيم كعاشق ولحان فاستقبلت بالروح والريحان نظرت الي بمقلتي وسنان بعت الثمين بأرخص الأثمان بعت الثمين بأرخص الأثمان يحمر من ذا وجنة النشوان

غنى الطيور بأطيب الألحان فاهتز منها كل شيء في الربا فكأنها تبكي الربيع وحسنه واصفر وجه الروض وجنة عاشق من بعد ما ابتسمت به أزهاره فبكى الغمام من الغموم على الربا سقيا لروض قد قصدت نسيمه واذا أتيت بسحرة فبهاره لله أيام مضت في روضة أنفقت نقد العمر في لذاتها يا صاح ناول قهوة وردية في اللمس ماء في الحشى كالنارقد

تالله لو رأت المجوس لهيبها لا تطلبوا المصباح ان ليال دجا عاطبتها خمصانة تسبي النهى ورأيت في الأقداح عكس روائها (وقد قال رحمه الله تعالى):

ورقاء قد غنت عـــلى العيدان فكأنهسا رأت الربيع فأنشدت مالت اليها الغصن تسمع سجعها وأطيب ألحان بدت من شجوها ورأيت فيء الروض منها راقصا وافى النسيم علىالحداثقفي السرى وتكللت تيجان أزهار الربا فالجو لابس حلة مائية والورد قد ورد الرياض بشوكه والبان نقش غصنه أذنابه والراح في راح الحبيب تديرها وعتبقة في عصرها أعجب بها لو شاهدت عباد شمس جامها لمفي على أيامأنس قد مضت كم ليلة نادمت فيهاغادة

في كوزها سجدوا الى الكيزان فالكأس متقد كخد قيان من دونها بجمالها الفتان فعجبت من حوراء في النيران

سحرا تسجع أطيب الألحان في حسنه الأشعــــار للندمان قد صارت الأوراق كالآذان شتى القميص شقائتي النعمان مذ صفق الأمواج في الغدران فشقائق الأغصان كالحلان من لؤلؤ الأنداء في القيعـــان فبدا بوجه مشرق اللمعـــان وأتى بكل حديقة كجنـــان والكم قد بسمت كثغر قيان سقيًا لها من واحة الأبدان توفي الشيوخ شماثل الفتيان لبريقها خروا على الأذقـــان هي غرة في جبهة الأزمان تسي النهي بصوارم الأجفان

( وله قصيدة في قافية اللام ) يعذر موردها بعد مـــا أطال الكلام لغاية

این التفجح والدموع الهطل أم عن تسابلها المدامع تبخـــل یوم النوی لا ادمعا تتسلسل يوما وهل عند الابيرق متزل وضر البصائر والغرائز تنبل والكبد حرى والفؤاد معلل ابه بذكراها بها أتعلل لولا هواها ما الدخول فحومل ازرت برياها الصبا والشمال والدمع جاز والجوانح نحل اذ راح واشينا ودار السلسل في كل حبن والتحنق يكسل لكن دمعي مرسل ومسلسل شمس الظهيرة من سناها تأفل ربم برامة في الأباطح يرفل فيصل وغرامها ما ذقت لم تك تعذل وغرامها ما ذقت لم تك تعذل

هل وقفة بجنوب قاع في النقسى الله در الحب يستنقى به ودعتها والعين ترفل في اللها يا صاح ان السيل قد بلغ الزبى ما لوعتي ونحني الا لها الله الني بواري الصب غلواءالهوى الى بواري الصب غلواءالهوى الم أنس أيام الوصال بذي غضى ما زال تنقص صبأتي وتصبري يا حسنها وجداي في الهوى متواتر يا حسنها وجمالها ودلالها ان طرفك الفتاك بجحد قتلي يا عاذلي لو ذقت من برح النوى با عاذلي لو ذقت من برح النوى

و من تعانى العلم والعمل وحصل وكمل فالتحق في شبابه بالمشايخ الكمل
 الشيخ محيى الدين الشهير بيركيلو)

كان رحمه الله من قصبة بالي كسرى وكان أبوه رجلا عالما من أصحاب الزوايا ولا غرو فيه فان في الزوايا خبايا ونشأ المرحوم في طلب المعارف والعلوم ووصل الى مجلس العظام و دخل محافل الكرام و عكف على التحصيل والافادة من الأفاضل السادة منهم المولى محيي الدين المشتهر بأخي زاده وصار ملازما من المولى عبد الرحمن أحد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان ثم غلب عليه الزهد والصلاح ولاح في جبينه آبات الفوز والفلاح فتحول عن مضابق الشكوك الى مسارح السلوك واتصل بخدمة المرشد السامي الشيخ عبدالله القرماني البيرامي فخدمه مدة بحسن الارادة واستفرغ مجهوده في الزهد والعبادة ثم أمره شبخه بالعهود والاشتغال بمدارسة العلوم ومذاكرة المنطوق والمفهوم والتصدي للأمر

بالمعروف والنهى عن المنكرات والوعظ بالزواجر الزاجرات وحصل بينه وبين المولى عطاء الله محبة أكيدة ومودة شديدة فأقبل بحسن الالتفات عليه وبني مدرسة في قصبة بركى وفوَّض تدريسها اليه وعين له كل يوم ستين درهما فكان رحمه الله يدرس تارة ويعظ أخرى بما هو أليق وأحرى فقصده الناس من كل فج عميق وأوى اليه الطلبة من مكان سحيق واجتمع عليه الطلاب واشتغلوا عليه من كل فصل وباب واكب هو على الاشتغال بيومه وأمسه وانتفع الناس بوعظه ودرسه فكم من اسير في غيابة الجهالة مقيد بسلاسل الشؤون والبطالة نال بسببه من شرف العلم وعزه ما ناله وكم من تائه بمهامه هواه عاد الى السبيل بهداه كان رحمه الله في طرف عال من الفضل والكمال وتتبع الكتب والرسائل وجمع القواعد والمسائل وجمع العلم وتبحر فيه وحوى من الفضل والمعرفة ما يكفيه شرح مختصر البيضاوي في النحو وكتب متنا لطيفا في علم الفرائض وله في الحديث وتفسير القرآن والفقه تعاليق ورسائل اخترمته دونها المنية ففاته حصول الأمنية وكان رحمه الله آية في الزهد والصيانة ونهاية في الورع والديانة رأسا في النجنب والقوى متمسكا بما هو أتم وأقوى قائمًا على الحق في كل مكان يرد على من خالف الشريعة كاثنا من كان لا يهاب أحدا لعلو رتبته وسمو منزلته جاء في آخر عمره الى قسطنطينية و دخل مجلس الوزير محمد باشا وكلمه في قمع الظلمة ودفع المظالم بكلمات أحد من السيوف الصوارم وملأ بفرائد المواعظ ذلك النادي ولكن لا حياة لمن ينادي وكان المرحوم لا يرى الاستئجار على التلاوة وتعليم العلوم ويباحث فيه مع الفحول بالمنقول والمعقول وتوفي رحمه الله في شهر جمادى الأولى سنة احدى وتمانين وتسعمائة وهو مكب على الزهد والعبادة كتب الله الحسني وزيادة .

 ومن العلماء الأعيان الذين أصابتهم عين العصر والزمان بعد تسليم المجد الاثبل قياده المولى محيي الدين المشتهر بنكساري زاده) ه

كان رحمه الله تعالى نخبة أولاد المولى مصلح الدين النكساري السابق ذكره في هذا الكتاب فلا نعبد في ذلك الحطاب والمرحوم مذ تخلص من ربقة صباه ا

ضم صبحه الى مساه وجد في الطلب واحتمل أنحاء النصب واستفرغ مجهوده في تحصيل الفضائل وتكميل الخصائل ودخل مجلس القرم الهمام السميدع القمقام المفتي أبي السعود وتميز في خدمته حتى زوّجه بابنته وشرفه بخلع التعليم والافادة الى أن صار ملازما منه بطريق الاعادة درس أولا بمدرسة مراد باشا بقسطنطينية بثلاثين وهو أوّل مدرس من أبناء القضاة بالوظيفة المز بورة أولائم درس بالمدرسة القلندرية بالبلدة المسفورة بأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة السيدة المعظمة أسما خان بنت السلطان سليم خان المبنية في جوار أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان وتوفي رحمه الله مطعونا وهو مدرس بها في أواسط جمادى الآخرة ( سنة احدى وثمانين وتسعمائة ) ومـــا بلغ عمره أربعين سنة ولعل ذلك مما فيه من العجب الزائد وازدراء الناس والوقوع في أعراضهم كثيرا وقد وقع لي واقعة غريبة بعد موته أرجو الخير فيها وأستبشر بذكرها وهي انه لما رأيته في المنام سألته عما بدا له بعد موته فأخبر عن نفسه وقال لما انتقلت من هذه الدار أدخلت مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو غاص بالأكابر وقد اجتمع حوله من ختم لهم بالايمان فغلبني هيبة ذلك المجلس وأخذني دهشة وحيرة فاذا بقائل يقول كيف كان اعتقادك في الدنيا وعلى أي شيء ختمت فماقدرت على الجواب مما عرض لي من الحيرة فاستملت من الاطراق فوصل يدي الى صورة فتوى كتبها أبي تتضمن اعتقاد أهل السنة من التوحيد وغيره فأخذتها وناولتها السائل وقلت اني ختمت على ما في طيّ هذا الكتاب وانه هو الذي وقع عليه اعتقادي وكان به اعتمادي فاكتفى عني بهذا القدر وليعلم انه وان كان يحصل للداخل في هذا الجمع العظيم كمال الحيرة والدهشة الا أن فيه من التوسيع والعفو ما يزيد على المأمول ويربو على المسؤول فانه جاء بعدي كثير من أرباب الملاهي وضعفاء الناس وغفر لجميعهم وعفي عنهم خصوصا الخلفاء الأربعة فان بشفاعتهم يعفى عن خلق لا يحصون كثرة ولا يحتملون عدّة اللهم اجعلنا مظاهر ألطافك الكاملة ورأفتك الوافرة الشاملة كان رحمه الله من الذين برزوا

في ميدان الفضل والبيان وأحرزوا التحصيل عند سابق الفرسان تضلع من العلم وبلغ الى نصابه ولم ينض عنه ثوب شبابه ولج في بيوت المعارف من كل باب والتحق بالشيوخ وهو في سن الشباب وكان من جملة من تدرع الصيانة وبرز في العفاف والديانة وقد ألحق نفسه بزمرة الصوفية واسترشد ببعض المشايخ الحلوتيا وكان في قول الحق من السيوف الصوارم لا يخاف في الله لومة لائم لا يشي عناد عزيمته المجالس ولا يصرف زمام صريمته طغية المنافس شديد العزم والباس يخاف الناس قلما تلد مثله النساء عليه رحمة الله تعالى ما تعاقب الصبح والمساء .

ومن المخاديم الأعيان وخلص أبناء العصر والأوان عبد الكريم بن محمد
 ابن أبي السعود) .

نشأ رحمه الله في روضة المجد والافضال ودوحة العز والاقبال الى أن والده بشدائد الفوت والانتقال فتكفل أمره جده المولى أبو السعود وأسبل عليه أذيال ملابس الفضل والجود وتربى في كنف حمايته عدة سنين الى أن صار ملازما منه وقلد أو لا بمدرسة محمود باشا بخمسين وكان ذلك له تعظيما لجده على خلاف العادة فتصدى مدة للدرس والافادة ثم نقل الى مدرسة أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى المنارس السلطان سليمان وقد أسرع في النقل والحركات حتى مضى بين نصبه مدارس السلطان سليمان وقد أسرع في النقل والحركات حتى مضى بين نصبه مدا وقراءته المختصرات قدر ثمان أو تسع سنوات وتوفي رحمه الله مدرسا بهذه المدارسة وما بلغ عمره ثلاثين سنة (وذلك سنة احدى وثمانين وتسعمائة) كان رحمه الله مخدوما مؤدبا ذا وجاهة فيه من الكرم والحزم والنباهة مشهورا بحسن المحط والكتابة من بين من حل بهذه المثابة مستحسنا في الزي واللباس متلطفا معاملة الناس وقد داوم على الاشتغال والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس معاملة الناس وقد داوم على الاشتغال والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس معاملة الناس وقد داوم على الاشتغال والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس .

ه ( و بمن قرع لعوالي صيته مسامع الاكوان وافتخر بدرة وجوده صدف العصر والاوان وألقى اليه الشرف الواضح مقاليده وملك من العز الشامخ طريفه وتليده واستولى على عمائر البراعة ببيض الطروس وسمر اليراعة وبرز في هذه لأقطار وساد وبنى بيت التقدم على أرفع الاعماد المولى المعظم والمفتي المفخم

السعود بن محمد ابن مصطفى العماد) ه

كان أبوه من جملة من خلص نفسه السرية عن الكدرات البشرية وجمع الشريعة والطريقة مع التضلع من العلوم الرسمية بالحقيقة وقد وقع نبذة من ر سماء مآثره وقطرة من مواطر سحائب مفاخره في الشقائق النعمانية وسيأتي هذه العجالة اليسيرة بعض مناقبه الجمة الكثيرة ولد رحمه الله سنة ثمــان سعين وثمانمائة بقرية قريبة من قسطنطينية المحمية من خواص أوقاف الزاوية ، بناها السلطان بايزيد خان عليه الرحمة والرضوان للشيخ محيى الدين المسفور لد المولى المزبور وقد مهد له في مهده الصواب وسخر له أبيات الحطاب نربى في حجر العلم حتى رباه وارتضع ثدي الفضل الى أن ترعرع وحبا ولا ستفاد من الأجلة الكرام والأعزة الفخام على ما ذكره نفسه في صورة الاجازة شيخ عبد الرحدن المشتهر بشيخ زادة فلا نطيل الكلام بالتكرار والاعادة وقد قل عنه رحمه الله أنه قال مرة قرأت على والدي الشيخ محبي الدين حاشية تجريد للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى آخره مع جميع الحواشي المنقولة عنه وقد قرأت عايه شرح المفتاح للعلامة المسنمور مرتين وشرح المواقف له أيضاً بالتمام والكمال ولما صار ملازما من المولى سيدي جلبي قلد التدريس في مدرسة كنقري بخمسة وعشرين فتردد في القبول فنقل في أثنائه الى مدرسة اسحق باشا ببلدة اينه كول بثلاثين ولما انفصل عنها قلد بعد عدة أشهر مدرسة داود باشا بمدينة قسطنطينية بأربعين ثم نقل عنها الى مدرسة على باشا بالمدينة المزبورة بخمسين ولما بني الوزير مصطفى باشا مدرسته التي بقصبة ككيويزه نقل اليها ثم نقل الى مدرسة السلطان محمد بمدينة بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان وقد أنشد رحمه الله

لنفسه عند قفوله عنها هذه الأبيات :

دنا النأي عن نجدفأصبحت قائلا فيا حبذا تيك المعالم والرب نسيم الصبا عرج عليها ونادها

وداعا لمن قد حل هذي المنازلا بها کل من تهوی و ما کنت آملا سقاك الغوادي وابلا ثم وابلا

وبلغ دعائي هؤلاء الأمائـــلا فؤادي بمغناهم وان كنت راحلا عليك سلام بكرة وأصــائلا على مأتم مذسقت عنك الرواحلا صروف النوى بيني وبينك حائلا بلى فعل التقدير ما كان فاعلا الى أن أرى أمرا من الدهر هائلا خيال سيغدو عند ذلك باطلا وسلم على قطاانها باستكانة ونبثهم أنبا اشتياقي وقل لهم ويا شاهقا خلف الحمى ثم دونه لبست الثياب البيض بعدي فانني ولم أر أمراً سرتي منذ أصبحت نأت عنك داري لا قلى وسآمة ولن تبرح الأشواق تزدادفي الحشى بلى ان أحكام الطبيعة كلها

وقد شرحت هذه الأبيات في نصف يوم من الأوقات لو كتبه كاتب في اليوم الواحد لعده من أكبر المحامد ثم قلد رحمه الله قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء قسطنطينية المحروسة ثم نقل الى قضاء العسكر في ولاية روم ايلي و دام عليه مدة تماني سنين وقد ربي بزلال احسانه دوحة العلوم والفضائل وقلد جيد الزمان بخرائلا أفضاله وهو عاطل فعادت روضة المعارف الى بهانها ودوحة الآداب الى مأئها ونمائها ولما انتقل المولى المرحوم عمدة أفاضل الروم حسنة العصر والاوان المولى سعد بن عيسي بن أمير خان اضطرب أمر الفتوى وانتقل من يد الى يد ولم يثبت سقف بيته على عمد الى أن سلم زمامه اليه والقيت مقاليده لديه فنظم مصالحه نظم اللآل واشتغل بتشييد مبانيه أحسن الاشتغال وسيقت اليه الركائب من كل قطر وجانب وازدحم على بابه الوفود من أصحاب المجد والجدود وشملت شمائله العامة الخاصة والعامة وذلك سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة ودام على هذه الفعلة الحسنة نحوا من ثلاثين سنة وكتب الجواب مراراً في يوم واحد على ألف رقعة مع حسن المقاطع والمقاصد وقد سارت أجوبته في جميع العلوم في الآفاق مسير النجوم وجعلت رشحات أقلامه تميمة نحر لكونها يتيمة بحر فيا له من بحر وكان يكتب الجواب على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب واقعا على لسان العرب والعجم والروم من المنثور والمنظوم وقد أثبت منها ما يستعذبه الناظر ويستحسنه أرباب البصائر . ما قول مولانا وسيدنا وقدوتنا وموضح مشكلاتنا وفاتق رتق معضلاتنا كعبة المجد والكمال قامع الزيغ والضلال نقاب العلماء الأعـلام وشيخ شايخ الاسلام لا زالت دعائم الشرع شارعة بيمن وجوده واسعاد الدين كاثرا بكتائب سعوده في قوم اتخذوا قول لا اله الا الله موضوعا لتحريف لنغمات ورعاية لصناعة الأصوات فطورا يزيدون وطورا ينقصون على حسب ما يلائم الصناعات الباطلات والآراء الفاسدات لا يرجون في ذلك لله تعالى وقارا بل تخذوا ذلك لبدعتهم شعارا ؟

## ( صورة الحواب )

ما ذكر أمر مخترع مكروه ومكر مبتدع بئسما مكروه فتردوا في مهاوي الردى ومصارعه والتحقوا بالذين بحرفون الكلم عن مواضعه فيجعلون تلاوة المثاني كترنمات الأغاني فوالذي أنزلها بالحق المبين وجعلها كلمة باقية الى يوم الدين لئن لم ينتهوا عما هم فيه من المكر الكريه ولم يرجعوا كلمة التوحيد الى نهجها السديد ليمسنهم عذاب شديد وانما الذي ندب اليه وحرض المؤمنون عليه تزيين الأصوات بالقرآن الجليل من غير تغيير فيه ولا تبديل والله يقول الحتى وهو يهدي السبيل وهي حسبي ونعم الوكيل.

## (صورة السؤال)

خوجه دین و داور دنیا مفتی عصر وقدوه علما خواجه دین و داور اسلام جه توبسد جواب این فتوی زید در حالت کمال بلوغ کوید از روی اهتمام تمام تابده سأل هرزنی خواهم بطلاق ثلاث باد حرام فسخ باء آنحلال این سوکندهیج ممکن بود یقول امام هرکه کوید جواب أجرش رابدهد ذو الحلال والا کرام

## (صورة الجواب)

کرخصوص عبارة حالف آنجنین شد بوقت سوق کلام بطلب می شودیمین منحل بعد أزان عقد میرسد بتمام نی تردد بمذهب ذکران نی توقف بغیر رأی

. . .

امام حجت حق وبيشواى خلق مقتد أي مشايخ اسلام كفت أبن رأ أبو السع حقير كمترين عباد رب أنام .

ولم يزل يفتح أقفال المشكلات ويسهل طـرق المعضلات ويبث كن الرموز ويلقي مكامن بحار اللطائف على سواحل الظهور والبروز ويجيب ا الأسئلة السداد بأجوبة حسان الى أن دعي من جنان ربه الى رياض الجنان .

( وكان ذلك في أوائل جمادى الاولى من شهور سنــة اثنتين ونمــانه وتسعمائة ) وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان وخو لا يحصون كثرة وشهدوا له بالرحمة والرضوان وصلى عليه المولى سنان محشر تفسير البيضاوي في جامع السلطان محمد خان وذهبوا به الى جوار أبي أيوم الانصاري وهم يبالغون في ثنائه ودفنوه في حظيرة أعدها لنفسه وابنائه .

سبحان من لم يـــزل عليـا ليس لــه في العلــو ثـــاني قضى عــلى خلقـــه المنايــا فكـــل حي ســواه فـــاني

ولما تقلص ظله وكان ظليلا لم يترك بعده مثيلا وعديدا وترك الافتاء وة اضطرب بحره وعري من غرر الفرائد نحره وتعطلت أسواقه النافقة وسكنه راياته الخافقة ولم بجد من يأخذه بحقه ويتحمل بشقه ونعما قيل حريا بالقبو لا يعلم قدر البدر الا بعد الافول.

« كان رحمه الله من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها وغاربه وضربت له نوبة الامتياز في مشارق الارض ومغاربها تفرد في ميدان فضا فلم يجاره أحد وضاقت عن احاطته صدور الحصر والحد ما صارع احدا الاصرعه وما صمم شيأ الا قطعه انقطع عن القرين ولم يبق من يعارضه ويكايد وقد وصل تلاميذه وأصحابه الى المناصب السمية والمراتب السنية فكان لايضيا منه كلام ولا يفوت له مرام ولو تكلم في نقل الجبال الراسيات والاطوا من المناعب في نقل الجبال الراسيات والاطوا من المجد والاقبال وقد عاقب من المجد والاقبال والشرف والافضال ما لا يمكن شرحه بالمقال وقد عاقب اللرس والفتوى والاشتغال بما هو أهم وأقوى عن التفرغ للتصنيف سوى أنه المدرس والفتوى والاشتغال بما هو أهم وأقوى عن التفرغ للتصنيف سوى أنه

من فرصا وصرفها الى التفسير الشريف وقد أتى فيه بما لم تسمح به الاذهان فرع به الآذان فصد ق المثل السائر كم ترك الاول للآخر وسماه بارشاد السليم الى مزايا الكتاب الكريم ولما وصل منه الى آخر سورة ص ورد من السليم الى مزايا الكتاب الكريم ولما وطهر كمال الرغبة والانتظار فلم يمكن من طرف السلطان سليمان خان وظهر كمال الرغبة والانتظار فلم يمكن في والفرار فبيض الموجود وأرسله الى الباب العالي جامع أشتات المحاسن في والفرار فبيض الموجود وأرسله الى الباب العالي بعمع أشتات المحاسن الي لصهره المولى محمد المشتهر بابن المعلول فقابله السلطان بحسن القبول وأنعم ما أنعم وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم وقال في تاريخه محمد بما أنعم وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم وقال في تاريخه محمد

نهر بالمنشي :

حف الله بسعد راكز باسه كل أريب رائز قد علت كل لبيب فائز سحرت كل أديب راجز قد حباه بحباء ناجر شاطبا كل غوى ناخز باح تفير كلام معجز

ان سلطان سريار اللسان أبرز اليوم لنا تفسيره أبرز اليوم لنا تفسيره بحر علم زاخر أمواجه كيف يطرى وجلاياه لقد اذ وعى ذاك امام الامة هام للملك عمادا يعتني أيها المنشىء قال تاريخه

وبعد ذلك تيسر له الختام ورتبه بالكمال والتمام وقد أرسله الى السلطان بنا بعد اتمامه فقابله السلطان بمزيد لطفه وانعامه وزاد في وظيفته مائة أخرى وى ما قدر له وأجرى ولما ارتبط به المولى حسن بك وهو من خدام الوزير اعظم رسم باشا قرأ عليه دروسا من الكشاف من أول سورة الفتح فكتب حمه الله حواشي على الكتاب المزبور مع قلة الأسفار وكثرة الاسفار حيث كان المرحوم يومئذ قاضيا بالعسكر فخرج مع السلطان فيمن حضر السفر تقلبوا في البلاد ونازلوا قلعة بلغراد ولما وقع الحلاف بينه وبين المولى محمد لمشتهر بجوي زاده في جواز وقف النقود الذي شاع في هذه الديار وجرى عليه لتعامل في تلك الاقطار كتب رحمه الله رسالة يحقق فيها جوازه وأكثر مسن

...

ه وله رحمه الله حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية تسعه عدة من الكراريس والاوراق وقد منع الزيادة كثر ة القيود وتواتر الفتوى من الآفاق وكان رحمه الله طويل القد خفيف العارضين غير متكلف في الطعــــا. واللباس غير ان فيه نوع مداهنة واكبراث بمداراة الناس وفيه الميل الزائــــد والنعومة الى أرباب الرياسة والحكومة وكان رحمه الله ذا مهابة عظيمة وتؤدة جسيمة قلما يقع في مجالسه للعظام المبادرة بالخطاب والكلام وكان واسع التقرير سائغ التحرير يلتقط الدر من كلمه ويتناثر الجوهر من حكمه اذا نثر تراه بحرا زاخرا واذا نظم قلد جيد البيان درا فاخرا وكتب رحمه الله صورا تتعلـــق باوقاف الملوك والوزراء وقد أربى فيه على من تقدم وأتى بما يدل على غاية رسوخ القدم ( ومن زواهر ) درر عبابه ما كتبه في رسالة أرسلها الى أحبابه قال رحمه الله: وأما حال البعاد من آلام النأي والبعاد وما دهمه من تباريح الشوق والغرام واعتراه من لواعج الوجد والاوام مذ غاب طلعتكم عن العين ونعب بيننا غراب البين وزمت الركاب للرحال وانبت من بيننا حبل الاتصال فلا يحيط بها نطاق النحرير ولا يعلمها الا العليم الحبير .

(وله فيها).

يا بائنا ومحلــــه بفــــؤادي كيف البعـــ زمت ركابك للرحيـــل بدولـة الله جارك ــ وجدي وأشواقي اليـــك حقيقة والشوق منه

كيف البعاد وأينما تفتاز الله جارك حيثما تجتاز والشوق منه حقيقة ومجاز

(وله من المنظوم) ما يستميل الاذواق السليمة بلذائذ حثاه الكريمة (ومنها) قصيدته الميمية التي شهد الاساطين برصانة بنيانها واعتنى الافاضل بشرحها وبيانها وقد عارض فيها ميمية الفاضل السري امام هذا الشأن أبي العلاء المعري وقد أتبت منها بعض أبيانه ليكون من آباته :

أبعد سليمي مطلب ومرام وغير هواها لـوعة وغـرام

وفوق حماها ملجأ ومثابسة وهيهات ان يثني الى غير بابها هي الغاية القصوى فان فاتنيلها سلا النفس عنها واطمأنت بنأيها وصب سقاه الدهر سلوان رشده صحاعن سلاف الغي بعد انهماكه محوت نقوش الجاه عناوح خاطري نسيت أساطير الفخار كأنهسا أنست بلأواء الزمان وذلم الى كم أعاني تبههـــا ودلالهـــا على حين شيب قد ألم بمفــــرق طلائع ضعف قد أغارت على القوى فلا هي في برج الجمال مقيمة وعادت قلوص العزم عنهاكليلة

(وله):
فكم عشرة ماأورثت غير عسرة
لقد تم أزمان المسرات وانقضت
فسرعان ما مرت وولت وليتها
دهور تقضت بالمسرة ساعـــة
فلله در الغــم حيث أمـــدني
أرى عمر نوح كل عام يمر بي
فما عشت لاأنسى حقوق صنيعة
تبدلت الاطوار وانحل عقدهــا
تبدلت الاطوار وانحل عقدهــا
خبت نار اعلام المعارف والهدى

ودون ذراها موقف ومقـــام عنان المطايا أو يشـــــــ حــــزام فكل مني الدنيا على حرام سلو رضيع قد عراه فطـــام عليه فبان الكأس عنه وجــــام حديث ليال قد محاه نيام فياعزة الدنيا عليك سلام ألم يأن عنهــا سلوة وســــآم وعاد دهام الشعر وهــو ثغــام وثار بميدان المسزاج قتسام ولا أنا في عهد المحول مـــدام وقد جب منها غارب وسنـــام

ورب كلام في القلوب كلام الكل زمان غايسة وتمام الكل زمان غايسة وتمام تدوم ولكن ما لهسن دوام وآن تولى بالمساءة عام بطول حياة والغموم سمام وما حام حام حول ذاك وسام وهيهات ان ينسى لدي ذمام عليسة فئام السر فئام وبدد من جيد الزمان نظام صرام وشب لنيران الضلال ضرام

يناغى القباب السبع وهي عظام عزيزا منيعا لا يكاد يرام غوائل أبدي الحادثات قمدام فحرت غروش منه تم دعمام مساق أسير لا يسزال يضام وما كل افراد الحديد حسام نعيم وبؤس صحمة وسقمام يعانده والناس عنه نيام تنبه فهاتيك الحياة منسام على رأس ربات الحجال عمام ولا يك فيهـــا رغبة وســــوام ودانت لك الدنيا وأنت همام وبين المنايا والنفوس لـــزام لهم فوق فرق الفرقدين مقام لهم شوكة تسي النهي وعـــرام من العز جند محضرون لهـــام وما صنعت عاد واین ارام بجنته والعيش منمه مسمام فهم تحت أطباق الرغام رغمام هباء وبأد التساج ثم وهسمام تناه وحد مبدأ وختسام وكان سرير العلم صرحا ممسردا مثينا رفيعا لا يطــــار غرابــــــه له شرف قل جل عن أن يتالـــه فجرت عليه الرامســـات ذيولها محا الذاريات الهوج آيات حسنه وسبق الى دار المهانة أهلـــه فما كل قيلقيل علم وحكمــة فللدهر تارات تمــر على الورى تشكل فيها كل شيء بشكــل ما فعز بهـــون والحـــوان بعــــزة وجانبعن اللذات واهجر زلالها يرى النقص في زيّ الكمالكأنها فدعها وما فيها هنيثا لاهلها هب أن مقاليد الامور ملكتهــــا جبيت خراج الخافقين بسطوة ومتعت باللذات دهرا بغيطمة فبين البرايا والخلود تبــــايــن سل الارض عن حال الملوك التي خلت لليهم ألوف من خميس عرمرم فهل هم على ماهم عليه وحولهم وما بال ذي الاوتاد ماخطب قومه وما شأن شداد وهل هو خالــــد الم بهم ريب المنـــون فغالهــــم وأمسوا أحاديثا وأصبح ملكهم فسبحان رب العرش ليس لملكه

وهذه قصيدة طويلة تنيف على تسعين بيتا (وله) مشيرا الى تعلق النفس لانساني بالعلم الجسماني :

طال الثواء بادارة الهجران معمورة اللأواء معترك السردي ياحيرة لغريب القاانوي شط المزار عن الاخلــة وانقضى قد كان من ملأ علت أقدار هم ما ان يحد جهاتهم بمحدد تبدو ضمائرهم بغير مترجم بينا يسير عملى بلهنيمة مسنال يختال في حلل الكرامة زاهيـــــا اذ ناله ما لم يمـــر ببالــه فجرى عليه يراعـــة التقدير بال فهوى بمهواة العناصــــــر بغتة طورا يفارقهم وليس مفارقــــا يوما يعاديهم بموجب طبعـــــه فاعتادهم بعمد اللتيما والتي قد خولطت أنواره بغياهــب تبدو شوارقها لديـــه تلألــــؤا ياحاثرا في أمره مالي مستى حتام ترتع في مراتــع غفلــــة فكأن قلبك في جناحـــي طائـر ما زلت تبغي مطلبا عن مطلب أوماكفي ماقد بلغت مـن المني

مثوى الكروب قرارة الاشجان مأوى الخطوب غيابة الاحزان في مهمه ناء عن العمران زمن اتصال الاهـــل والاوطان ومكانهم قد فاق كــل مكــان كلا ولا أوقاتهم بزمسان يجري تحاورهـم بغير لـــان مهعيش الرغيد بروضة الرضوان مستنزها في ساحــة السيجــان وبدا له ما لبس في الحسبان أمر المقدر أيمــا جريـــــان فكأنمـــا يرمي به الرجــــوان وتجاورت باسافل وأداني وقتا يؤانسهم بحكــم قـــران وسرى اليه خليقـــة الجــــيران واسود شعلة نـــاره بدخــــان ايماض برق فاتر اللمعان تجثو بدار مذلــــة وهـــوان وإلام تسلك مسلك الحسران بادي التقلب دائم الحفقال وتحل في مغنى عقيـــب مغــاني قد كان ما يان

ألقى الزمان اليك حبل قياده ورقيت في صهوات عز شامخ وبلغت من زلفاه أقصى مبلخ لو أنت تملك كل ما قد رمتـــه قوض خيامك وارتحلمن سوحهم سر في فضاء العالم العلوي كـــم والدهر قد جربت مـن أطواره حرب غدا وعدا عـــلى أبنائـــه ماض عليهم حكمه واذا جني من ذا الذي لم تلقه أيدي الردى قد آن من شمس الحياة طلوعها فتنح من دار الغرور وفر مــن صلى الاله على مشرفه مدى ال (وله رحمه الله تعالى):

مقالة غر اعـــز قائلهــا قويمـة لا ترى بهـا عوجا آياتهـا سطرت على صحف الـ كانمـا ذاك عنــد معتـبر ليس بــه ذرة وان صغــرت كانهــا علــم على حدب نخبر عن كـل نكتـة سئلـت نخبر عن كـل نكتـة سئلـت ان رمت تحقيق ما سمعت فـسر طف بالبــلاد التي تبوآهــا أين الذي اختطهــا ومصرها

والناس بين معــزز ومهـــان هل بعد ذلك من منى وأمـــاني ودع التواني لات حين تـــواني هذا الجثوم بعالم الجثمان ونقضت عهد أولئك الاعيـــان ما لا يحيط به نطاق بيان ذهبت جنايته بغيير ضمان من ذا الذي ينجو مـن الحدثان من حضرة الاشباح والابدان سامى الرواق وشامخ الاركان أيام والاحقاب والازمـــــان

مذكورة في النهى دلائلها لا قدس الله مسن يجادلها عالم ممتازة فواصله سائلها رسالة صدرت مسائلها الا وفي ضمنها نحايلها أوقد في رأسها مشاعلها بغير خلف فاين سائلها في الارض بارزة مراحلها صدر الملوك وقصف تسائلها وأين معمورها وعاطلها

ومن له حفرت جداولهــــا وللافاعيـــل أين فاعلهــــــا وظلت ايدي البلى تزاولهـــــا حكم الزبور ومــا يقابلهـــــا عن الشؤون التي تحاولهــــــا عن الحروف وما يشاكلهـــــا أمة مجنونها وعاقلها محقــة لا يظـــن باطلهــا بعــزة لا يــذل نائلهـــــا وحشمة لا يضام واصلها ترهب من بأسها قبائلها يهاب سطوتهما أماثلهما ولا على الارض مـن يعادلهـــا وأزينت منهم محافلهم فلم يسع بحرهـا وساحلها تجبى عوائدهما وحاصلها ونعمـــة لا يخيـــب آملهــــــا في هــــــة لا يريـــم نازلهــــــا الى ديار خلـــت منازلهــــا طريقـــة لا يؤوب سابلهــــــا عن ذاك أم غالهـــم غوائلهـــا ثم أحلت بهم كلاكلها ولا لهـم عسكر يقابلهـا يد العجاريف لا تداخلهــــا

من شق انهارهـ وعمرهـ قل للمصانع أين صانعها وسل قصورا عفت مراسمها وقد تصدي لنسـخ آيتهـا تجبك فيمسا سألت معربسة تروي أحاديث أمـــة سلفـــت عبارة عبقرية عريست قائلــــة وهي في مقالتهــــــــــــا كم من ملوك علت أرائكهـــــا ودوائة لا ترام شانحسة دانت لهم كل أمة وغدت يخاف بطشتها مرازبها لم يبق في الملك مـن يعارضهــا تشرفت باسمهم منابرهما امتلأ الارض مــن كتاثبهـــم الى خزائنه م وسدتهم فبينما هم على بلهينة أصابهم ما أصابهم فغدوا نابتهــم النائبات فانقلبــــوا مفازة لا يفوز سالكها لم أدر هل صدهم صوارفها بلى أناخت بهم نوائبها فما لهم ناصر بخلصهم لاتحب الارض بعمد باقيسة

متينة كاملا هياكلها حبران طالعها وآفلها ان الدنا جمة نوازلها ومشكل النائبات هائلها الا تزولك أو تزايلها فلا يصدنكم شواغلها تعز سلطان من يداولها

ولا قباب السماء سامية سوف تكون النجوم كاسفة فيا لها من ملمة نؤلت والدهر صعب الحطوب منكرها ان كل ما في الوجود من نعم قلا يغرنكم زخارفها سلطنة الدهر هكيذا دول

وهذه قصيدة تنيف على ستين بيتا (وقال رحمه الله) :

وانقض فوق عروشها جدرانها وتفرقت أيدي سبا سكانها صحف الكتاب قد انمح عنوانها سيان عندي عزها وهوانهـــــا وتمزقت بيد الردى اردانها مثل القلوب تراكت أحزانها وغدت الى دار البلي أقرابها أرأيت ما صنعت بها ازمانها نفرت فصد الزافيات ارانها نسخت ظلال فاستنار مكانها ركن البلاغة قسها سحبانها حكم تولى درسها لقمانهــــــا يحكى جواهر زانها أوزانها درر فرائد قد غلت أثمانهـــــــــا كحبال سحر اذ بدا ثعبانها

لمن الديار تضعضعت أركانها أضحت مثابة كل يوم صادح ولقد علاها وحشة وكأنها أو بقعة الدنيا تناهـــى أمرهــــا اذ ليست الدنيا تدوم بحالـــــة او غادة خلقت ثياب جمالهــــا ومحا محاسنها الصروف كانهسا لحقت بحزب الغابرين لداتها وتنكرت في ذاتهـــا وصفاتهـــا او بیت شعر ظل منسوخا کمــا اذ قام في نادي البراعـــة منشد ينشى بدائع يستحيل مناله\_ يبدي لآلي صانهــن نحورهــــا ألفاظها اصداف اشتملت على لقد اضمحل بنظمهانظم الورى

لله در ادیب ادرك فضله مم سادة ملكوا زمام تقلمه نشأوا بارض بوركت وتقدست ارض بها نزلت على خیر الوری یارفعة فازت بها ومكانة طوبى لعین عاینت آثارها

بل سادة جادت بها اذهانها في حلبة للفضل هم فرسانها ارجاؤها فسهولها ومتانها آیات وحي باهر برهانها یاعزة قد حازها قطانها وتکحلت بغبارها اجفانها

( وله بطريق التنبيه والنصيحة هذه الكلمات الفصيحة ) :

ويرقى منبع السمك صرحا ممردا بديع المراقي عبقريا منجادا تصدى لمبناها فأنشا وأنشدا تباهي به عقد الثريا المنضدا ويبقى على مر العصور مخلدا وطين سيغدو عنقريب مبددا

الامن بنی فلیبن رکنا مشیدا عجیبا غریبالصنع تسبی له النهی علی طرز ابیات فلله در مسن علی حسن تنظیم ولطف صناعة صناعه وماذا بناء یبتنی من حجسارة

( وله بطريق التحية والسلام على بعض الاحبة الكرام ) :

نتيجة الاماجد الفخام عليك مني أفضل السلام كهف الانام مفضل منعام فقت بها طوائف الانام مدى الليالي ومادى الايام واختلط الضياء بالظالم

سلالة الاكابر العظالم لطف الآله الملك العالم لطف الآله الملك العالم يالك من سميدع همام كم لك من مفاخر جسام لا زلت في عز وفي اكرام ما احتجب السماء بالغمام

(ولما ورد عليه) من شريف مكة كتاب أبدع في الجواب وكتب فيه هذا

الشعر المستطاب :

وخريدة برزت لنا من خدرهـــا عربية فتنكـــرت وازينـــــت

كالبدر يبدو من خلال غمام بملابس الاعجـــام والاروام عرضت على كل الانام جمالها تسبى من العربالعقول باسرها وتقودهم اسراء نحو ديارهمم طوبى لمن رزق الوقوف ببابها باب اليه تشوقي وتوجهي ياليت شعري هل افوز بزورة ياليت شعري هل افوز بزورة

كي تستميل قلوبهم بتمام وتطير لب الروم والاعجام بسلاسل من لوعة وغـــرام فهو المرام وأي أي مــرام حرم اليه تحييي وســـلامي يوما وقد ضربت هناك خيامي

(وله على نمط الضراعة بباب من تجب له الطاعة ) :

لا هم يا مقلب القلـــــوب وعالم الاسرار والغيـــــوب

وكاشف الغموموالكـــــروب هون علي جملة الخطـــــوب

( ولما انتقل ) الى رحمة الله تعالى رثاه من أصحابه المخدوم المبجل نادرة الزمن السيد مصطفى بن السيد حسن بقصيدة جيدة النظام ولنختم ببعض أبياتها هذا الكلام :

يا جامع الاموال والاسباب لا تلهك الدنيا بحسن مثالها أين الذين ترفعوا بحصوب ملهم الدهر بدد بالمنية شملهم يا طالما ركبوا الجياد وطالما يا من تسم بالقصور بعيشة كم واثق بالدهر يأمل راحة كم عامر قصرا ليخلد عيشه أين الذي يسبي النهى بكلامه شمس البلاد وصدرها ورئيسها اعني بذاك ابا السعود الفاضلا امسى رهينا في القبور الى القبا

يا مالكا للخلق بالارهـــاب
كل يصير الى فنا وذهـــاب
و تمنعوا بالملك والانســاب
ورماهم منها بسهممصاب
سارت لديهم قادة الركاب
اذكر هوانك في الثرى وتراب
والموت مستر له بالبــاب
امسى قتيلا واليا بخـــاب
وقد انتهى في الحسن والاعراب
مفتي الانام وواحد الاقطاب
ورثيس أهل العلم والالباب
م وماله من عودة وايــاب

ران الحوى في مهجة الاحباب شمس توارت في الضحى بسحاب جرت العيون من الفلا وشعاب نارا ودمع السحب في تسكاب والبرق من ذا في لظى ولهـــاب تلقى لنادر الكلام عجــــاب وعاوم غيرك في الفلا كسراب لا يستطاع بيانها بكتــــاب خسين البدور وزال كل شهاب نجم الهدى في أوج افق صواب أنفت صدور الغانيات أنـــاب أمست قصور الفضل شريباب في جنة ومكارم وشـــــراب وتشبثوا في غيهب بصعــــاب ولو أنها دارت مدى الاحقاب خدم الورى زلفي وحسن مآب وكرامة في جنـة وثـواب

قد خاض في بحر البقاء وشب نب نبذ الجميع وراءه فكأنـــــ بكت الصخور بموته فلأجلـــه ولفقده شهب السماء تلهبت والرعد مضطرب الحشأ متلهف والليل قد لبس السواد ونجمـــه قد كنت بحرا للشريعة لم تـــزل هذا هو الشمس المنير بنـــوره كم قد أرانا من ســماء كلامه اني لأقسم لو تضوّع لفظ\_\_\_نه يا من بفقد حياته ووجــــوده أمسيت جارا للكريم وجـــــاره لا جار من أفضوا الى سبل الهوى هيهات للافلاك يأتي مثلــــه يرجى له عند الاله بطول مــا يا رب روح روحه بســعــادة

(هذا آخر) ما وقع من وفيات أولئك الاعيان في دولة السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان وقد انقضت أيام دولته الباهرة وأعوام غرته الزاهرة في أوائل رمضان من شهور سنة اثنتين وتمانين وتسعمائة وقد وقع جلوسه على سرير الملك في أوائل ربيع الاول سنة أربع وسبعين وتسعمائة وفي أيامه انقطعت الحرب والفتن بين العرب والروم في بلاد اليمن وسلم زمامها اليه وألقيت مقاليدها لديه ودانت الاقيال بسطوته وخضعت الاشراف عند سرادقات هيبته على ما أنبأ عليه مفصلا في كتابه المسمى بنادرة الزمن في تاريخ اليمن وقد رام فتح

جزيرة قبرس فأنفذ اليه جيشا وأمر عليهم وزيره الرابع مصطفى باشا فقر المسلمون بميامن التأييد والنصر وانحذل الكفار فوقعوا في شرك القتل والاس وملئت هذه الدار بالنهب والغارة وزينت أكنافها بشعائر الاسلام من الصلا والزكاة والصيام وقد أرسل بحرية وبرية للحرب الى أقصى ممالك الغرب فشحن السفن برجال لباسهم حديد وقلوبهم جلاميد فنزلوا كالقضاء المبرم على رؤوم الكفرة اللثام ونازلوا مدينة تونس وفتحوها عنوة في عدة أبام واستخلصوها م يد الكفار واستأصلوا من بها من الفجرة الشرار واستولوا على القلعة الموسوم بحلق الواد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانت من أحصن معاقل الكفار وأحسن ما بني من القلاع المتان في هذه الديار عذراء ما خطبهاأحد من الملوك ذوي الجدود الاوقابلة من القلاع المتان في هذه الديار عذراء ما خطبهاأحد من الملوك ذوي الجدود الاوقابلة بالردود والصدود فأمهرها المسلمون كل سيف مسلول حتى تيسر لهم بحول الذي بالردود والصدود فأمهرها المسلمون كل سيف مسلول حتى تيسر لهم بحول الم تعالى الوصلة والدخول فلما ظفروا بها أولدوها اليباب والحراب وجعلوها مثابا لليوم والغراب وبالحملة كان رحمه الله تعالى حاله من المفاخر والمآثر مصداق ما قاله الشاعر :

هو المقيم وقد سارت مآثـــــره كأن علياه من دنياه تنتظـــــم

حيث لم يباشر الحروب بنفسه حتى أوصلته المنية الى رمسه ويقال انه رحمه الله مات بالعلة المعروفة بليث عب وقد جهله رئيس الاطباء ابن غرس الدين فظنه برساما فعالجه بعلاجه فاز داد المرض واستقر به العرض فلم ينفعه الطبيب والحكيم ذلك تقدير العزيز العليم وكان منهمكا على لذاته في المساء والصباح ويكب على الله تقدير العزيز العليم وكان منهمكا على لذاته في المساء والصباح ويكب على اللعب واللهو ويرجح السكر على الصحو مبتلى بشرب الراح ومبتهجا بالكؤوس والاقداح فكأنه عمل بما قيل وجعل عليه الاعتماد والتعويل :

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الضحياء من قهوة تنسي الهموم وتبعثالش \_وق الذي قد ظل في الاحشاء

وقد من الله تعالى عليه قبل موته بالتيقظ العظيم والتنبه التام فاعرض عـــن الملاهي ورغب في صحبة المشايخ الكرام وقعد عن كل خلق ردي وتاب على يد

سليمان الخلوتي الآمدي وكسر آلات اللهو وأواني الشراب وانقطع ملمة لندمان والاصحاب وبدل ترنمات الاغاني بتلاوة السبع المتاني ودام على لصفات السنبة حتى غالته أغوال المنبة وانتقل من هذه الدنبا الدنبة .

وقع من وقياتهم في دولة السلطان مراد خان ابن السلطان

خان)

رأيد الله تعالى خيام دولته على عماد الخلود والدوام وزاد في عزه وسعوده على

اده الكرام) ، ه و من طلب العلم وخاض في عبايه بعدما أننى في هوساته عنفوان ه وتستم باجتهاده ذرا الاماني الطبيب الياس القراماني ) ،

ولد رحمه الله بلواء قرمان وشب على التعطل والهوان الى أن من الله تعالى ، بالرغبة والطلب في تحصيل العلم والادب فخرج من بلاده بعدما جاوز سن غ وكان منه ما كان وانتقل من مكان الى مكان حتى وصل الى خلعـــة كيم اسحق وحصل عنده بعض العلوم سيما الطب وفتح حانوتا في بعـــض سواق وتكسب مدة بالطبابة وبيع المعساجن والاشربة الى أن قلد المسولى لمتهر باخي زاده مدرسة پيري باشا بقصبة سلوري وفي المرحوم طلب المعارف لعلوم فباع ما في حانونه وترك عباله في بيته وهاجر الى المولى المزبور ودخل عدى حجرات المدرسة وابتدأ من المختصر الموسوم بالقصود واشتغل عليه فيها هة من الزمان ثم عاد الى بيته وتفقد عباله ثم عاد الى المدرسة المزبورة وكان ما ان الى أن حصل من العلوم الآلية القدر الصالح مع الاشتغال بمصالح بيته كل ك بعد ما ظهر البياض في لحبته ثم ترقى الى المقاصد والمسائل وتتبع الكتب لرسائل وطالع الاحاديث والتفاسير وقاز بالحظ الاوفى في الزمان البسير وحرر لـة من الرسائل فحقن فيها كلام بعض الاماثل وحقن ما قاله النبي الامجد من لمب شبأ وجد وجد (واستثهد رحمه الله في شهر ذي القعدة من شهور سنة نتين وتمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله من العلماء العاملين مع كمال الورع

التصلب في الدين آبة في الزهد والتقوى متمسكا من الشريعة الشريفة بما هو

أحكم وأقوى مشاركا في العلوم العقلية متبحرا في العلوم الشرعية النقلية مهتما بالنظر في كتب أرباب الاجتهاد ومن دونهم ممن جمع لهم التقليد والرشاد وكان يفسر القرآن الكريم وينتفع بمجلسه خلق عظيم وكان رحمه الله تعالى في أول أمره معرضا عن أبناء الدنيا قانعا بكسبه من جهة طبابته فاتفق انه ابتلي بعض الامراء بالامراض الهائلة فراجع المرحوم في ذلك فعالجه وانتفع به فاستشفع له وسعى في حقه حتى عين له وظيفة من بيت المال فاستجداه طبعه واستلذه نفسه من حيث لم يدر أن السم في اللسم فخالط الامراء وتقرب لهم بالطب واتصل بالوزير الكبير محمد باشا وأمره بترجمة أبي يوسف فاتمها ورفعها اليه وفي اثناء ذلك جلس السلطان الافخم مراد خان المعظم على سرير السلطنة فقوي به أمو فرهاد باشا وكان معزولا عن الوزارة فشاع عوده اليها على خلاف مراد الوزيو الكبير محمد باشا بشفاعة السيدة صفية حظية السلطان وأم أولاده الكرام بسبب آنها كانت في أول أمرها من جواري السيدة بنت السلطان محمد بن السلطان سليمان زوجة فرهاد باشا المزبور وكان فرهاد باشا المسفور مبتلي بحبس البول يراجع في ذلك الطبيب الياس المذكور وينتفع بآرائه فاتفتى انه أمر فرهاد باشا في أثناء ما ذكر باكل المعجون المعروف بمثرود يطوس فأكله ومات بعد أيام قلائل بعلة الزحير فاتهم الطبيب المزبور وقيل انه سمه في ذلك المعجون باشارة الوزير محمد باشا فدخلت زوجته الى السلطان وطلبت الثار وهمت بقتل الطبيب المسفور فأخذ وحبس أياماً ثم أخرج وفتش فلم يثبت عليه شيء واستشفع في خلاصه المفتي وبعض العلماء والصلحاء فاطلق فاجتمع عــــــــــــــــــة من خدام فرهاد باشا وترصدوا له يوما في باب داره و لما خرج رحمه الله صبيحة ذلك اليوم الى صلاة الصبح هجموا عليه وضربوه بسكاكين وجرحوه عدة جراحات وبقروا بطنه فمات رحمه الله من وقته وهربت القتلة ولما وقف السلطان على ذلك غضب على جميع خدام فرهاد باشا فأخذ منهم ستون نفرا وصلب منهم عشرة اشخاص منهم الزعيم ابن أخى فرهاد باشا ونفى الباقون عن البلد فسبحان من جعل لكل شيء حداً . وممن خاض غمار المجاهدات واقتحم اخطار في العدت وتسنم طريق الحق على تلاله ووهاده وجاهد في الله حق جهاده وأفنى عمره في الوية الزهد والعبادة شيخنا الشيخ مصلح الدين ابن الشيخ علاء الدين المشتهر عراح زاده)

ولد الشيخ رحمه الله بمدينة أدرنه في شهر صفر سنة احدى وتسعمائة ونشأ كتاب المفتاح باتقان وتحقيق على المولى لطف الله ابن المولى شجاع وهو مدرس ي مدرسة الجامع العتيق ثم أفاض الله تعالى عليه مجال رحمته من شآبيب لطفه ورأفته فهبت عليه نسائم الزهد والصلاح وناداه منادي الفوز والصلاح فأجابه بالسمع والطاعة وتحمل مشاق العبادات بقدر الاستطاعة وتبتل الى الله سبحانه وجد واجتهد حتى علا أقرانه وقد سألته رحمه الله عن سبب سلوكه و دخوله في طريق الصوفية فقال رحمه الله كنت في أوائل حالي وأوان طلبي في غاية الاعراض عن طريق الصوفية واتفق أني اجتمعت في بعض الليالي مع الاخوان والحلان وتجارينا في شجون الكلام وقضينا الوطر عما يكون وكان فنام كل من في المجلس فاذا بصبحة عظيمة وأصوات مزعجة من طرف السماء فرفعت رأسي فرأيت حجرا عظيم القدر نزل على البيت الذي كنا الصيحة العظيمة كل نائم من أهل المجلس وأخذوا يتساءلون عنها ولم يطلعوا على شيء ومادوا الى النوم وحصل لي من ذلك دهشة عظيمة وكادت أن تذهب بلبي فقمت من المجلس مرتاعا وازداد تأثري في كل وقت وحين الى أن يفتر عقلي ولم يبق لي من الروية الا القليل فنزلت الطريق وبعت جميع ملابسي الفاخرة وأنا على هذه الحالة من الاعراض عن طريق الصوفية وفي أثناء ذلك دعاني أبي اليها وكلمني في الدخول فيها وقابلته بالانكار والاعراض قال ولم أذكر حتى رفع الغطاء عن بصري وانكشف لي أحوال القبور فكنت ألازم 

الالتفات اليهم والاعراض عن كلامهم فسألته رحمه الله عن كيفية رؤيت واطلاعه على أهل القبور فقال رحمه الله رأيتهم قاعدين في قبورهم كالاحياء ف بيوتهم فمنهم من اتسع قبره فبقي في السعة والحبور والرفاهية والسرور ومنه من لا يقدر على القيام لضيق المقام ومنهم من امتلأ قبر ه بالدخان ومنهم من أحمي قبره بالنيران ورأيت بعضهم في غاية الضعف والاضطراب ويتألم ويضطرب كالسحاب والسراب وأنا اتكلم معهم واستخبر حالهم واستفسر أسباب موته فيجيبون ويسألونني الدعاء وأنا اجد نفسي في اثناء ذلك تارة في قسطنطينية وتار في بروسه وتارة في غيرهما من الامكنة التي ما رأيتها قط وأنا في جميع ذلك كالهائم الولهان الذي مسه الجان وكنت في غاية العجز عن اكل الطعام لظهور نجاسته وانكشاف عدم طهارته ودامت هذه الحالة لي مدة سبعة أشهر فبينا أن مقيم بدار والدي وقد انتشر سواد الليل في الآفاق ونام كل من في البيت من الصغير والكبير اذ جاء رجل فاخذ بيدي وذهب فذهبت معه فمررنا بمواضع ورأيت فيه شخصا قاعدا فتقدم الرجل فيه وقال جئت بطلبك وقدمني البـــه فجلست بحذائه فاخذ ذلك الشخص بيدي اليمني فوضع فيها علامة فاذا جيء بشخص آخر فعل به ما فعل بي ثم أمرنا بالقيام والدخول الى حظيرة هناك فلما ذهبنا اليه فتح لنا باب الحظيرة فنظرنا الى داخلها فرأيناها مملوءة من النيران الصافية ليس فيها دخان ولا سواد فامتنعنا عن الدخول فاجبرنا عليه وأغلـــق الباب من وراثنا فعملت النار فينا ما تعمل في أمثالنا واحترقنا بها بحيث لم يبق منا موضع لا في ظاهر الجسد ولا في باطنه الا وقد مسته النار ثم فتح الباب وأمرنا بالخروج وجاء الرجل وأخذ بيدي وأوصلني الى مكاني الذي أخذني منه فلما أصبحت وقام والدي الى الصلاة جاء اليّ ورآني متنكرا مضطربا نما وقع لي من شدائد هذه الليلة فسألني عن هذه الحالة فقصصت له الواقعة فقال ان هذه النار جذبة من نيران المحبة والهيام ولمعة من حرارة العشق والغرام وأن هذه الواقعة تدل على أنك ستصير طالبا للحق ومحبا للتصوف وأربابه قال رحمه الله فمن هذه

الليلة أخذ ولهي في الانتقاص وجنوني في الارتفاع وزال عني بالتدريج ما حصل لي من الكشف والحركات المخالفة للعادة وعن لي الميل الى التصوف واشتد الانجذاب الى جناب رب الارباب ودخلت في ربقة التسليم والعبادة وظهر في أمري ما شاء الله واراده وتبت على يد والدي واخذت في المجاهدة والاشتغال وترقيت عنده من منزل الى منزل ومن حال الى حال ثم أرسلني الى قدوة أرباب الطريق ولي الله تعالى على التحقيق صاحب الكرامات المشهورة والاخبار المأثورة الشيخ عبد الرحيم المؤيدي المشتهر بحاجي جلبي فخدمته مدة وحصلت من فنون التصوف عدة وكان مني ما كان فظهر ما في حيز الامكان و دمت على المصابرة والاجتهاد اثنتي عشرة سنة واجيز لي بالارشاد وقد سألته عن آخـــر الحالات التي وقعت له عند شيخه فقال رحمه الله كنت مقيماً في بعض الحاروات عند الشيخ عبد الرحيم المؤيدي وانا مداوم على الذكر ومشتغل بالتوحيد فاذا بشخص عظيم الهيبة دخل علي وقصد الي ومزق جسدي بيديه كل ممزق وتركني فعاد جسدي الى حالته الاولى فعاد في التمزيق وتكرر ذلك من الطرفين واستمر ساعات وعرض لي من ذلك انزعاج كلي واضطراب عظيم وحصل لي من الفناء والسكون ما لا يمكن تعبيره فعرضت ذلك على الشيخ ففرح به وبشرني بحصول المطلوب واجاز لي بعد ذلك بالارشاد وارسلني الى والدي قلت ولما انتقل والده رحمه الله قام هو مقامه في زاوية الشيخ شجاع واكب على الاشتغال ولازم التوجه والاقبال الى جناب حضرة المتعال وعامل الله في سره وجهره حتى صار فريد عصره ووحيد دهره وفتح باب التربية والارشاد على أرباب السعي والاجتهاد فرب ساع قطع بصارم تربيته صريمة الامل وحصل بهمته الشريفة طرفا صالحا وكمل ثم نقل الى زاوية الشيخ محيي الدين بقسطنطينية المحمية فشرفها بمقدمه الشريف ونورها بروائه اللطيف وأقام بها مدة سبع سنين وقد اتصلت به في اقامة ذلك وتبركت بمجالسته الشريفة وأنفاسه اللطيفة وكلما يمر ذلك بالخاطر يذكرني قول الشاعر:

وكانت بالعراق لنـــا ليــال سرقناهن من أيدي الزمـــان جعلناهن تاريــخ الليــالي وعنــوان المسرة والامــاني وأكرر كثيرا ما في البال ماأنشده بعضهم وقال:

ثم عاد رحمه الله الى مدينة ادرنه وانتقل بها الى رحمة الله تعالى ودفسن بقرب زاوية الشيخ شجاع ( و كان ذلك في شهر محرم من شهور سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ) .

كان رحمه الله بحرا من بحار الحقيقة وكهفا منيعا لارباب الطريقة متخليا عن العلائق الناسوتية متحليا في مفاخر الحلل اللاهوتية مهبطا للانوار السبحانية ومخزنا للاسرار الالهامية منجمعا عن الناس معرضا عن تكلفاتهم وراغبا عن بدعهم ومزخرفاتهم لايطوف بابواب الامراء ولايطرق مجالس الاغنيساء مشتغلا بنفسه في يومه وأمسه وله كشوفات عجيبة واشرافات على الخواطر غريبة وظني به كونه محيطا بجميع احوال من استرشد به وتشبث بسببه وله اليد الطولى في تصريف قبول المريدين وتربية المسترشدين ولولا تزكية النفس واحتمال التبجح والرياء لذكرت ما ظهر لي عند اقامتي في زاويته الشريفة في بعــض الاوقات المنيفة بانفاسه الطيبة وهممه الصيبة وحكى بعض من اثق به من الاشراف انه قال كنت معتكفا عنده في بعض الايام ولما صليت الصبح جلست في المسجد مشتغلا بالذكر والشيخ رحمه الله في الجانب الآخر من المسجد متوجها الى القبلة مراقبا وكان يلاحظني بنظره الشريف احيانا ويلتفت الي مرارا فبينا أنا على هذه الحالة اذ عرض لي انجذاب عظيم وتوجه تام وغلب علي الوجد والحال وظهر لي أمور غريبة وآثار عجيبة كادت أن تذهب بلبي ومن الله تعالى في اثناء ذلك بمنح لا يليق ذكرها واستمر ذلك لي ما دام الشيخ جالسا في مكانه دائما على الوصف السابق.

• وله رحمه الله كرامات عظيمة وافعال غريبة أتبرك منها بذكر نبذ

(منها) ماذكره المولى المعروف بالفضل والاجادة محيي الدين المشتهر باخي زاده قال كنت مدرسا بمدرسة الجامع العتيق بمدينة أدرنه فدخل علي واحد من الصوفية وقال جئتك مبشرا لك وراجيا منك شيأ استعين به على كفاف عيالي فسألته عما يبشر به فقال انك تكون مدرسا بمدرسة الوزير الكبير رستم باشا التي بناها بقصبة خيره بولى في اليوم الفلاني ويأتيك الحبر في الساعة الفلانية قال سلمه الله فعرض لي انكار عظيم وازدراء بشانه حيث أخبرني عن الآتي وطلب عليه الاجر فقصدت الى ان لا اتصدق عليه بشيء وأرده محروما ثم بدا لي ان اساله عـــن كيفية حصول ذلك الخبر فسألته فقال اني رجل من احباء الشيخ مصلح الدين المعروف بجراح زاده ذو عيال كثيرة وقد غلبني الفقر وركبني الديون فشكوت اليه من ذلك وشرحت حالي فقال لي اجتمعت في هذه الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرني بان المولى محبي الدين المدرس بمدرسة الجامع العتيق سيوجه اليه مدرسة رسم باشا ويصل الحبر اليه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وانا ما رأيت ذلك المدرس قط ولا أعرفه بشيء فاذهب اليه وبشره بذلك الخبر فلعله يستأثرك بشيء تستعين به على فقرك وتسد به بعض جوعتك فاعتمدت عليه وجئت اليك لذلك الغرض قال سلمه الله فذهب عني بعض مــا عرض لي من الانكار والانتقاص لما سمعته قبل ذلك من محاسن الشيخ المزبور ومعارفـــه فاعطيته شيأ وقلت له اذا كان الامر كما قلت وحصل ما بشرتني به زدت على ذلك واتكفل ببعض مهماتك فذهب الصوفي وبقيت في الامنية والرجاء الى ان وصلت البشارة في ذلك الوقت الذي عينه الصوفي وكان الامركما قال. (وقال) أيضًا سلمه الله خرجنا ذات يوم من البلدة المزبورة قاصدين الى بعض البقاع وكان اليوم شديد الحر وفقدنا الطريق فبقينا في المضيق وغلبتنا الحرارة وركبنا العطش ولم يوجد في الرحل ماء ولا من يدلنا عليه فغلبنا الضعف والحيرة وكدنا أن نموت من العطش والحرارة قال سلمه الله فنزلت عن دابتي وقعدت متفكرا في أمري فاذا بسواد ظهر من بعيد فامعنت النظر فيه ساعة فتيقنت انه انسان يقصد الينا فاستقبله واحد منا وجاء به الينا فلما وصل الينا أنزل عن ظهره

غرارة وأخرج منها عدة بطاطيخ ووضعها بين يدي وقال إن الشيخ مصلح الدين المشتهر بجراح زاده يسلم عليكم ويقول لتأكلوا من هذه ولتسيروا الى الطريق الفلاني ولا تخرجوا بعد ذلك الى السفر بغير زاد وعدة فسألته عن مكانه وعن سبب مجيئه فقال ان وراء هذا الجبل قرية للشيخ فيه ضيعة وكان مقيما فيها اذ خرج من بيته وقال ان المولى محبي الدين مدرس المدرسة الفلانية فقد الطريق وجهده العطش ووقع في أمر عظيم فليقم منكم أحد وليأخذ من هذه البطاطيخ ما يتحمل وليسارع اليه وليدله على الطريق فانه مقيم في الموضع الفلاني فاجبت وقصدت نحوكم فكان الامركا رأيتم ( وقد حكى ) واحد من مريديه يسمى عثمان الرومي قال أوقدت شمعة في بعض اللباليهوادخلتها حجرتي ووضعتها على اسطوانة وأخذت في شغلي فاخذني النوم فلم أتنبه الا وقد احترقت الاسطوانة وكادت الحجرة ان تحترق منها فدفعت النار وشكرت الله تعالى في دفعها ولم يطلع على ذلك أحد وما أخبرت بذلك أحداً فلما أصبحت وحضرت مجلس الشيخ عاتبني وقال كدت ان تحترق بالبيت لا تعد الى مثل ذلك و كن على بصيرة وتحفظ في أمرك .

و ولما وصلنا من التحرير والتسطير الى هذا المقام عرض لنا أن نذكر نبذا من مناقب الاجلة الكرام الذين مر ذكرهم في عرض هذا الكلام مستمدا من أرواحهم الطيبة ومستدرا من سحائب بركاتهم الصيبة وقد ارتكب مافي التطويل من الكلفة والزحمة معتمدا على ما قيل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة (فأولهم) بحسب سلسلة الطريقة وأقدمهم في الظاهر والباطن بحسب الحقيقة شهرة الديار والآفاق ولي الله تعالى بالاتفاق الشيخ محيي الدين وقد ولد ذلك الفحل النجيب بقصبة تسمى اسكليب ونشأ طالبا للمعارف والعلوم فدار في بلاد العجم والعرب والروم واجتمع مع كثير من الافاضل السادة وفاز منهم بالتتلمذ والاستفادة ويرز في الفنون ومهر و تضلع من العلوم و تبحر ثم صرف عنان العزيمة عن العلوم ويرز في الفنون ومهر و تضلع من العلوم و تبحر ثم صرف عنان العزيمة عن العلوم و تبحر ثم صرف الدين يين الافام و هو مسن الرسمية الى المعارف الالهية السمية و اتصل بالمرشد السري الشيخ ابراهيم القيصري وهو مسن

خلص خلفاء الشيخ حاج بيرام والشيخ محيى الدين المزبور وان كان بفضلـــه المشهور وكماله الباهر وتقدمه الظاهر مصداق ما قلت :

حاز الفضائل والمآثر جمة لم تحص لو ذكرت بكل لسان الا أني أتبرك بابداء نبذ من بحار مآثره وقطرة من سحاب سماء مفاخره وأثبت في آخر هذه التراجم المباركة رسالة من نتائج طبعه الشريف هدية لكل طالب جالب وماهر عريف (منها) ما حكاه الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى اني ابتلبت بالحمى وأنا في ست أو سبع من العمر وقد اشتدت بي حتى أشرفت على الموت فاتفق ان الشيخ محيي الدين المزبور جاء الى مدينة أدرنه فأخذ والدي بيدي وجاء بي الى مجلسه الشريف فقبلت يده وقمت بين يديه فسأل والدي فقال انه ابني مصطفى وقد ابتلى بالحمى الشديدة فأيسنا من حياته فنرجو في ذلك همتكم العالية فقال الشيخ اذهب به الى السوق واشتر له ثوبا من شعر الشاء وألبسه فانها تتركه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله فذهب بي والدي الى السوق وفعل ما وصاه به الشيخ فتركتني الحمى من اليوم ولم تعد الي ما دمت ألبس هذا الثوب (ومنها) مارواه المولى العلامة محيى الدين المشتهر باخي زاده قال اجتمعت يوما بالشيخ العارف بالله محبي الدين المشتهر بحكيم جلبي فتحادثنا زمانا وانجر الكلام الى ذكر المشايخ فقال المرحوم كيف اعتقادكم في الشيخ محيي الدين الاسكليبي فقلت اني وان كنـــت حسن الظن وجميل الاعتقاد فيه الا أني لم أطلع على شيء من مآثره فقال المرحوم فاعلم انه كان رحمه الله من الرجال الكاملين مملوأ بالمعارف الالهية من فرقه الى قدمـــه وروحه المطهرة متصرفة الآن في هذه الاقطار وان أرباب السلوك وطلبة المعارف الالهية مستفيدون من معارفه الجليلة وأنا أخبركم بما وقع لي بينما أنا قاعد في المحراب بعد صلاة الصبح والمريدون مشتغلون بالاوراد وفي المسجد أيضا أناس مخصوص للشيوخ البيرامية فلما رأيته قمت اجلالا فجاء الي وسلم علي فرددت سلامه فقال ان هذا الثوب الذي في يدي أرسله اليك سيدنا وسيد الانام محمد عليه الصلاة والسلام لألبسكم اياه فتهيأت فلما تهيأت ألبسني هذا الثوب فلما

لبسته حصل لي من الفتوح والكشوف مالا يحتمله البيان ثم قال بارك الله لك بلوغك هذه المرتبة السنية فانه كمل طريقك وانتهى أمرك ثم خرج من المسج وغاب من فوره وبقي علي الثوب وكنت ظننت ان جميع الحاضرين اطلع على هذه الاحوال فاذا هم غافلون عن جميع ما جرى بيننا ولم يطلعوا على مجي الشيخ ولم يروا قيامي له قال رحمه الله وقد لبست هذا الثوب مدة حنى تخر على وخلفته في البيت ( قلت ) وهذا غير مستبعد من أمثال أو لثك الفحول وق وقع نظائره لأفراد الناس ( منها ) ما حكاه الشيخ محبي الدين أحمد بن ابراه النحاس الدمشقي في كتابه المسمى بمشارع الاشواق قال توجهت الى الاسكندري في سنة احدى وثمانمائة فمررت برشيد فرافقني جماعة من أعيانها فمررنا بتإ يعرف بتل بوري وقد كان حصل فيه معركة بين المسلمين والفرنج واستشها به جماعة فحكوا عن رجل من أهل رشيد وأثنوا عليه خيرا أنه مر ليلة بهذا التل فوجد به عسكرا وخياما ونيرانا فظن انه السركر جاء من القاهرة ونزل هنالك قالوا فدخل بينهم فسألوه الى أين تتوجه فاخبرهم أنه متوجه الى القاهرة فقال له بعضهم اني مرسل معك كتابا الى أهلى فاوصله اليهم ثم كتب الكتاب و دفعا اليه وعرفه أمارة بينه وبين أهله قال فلما وصلت الى القاهرة سألت عن البيست فارشدت اليه فلما طرقت الباب قالوا ما تريد قلت معي كتاب من فلان فقالوا أنت مجنون ان فلانا قتل في الوقعة برشيد منذ سنين فلما ذكرت لهم الامارة عرفوا صدقي ودفعت اليهم الكتاب فتعجبوا لذلك غاية التعجب انتهى كلامه . ه وله في هذا الباب نظائر كثيرة أضربنا عن ذكرها ( ومن كرامته ) قدس سره ما حكاه الشيخ علاء الدين المذكور وهو سبب دخوله في سلك التصوف فإنه كان رحمه الله في أوائل أمره من افراد السلطان بايزيد خان فاتفق انه غزا مرة بعض بلاد الكفار فسافر هو معهم ولما قفلوا من هذه الغزوة أخذهم في أثناء الطريق برد شديد وأمطار كثيرة وسحائب هاطلة وسسيول هاثلة فمر المرحوم قبل المغرب بقرية ليضيف أهلها فابوا أن يضيفوه فذهب عنها وقد أقبل بسواده الليل وأمطر السماء وكثر السيل وأمسى كل واد كالبحر

العظيم ونزل من السماء العذاب الاليم والشيخ علاء الدين المسفور مجد على المسير والذهاب متوكلا على الملك الوهاب فانتهى مسيره الى نهر يعرف بالنهر الاسود وقد استمد ذلك النهر من السيول الجارية والامطار النازلة فاشتد طغيانه وعظم عصيانه وغيب الجسر المبني عليه وانبسط في أكناف الوادي فدخل المرحـــوم أوائل الماء غافلا عما وراءه من كثرة المياه بسبب ظلمة الليل وتراكم السحب ولما ذهب في الماء زمانا زاد ارتفاع الماء حتى غلب على دابته فخشي الغرق فعزم على العودة فقصد الطريق الذي جاء منه فاستولى عليه الحبرة والاضطراب ولم يشك في الهلاك والتباب فاخذ في التضرع والاستغفار منتظرا للموت والتبار فاذا بصوت من ورائه فالتفت اليه فاذا هو رجل على هيئة واحد من أرباب السفر فسلم على الشيخ علاء الدين وقال فقدتم الطريق ووقعتم في المضيق فقال الشيخ نعم فسبقه الرجل وقال للشيخ سر ولا تتخلف عن أثري فسار الرجل والشيخ سائر في أثره الى ان وصلوا الجسر وعبروه وساروا في الماء الى أن نزل الماء الى ركب الدواب قال الشيخ فالتفت الرجل وأشار بيده الى ناحية فقال سر الى هذه الجهة تنج ان شاء الله تعالى فاذا برق خطف بصري ولما عاد نظرت اليه فلم أره فسرت الى هذه الناحية وخلصت من تلك الورطة الهائلة وأنا في غاية العجب من حال الرجل الدليل و دلالته الى السبيل وقال رحمه الله ثم أني لما و صلت الى محمية أدرنه ومضى على أيام وأخذ العساكر السلطانية يجيؤن اليها اجتمع على طائفة من أهل المحلة واتفقوا على ضيافة فسألتهم عن سببها فقالوا ان لاسلطان شيخا يقال له الشيخ محيي الدين الاسكاليبي رجل شريف من أولياء الله تعالى نقصد التبرك بصحبته والتشرف برؤيته قال الشيخ فدخلت فيهم وكنت من جملة أرباب الضيافة ثم آنهم أحضروا الطعام وهيؤا المجلس ودعوا الشيخ المسنمور فأجـــاب دعوتهم وحضر مجلمهم فاذا هو الشخص الذي ظهر لي في تلك الليلة الشديدة وكان سببا لخلاصي من هذه الورطة العظيمة قال المرحوم فصبرت حتى تم المجلس وتفرق أربابه فذهبت اليه وقبلت رجله فقال من أنت فقلت هو الذي خلصته من تلك الورطة في الموضع الفلاني والليلة الفلانية وعرضت عليه القصة

بتمامها فأنكرها وتغير على وقال غلطت ووهمت وافتريت علي فقلت له يا سيدي عندي من اليقين والجزم ما لا يزول بامثال هذه الكلمات فلم يمكن الا الاعتراف فقربني اليه وأقر بالقصة ووصاني بالسر وعدم الاشاعة والافشاء فما قمت من هذا المجلس الا وقد حصل لي الرغبة التامة في التصوف وازداد بي الشوق والانجذاب الى جنات رب الارباب وبآخرة تبت على يد الشيخ المسفور ودخلت في زمرة مريديه ثم سافر الشيخ الى وطنه باسكليب ولم يمكن لي المسير لقيد الاهل والاولاد فبقيت في انجذاب واضطراب الى أن جاء الشيخ مصلح الدين السيروزي من خلفاء الشيخ محيي الدين المزبور فذهبت اليه واشتغلت عليه الى أن سافر الى اسكليب وقصد زيارة الشيخ فقمت معه وتركت المنصب والعيال وسافرت معه الى اسكليب وأقمت عند الشيخ عدة سنين وأنا في غاية المجاهدة والطلب ثم عدت الى وطني ثم الى الشيخ الى أن نلت المراد وأجاز لي بالارشاد وكان الشيخ علاء الدين المرحوم من أجلة مشايخ الروم صاحب كرامات سنية ومراتب سمية أفني عمره في العبادة والرياضة فأفاض الله تعالى عليه من العلم والمعرفة ما أفاضه وقد فوض اليه المشيخة في زاوية الشيخ شجاع بمدينة أدرنه ودام على التربية والارشاد حتى أناف عمره على مائة سنة ( ومن كراماته ) ما حكاه شيخنا الشيخ مصلح الدين رحمه الله قال كنا جلوسا في خارج الزاوية المزبورة مع بعض المريدين وقد وقعت في محلةالدباغين من المدينة المسفورة اذجاء رجل دباغ فباس يد والدي وقبل رجله وقال لولا أنت لما فتحت القلعة فقال والدي ما هذه القلعة وليس لي منها خبر ولا أثر وعاد الرجل الى ضراعته واستكانته وهو مستديم على انكاره فسألنا الرجل عن القصة فقال خرجت في زمرة من الدباغين غازيا مع السلطان فلما حاصرنا التملعة الفلانية وعزمنا على فتحها ودارت رحى الحرب واشتعل ضرم الطعن والضرب عصت التملعة وأبت الفتح وتحير العسكر ويئسوا من فتحها فاذا بشيخ في يده راية هجم على الكفار وفرقهم تفريق الغبار عندما يهب عليه الصرصر الجرار وطلع على القلعة ونصب عليها الراية فاتصل بعقبه أناس من العسكر الاسلامية ودخلوا القلعة من هذا

نمور مجد على المسير مرف بالنهر الاسود فاشتد طغيانه وعظم ي فدخل المرحـوم ر و تراکم السحب فخشي الغرق فعزم ة والاضطراب ولم للموت والتبار فاذا لد من أرباب السفر المضيق فقال الشيخ سار الرجل والشيخ الى أن نزل الماء الى ية فقال سر الى هذه نظرت اليه فلم أره في غاية العجب من لما وصلت الى محمية جتمع على طائفة من سلطان شيخا يقال له تعالى نقصد التبرك ن من جملة أرباب خ المسنمور فأجــاب ب تلك الليلة الشديدة فصبرت حتى تم نت فقلت هو الذي

عرضت عليه القصة

الموضع وتيسر فتحها بسبب ذلك الرجل فامعنت أنا وبعض رفقائي في ذلك الرجل فاذا هو الشيخ علاء الدين فلم يشك انه من جملة من سافر الى هذه الغزوة وحضر فتح القلعة وتعجبنا من عدم رؤيته في أثناء الطريق قال الشيخ رحمه الله لما خلوت مع والدي سألته عن حقيقة الأمر وأبرمت عليه كشف هذا السر فما زاد على أن يقول يعرفه من يصل الى هذه الرتبة وستقف ان شاء الله تعالى عند بلوغك هذه الرتبة بلغنا ألله واياكم الى المراتب العلية وأفاض علينا من سجال ألطافه الخفية والجاية ( وأما الشيخ عبد الرحيم المؤيدي ) فكان أوحد زمانه وفريد عصره وأوانِه من الذين فازوا بالقدح المعلى وحازوا المنصب الأوفر والحظ الأعلى وكان رحمه الله في أوائل أمره من طلبة العلم الشريف وحصل من العلم والأدب ما يبتهج بأمثاله وينسج على منواله وصار ملازما من المولى المشتهر بخطيب زادة ثم قلد ابراهيم الرواس (١) بمدينة قسطنطينية ثم اتفق انه انصل بالشيخ محيي الدين السابق ذكره وتزوج ابنته وظهر فيه مخايل الزهد والورع بينا هو في ذلك اذ عرض له بعض الأمراض الهائلة واشتد الى أن أشرف على الموت ولما أيس من صحته قال لزوجته بنت الشيخ المسفور هل لك أن تروحي الى أبيك وتقولي له عني اني أيست من الحياة ولم يبق لي بعد ذلك رجاء السلامة وها أنا أموت خاليا عن العرفان وأذهب غريبا عن الأهل والأوطان وهل لا يمكن الاحسان الي بقدر الامكان . فقامت وذهبت الى أبيها الشيخ وبكت عنده وأخبرت بما قاله فقام الشيخ وذهب الى زوجها ومعه عدة من أصحابه وفيهم الشيخ علاء الدين والد شيخنا الشيخ مصلح الدين فلما دخلوا البيت جلس الشيخ عند فراشه وعاده واستخبر عن حاله فأعاد عليه الشيخ عبد الرحيم ما قاله أولا وأفرط في التضرع والابرام ونعما قيل الابرام يحصل المرام فرق له الشيخ فأومأ الى بعض الحاضرين بأن يوضئوا الشيخ عبد الرحيم فوضؤه ثم قال أجلسوه الى القبلة وقال للشيخ علاء الدين اجلس أنت خلفه وامسكه واضممه اليك ثم قام

<sup>(</sup>ه) أقول: لعل المقصود هنا « قلد مدرسة ابراهيم الرواس » وهي مدرسة سير د دكرها صن ه ٨٠ عند الكلام على العالم « زين العباد » – المشرف.

الشيخ عبد الرحيم وصاح صيحة ورمى بنفسه على الأرض وبقي مغشيا عليه مد ولما أفاق سأله الشيخ عما ظهر له فأخبر به ثم قال الشيخ اني أظنك في أعلى رتبة من ذلك الا أنه يكفي لك ذلك ان شاء الله تعالى .

( ولما ) سافر الى مكة حاجا ووصل الى بلدة قونية استقبله روح الشيخ جلال الدين صاحب المثنوي المولوي وعانقه وخاطبه بهذا البيت الفارسي :

خشنودم از تروای یسر دارم بسی باتر نظرر خوش آمدی جان بدر أهلا وسهلا مرحبا

ولما سافر الى البلدة المزبورة مرة ثانية لتفتيش بعض الكتب الموقوفة بواقعة وقعت لها ودخل الزاوية المعروفة وحضر مجلس السماع عانقه روح الشيخ جلال الدين المسفور ودار به عدة دورات وهو يقول بيت :

خموش باش که أحوال فقروفنا دل تو مخزن أينها بو دبهمت ما

وكان رحمه الله يصف الشيخ جلال الدين المزبور بصفاته التي كان عليها على ما ضبطه به من اعتنى به وكان يقول ما سمعت البيتين قبل ذلك من أحد وقد ظهر له كشوفات حقة وكرامات محققة (منها) ما حكاه الثقات وتطابق عليه الرواة ان امام المرحوم السلطان بايزيد خان المسمى ببكتاش أخذ جوهرة ثمينة من السلطان المزبور ليعرضها على بعض من له خبرة بعلم الأحجار فوضعها في موضع من بيته ثم عاد اليه فلم يجدها فسقط في يده وتحبر في أمره وتردد الى الرمالين والمشايخ فلم يفيدوا شيئا فاتفق أنه اجتمع بالشيخ عبد الرحيم وقص عليه القصة وعرض عليه اضطرابا عظيما وكان بينهما حقوق سابقة ومعرفة قديمة فرق له الشيخ فراقب زمانا ثم رفع رأسه وقال هل في طرف من عرصة دارك أحجار مبثوثة باقية من البناء فقال الامام نعم فقال ان واحدة من جواريك أحمار هذه الجوهرة من الموضع الذي تركتها فيه ووضعتها تحت حجر من تلك أخذت هذه الجوهرة من الموضع الذي تركتها فيه ووضعتها تحت حجر من تلك الأحجار وصفها بصفتها وأخبره بعلامتها فقام الامام عن مجلسه الشريف وأسرع الأحجار وصفها بصفتها وأخبره بعلامتها فقام الامام عن مجلسه الشريف وأسرع

ل داره ووصل الى ذلك الموضع وعرف الحجارة فرفعها فوجد الجوهرة وشكر له تعالى وخلص من الاضطراب ببركة الشيخ رحمه الله .

(ومنها) انه وقع في زواية اجتماع عظيم وأظنها لقراءة مولد الذي صلى له عليه وسلم وقد حضر ذيها الاشراف من العلماء والأمراء وفيهم المفتى عظم والمولى المفخم أحمد بن كمال باشا زاده واسكندر جلبي الدفتردار وغلب لى الشيخ رحمه الله في أثناء المجلس حال وراقب زمانًا ثم رفع رأسه وقال قيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجرى بيننا مصاحبة ومكالمة وكان ن جملة كلامه عليه الصلاة والسلام قل لمفتيكم ليهتم في أمر الفتوى فانه يهمل يها وقد وقع له في هذا الأسبوع خمسة أجوبة على خلاف الشرع الشريف فلما سمعه المفتي المزبور صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال صدق رسول الله وصدقتم في خبركم عنه عليه الصلاة والسلام فانه قد وقع كما قلتم وقصدت نبديل تلك الصور ولم أظفر بها ثم انه عاد الى اسكندر جلبي وقال ان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم لتقل للدفتر دار ليهتم في أمور المسلمين وليتق الله ربه وليحذر من غضب السلطان وهلاكه في يده ان خالف ما أمرنا به وكان الأمر على ما أخبره من الايعاد فان السلطان أهلكه بعد مدة وأباد وقد انتقل في حياته ابنه المسمى بعبد الهادي وكان شابا مفرطا في هوساته ومنهمكا على لذاته وجزعت عليه أمه وبكت أياما فاذا بيوم خرج فيه الشيخ عن صومعته وهـــو يبكي ويقول لها لا تبكين على فقد ولدك وموته بل على عذابه في الآخرة فاني فحصت في غرفات الجنان فما وجدته ثم فتشت في دركات النيران فما وجدته فناديته بأعلى صوت فأجابني بصوت حزين فاستدللت عليه بصوته فاذا هو معذب بعذاب قوم لوط وهل كان له في حياته ابتلاء بالغلمان ثم انه جمع مريديه واعتكف معهم أياما وجاهدوا واجتهدوا في التضرع والدعاء الى أن خرج الشيخ يوما من معتكفه وهو يضحك ويبشر أمه بالعفو والرضوان اللهم اعف عنا مع الصالحين في غرف الجنان.

( ومن كراماته ) انه كان يقول لزوج بنت أخيه عبد الرحمن بن المؤي محبى الدين الفناري وكان قاضيا بالعسكر في ولاية روم ايلي لا تخف أنت م العزل ما دمتُ حيا وقد عزل المولى المرحوم ثاني يوم مات فيه الشيخ عبد الرح المرحوم وكان يقول المفتي أبو السعود كنت أرى كثيرا في منامي كأني قاء أطلب القيام فيجيء الشيخ عبد الرحيم فيأخذ برأسي وبمنعني من القيام فبينا أ بليلة وقعت لي فيها مثل هذه الواقعة وظهر لي الشيخ عبد الرحيم ليمنعني ع القيام كما هو عادته فاذا بوالدي قد ظهر وقصد الي فلما رآه الشيخ عبد الرح تركني وغاب عني فاستنهضت وقمت على قدمي فلم بذهب الا قليل حني صرت قاضيا بالعسكر بمكان المولى محيي الدين الفناري وقد اجتمع لي زمن بتلك الزاوية من الزهاد وأرباب السعى والاجتهاد ما لا يتفق الا للقليل مز أصحاب الارشاد ( وقد حكي ) واحد من الثقات انه كان في الزاوية المزبور رجل من مريديه يقال له (١) وكان صحيح البدن سالم الرجلين وقد رأيته مر بعد أيام وقد عرض له عرج فسألت بعض الحاضرين عن وجهه فقال كنــــ جالسين في المسجد مراقبين مشتغلين اذ وقع له انسلاخ فتبع جسده روحه في العروج الى العالم العلوي والانقطاع عن البرزخ السفلي فارتفع الى أن قارب سطح البيت فاطلع عليه بعض الحاضرين فلم يملك نفسه وصاح صيحة فعاد روحه الى جسده دفعة فوقع على الأرض من فوق فاختلت رجله وهذه قصة مشهورة وقمد سألت شيخي الشيخ مصلح الدين رحمه الله تعالى عن كيفيةانسلاخ وقع له مرة فقال رحمه الله كنت مرة مشتغلا بالذكر الجميل اذ ظهر لي يد في غاية العظمة والمهابة فنظرت الى كفها فرأيت فيه اسم الجلالة مكتوبا بخط بديع وأسلوب غريب فأدمت النظر فيه وغبت عن نفسى في ذلك فاذا بروحي قد انسلخ عن جسدي فوقع في عالم فسيح فأخذ يسير فيه ويسبح وشاهدت من بدائع اللطائف واطلعت على غرائب المعارف ما لا يمكن شرحه ولا يليق بيانه

ناذا سيري قد انتهى الى الموضع الذي ابتدأت منه فرأيت جسدي ملقى في حجرتي فما أردت الدخول فيه فسمعت صوتا مهولا بأن ادخل في جسدك الى وقت معلوم فاذا أنا في جسدي على ما كنت عليه قبل ذلك وقد سألت يومـــــا شيخي عن شيخه ووالده رحمهما الله تعالى أبهما أكمل في اعتقادكم فقال وقع لي فيه واقعة غريبة وهي اني كنت مشتغلا بزاوية الشيخ عبد الرحيم فخطر لي ان الشيخ محيي الدين وخليفته الشيخ مصلح الدين السيروزي والشيخ عبد الرحمن ووالدي والشيخ علاء الدين أيهم أرفع رتبة وأقوم منزلة فوقعت لي واقعـــة فرأيت فيها طريقة واضحة ومحجة بيضاء ممتدة من الأرض الى السماء فدخلت في هذه الطريق فما ذهبت الا قليلاحتى أعطاني الله تعالى جناحين فطرت نحو السماء فاذا بصوت مهيب يجيء من فوقي فرفعت رأسي فنظرت اليه فاذا هو رجل ذو جناحين مثلي يطير ويسير بهما فاجتمعنا فقال لي أي شيء تريد فقلت عظمة قدرة الله تعالى وسألته عنه فقال أنا الشيخ أبو يزيد البسطامي وتعال نتطاير ونتساير فتطايرنا وتسايرنا مدة وتحادثنا زمانا الى أن انجر الكلام الى بيان مراتب المشايخ المذكورة فقال لي انظر تحتك فنظرت فرأيت أرضا بيضاء فيها طريقة بيضاء وجلس على هذا الطريق أربعة رجال مراقبين متوجهين الى جناب الحضرة مع كمال الأدب والوقار ثم قال ان هذه الأرض هي التي تدخلها أولياء الله تعالى وتلك الطريق طريق الحتى وهؤلاء الرجال هم الذين سألت عنهم فانظر اليهم وتأمل مراتبهم ولما أمعنت النظر فيهم فاذا الشيخ محيي الدين مقدم الجميع وبعده الشيخ مصلح الدين وبعده الشيخ علاء الدين والدي والشيخ عبد الرحيم الا أن والدي أقرب الى الشيخ في الجملة ثم رأيت على هذا الطريق رجلا على بعد منهم فسألته عنه فقال هو الشيخ المثنتهر ببهاء الدين زاده من جملة خلفاء الشيخ محيي الدين فقلت فلم بعده عن شيخه وعدم دخوله في ذلك المجلس قال لاجل أنه أكثر الاشتغال بالعلوم الظاهرة فعاقته عن مسيره وأخرته عن نظرائه والشيخ محيي الدين وان كان له فضيلة تامة في العلوم الظاهرة الا أنه جعلها نسيا منسيا

وحصر نفسه في طلب المعارف الالهية ثم قال لي هل تريد اللحوق الى مقـــد هذه الطريقة الشيخ محيي الدين فقلت اني استحبي من هؤلاء المشايخ الكبا أحدهم شيخي والآخر والدي والآخر شيخ والدي فقال هذا طريق الحق وميدان المحبة لا يراعي فيها خاطر من الخواطر بل كل من يسلك فيها ويصل اليها يأخذ منها بقدر ما يقدر عليه فقبضي من جناحي ورماني الى تلك الأرض فما وقعت الاعند الشيخ محيي الدين مقدما على الشيخ عبد الرحيم فرفع رأسه فقال أسأت الأدب وتقدمت على مرتبتك فقلت ما جثت الى هذا المكان باختياري وانظر الى الذي يقف عند رأسك فنظر فرأى الشيخ أبا يزيد فسأل عنه فقلت هر الشيخ أبو يزيد الذي رماني الى هذا المكان وأوصلني الى هذه المنزلة فقال سلم الله وان الأمر أمره فقام وأخذ إزارا وشده في وسطى وقلدني سيفا فانتبهت وتفكرت فعرفت الحال وفهمت المقال وها أنا أورد الرسالة المباركة وفاء بالعها السابق فعليك بالفكر اللائق والتأمل الصادق فيما حوته من الاشارات الدقيقة الم الأسرار الأنيقة وتنبيهات فاثقة الى بدائع راثقة تنكشف بها الخطوب وتطمئن به القلوب حتى تستدل على مقامه من آثار أقدامه .

#### (صورة الرسالة بعينها):

إعلم ان حصول المقصود انما يكون بالتوحيد والفناء وهو انما يكون بكلمة التوحيد لأن السالك لم يصل الى الفناء والبقاء الا برفع الحجب فبالنفي ترفع الحجب وبالاثبات يثبت الحق لأن التنزيه شأن السالك على الوجه الحاص وهو طريق المعراج كما صرح به الشيخ الأكبر في كتبه وأما قولهم الطرق إلى الله بعدد أنفاس الحلائق فمعناه ان سلوك كل أحد انما يكون بحسب استعداده وقابليته كما يشعر به قولهم بعدد أنفاس الحلائق والذكر اللساني في منازل النفس وهي جوهري بخاري حاصل من قوة الحيوان والحس والحركة الاراديسة ويسميها الحكماء الروح الحيواني وهو واسطة بين القلب الذي هو النفس المجردة وبين البدن المادي ومنبعه التجويف الأيسر من اللحم الصنوبري ويطلق المجردة وبين البدن المادي ومنبعه التجويف الأيسر من اللحم الصنوبري ويطلق القلب عليه فقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل ما وسعني

أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن . وقوله عليه الصلاة والسلام ان قلب المؤمن بين أصبعين الحديث ناظر الى الأوَّل وقوله عليه السلام ان في جسد بني آدم لمضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي القلب ناظر الى الثاني وهي تكون ( امارة ) تميل الى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات الشهوانية الحسية وتجذب القلب الى الجهة السفلية فتكون مأوى الشر ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال المسيئة فتكون أرض البدن أو النفس حاثلة بين شمس الروح وقمر القلب ولم تنعكس أنوار العلوم والمعارف فينقطع الانخساف للجمع (ولوأمة) منوّرة بنور القلب المنوّر من الروح بحسب زوال ميلها إلى الطبيعة الجسمانية فتتيقظ من سنة الغفلة وتبدأ باصلاح حالها مترددة بين الجهة السفلية فاذا صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية يدركها نور التنبيه الالهي فتلوم نفسها ( ثم مطمئنة ) تنور بنور القلب فيسري النور الى البدن فيكون الكل نورا فينزل الذكر الى القلب بالمعنى الثاني فيسمع منه الذكر والذكر القلبي ليس هذا ثم يحصل الذكر القلبي وهو ذكر الأفعال أي تصوّر نعماء الله تعالى وآلائه فالذكر ههنا ليس من جنس الحروف والأصوات لأن القلب جوهر مجرد فلا يكون ذكره الا من جنس الادراك الذي يعجز عنه القلوب القاسية والعقول المدركة ثم يحصل الذكر السري وهو معاينة أفعال الله تعالى وتصرفاته ومكاشفة علوم تجليات الصفات ثم يحصل ذكر الروح وهـــو مشاهدة الأسماء والصفات مع ملاحظة نور الذات اذ الاسم باصطلاح أهل الحق ليس هو اللفظ بل هو الذات المسمى باعتبار صفة وجودية كالعلم والقدرة أو عدمية كالقدوس والسلام فتظهر للسالك في مقام الروح الأسماء الالهية الكلية التي هي مائة الا واحدا وألف وواحد على وجوه مختلفة وأنحاء شي لا بمكن وصفها للمحجوبين فيسمع من كل اسم بلا جهة وحرف وصوت وترتيب بشيء اذا خرج السالك الى عالم الأجسام يكون لفظا مركبا مرتبا مثلا يظهر اسم الله تعالى في صورة بحر يسمع منه بلا صوت وحرف وترتيب فاذا عاد السالك إلى مقام الشهادة يعبر عنها عما سمع بحرف وصوت وترتيب حروف مسموعة

مرتبة من جهة كلفظ الله تعالى وكذا غيره من الأسماء فيكون ذكر الروح مشاهدة الأسماء والتوجه اليها بالكلية فاذا داوم السالك على الذكر يكون فانيا في أوصافه باقياً بأوصاف الحق متخلقا بأخلاق الله تعالى وفي هذا الموضع يحتاج الى المرشد الكامل غاية الاحتياج اذ هو مقام الحيرة فاذا انكشف اسم الله تعالى مثلا يقول المرشد الكامل اشتغل باسم الله تعالى أي بالذات المستجمع لجميع الصفات فلا تلتفت الى غير ذلك الاسم حتى تظهر تفاصيل الأسماء والصفات فاذا ظهر اسم السميع مثلا تكون مشاهدة اسم السميع وهكذا الى أن تنتهي الأسمــــاء كحسين بن منصور حين ظهور اسم الحتى واتصافه به فانه قال لا مرتبة أسي أي أعلى منها ومن اطلاق لفظ الاسم على المركب من الصوت والحروف وقع البعض في غلط لقصور الفهم ولذا قال الشيخ الزاهدي الكيلاني للشيخ الصافي عليهما الرحمة حين وصوله الى اسم الله تعالى اشتغل باسم الله تعالى ففهم الشيخ الصافي ان مراده مشاهدة الاسم الذي هو عين المسمى ولا تلتفت الى غيره فان الذكر في ذلك المنزل مشاهدة الاسم وتوهم الغير كالشيخ عمر الحلوتي ان المراد اشتغل بلفظ الله تعالى وكذا غيره من الأسماء فاشتغلوا بالأسماء اللفظية في منازل النفس ولزمهم أن يكون لفظ الله وحي وهو وغيرها عين مسمى الذات الواجب الوجود فالتزمه بعد من يحذو حذوه وسمعت من بعضهم يقول ان اللفظ الحارج من الفم كهو والله هو عين المسمى وقال بعضهم ان أصل هو الهواء ومنشأ غلطه انه يفهم من الهواء الحارج من أنفه لفظة هو وهو اسم والاسم عين المسمى فمع هذا سيرهم معكوس ومنكوس لأن اسم الله تعالى اسم للذات المستجمع لجميع الأسماء المتصف بجميع الصفات وتفاصيل هذه الأسماء الاصطلاحية تحصل بالاشتغال به على تقدير تسليم السلوك به ولفظ هو اسم للذات الأحدية أي اسم للذات المأخوذة من حيث انتفاء جميع النسب والاضافات والسلوب وبعده لا اسم ولا رسم ولا لسان حتى لو غير بلفظ الوجود وغيره لا يكون اسما له 

لمات وهو مقام قرب قوسين مع بقاء الاثنينية ثم ذكر اللبات وهو شهود لذات بارتفاع البقية وهو مقام أو أدنى وسمعت من رئيس الخلوتية في هذا لعصر أن التشخص والتعين لم يرتقع عن سيد المرسلين في المعراج فقلت هل رجدت الأمر على ما قلته قال لم أصل بعد الى مثل ذلك فقلت ذلك خلاف ما يجده أهل الدّوق لأن المعراج لا يكون الا بالفناء لا البقاء لأن التعين والتشخص ما لم يرفع لم يحصل الشهود الذاتي فلم يحصل الارتفاع الى عين الجدم فأين البقاء ويخالفه قوله تعالى أو أدنى وقوله عليه الصلاة والسلام لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل اذ المعنى انه لم ببق فيه بفية الوجود وهو المعنى بالفناء فقال ذلك القائل يجوز أن بكون تعبته غير مانع فقلت ان التعبن بفتضي الأثنينية فما لم يرتفع لم يصل السالك الى الشهود الذاتي واعتقاده ان ارتفاع التعين من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون نقصا ولم يتفطن ان بقاءه نقص فعرفت انه غافل عن الفناء والبقاء فأبن مقام الارشاد ولا يظن أحد اني لم أسلك مسلكهم فاني جاهدت في طريقهم سبع سنين منقطعا عن الحيوانات والمألوفات وكان غذائي في السبعة قطعة من الخبز مع الحل فقال رئيسهم اللَّث قد وصلت الى المطلوب وأمرنا بخلافه فعلمت أنهم ليسوا في حاصل من حالهم فرجعت عنهم متأسفًا لما أتلفت من العمر العزيز ولا أقلمر أن أفصل ما جرى ببني وبينهم والله عليم بذات الصدور .

و ممن انتظم في سلك الأعبان في هذا العصر والأوان ثم ألقاه الدهر في غيابة القطوع والتناسي المولى عبد الرحمن ابن سيدي علي الاماسي )

كان أبوه من كبار قضاة القصبات ونشأ هو على طلب العلوم وتحصيل المهمات فقرأ على علماء عصره واجتمع بأماثل مصره حتى وصل الى خلمة المولى المعظم مفتي ذلك الزمان سعد ابن عيسى بن أمير خان وهو مدرس بمدرسة محمود باشا فانتظم في سلك طلابه وأكثر التردد الى بابه واشتغل عليه مدة طويلة فخصص منه بالأنظار الشريفة الجليلة ولما صار ملازما منه درس بمدرسة فرهاد ناشا بمدينة بروسه بعشرين ثم بمدرسة كنقري بخمسة وعشرين ثم بمدرسة

الأشهر بثلاثين ثم عدرسة سليمان باشا الغازي ببلدة ازنيق بأربعين ثم بالمدرسة الجلبية بمدينة أدرنه بالوظيفة المزبورة ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى المدرسة الخاصكية بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه بستين ثم استقضى بحلب ثم نقل عنها الى قضاء بروسه وبعد ستة أشهر نقل عنها الى قضاء أدرنه فأقام بها أربع سنين ثم صار قاضيا بعسكر روم ايلي فدام عليه قريبا من خمس سنين ثم عزل عنه وبقي معزولاً الى أن قلد قضاء مكة شرفها الله تعالى كل ذلك في دولة السلطان سليمان ويقال انه اجتمع في بعض سفرته بالسلطان سليم خان في حياة أبيـــه السلطان سليمان وهو أمير ببلدة مغنيسا وعرض له هدايا سنية وتحفا سمية فاستمال قلبه واستملك لبه فوعد له بقضاء العسكر ان قدر له الجلوس على سرير السلطنة وتيسر فلما ساعده الزمان وأجلسه على سرير أبيه السلطان سليمان وفي بعهده المزبور وأقر عينه بالمنصب المسفور فتصرف فيه قريبا من سنتين مع كمال التهتك في مراعاة الخواطر وتمشية مرادات الأكابر وقد انتقل في أثنائه السلطان الى جوار الرحمن وجلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة فخدمه شهورا ولم يكمل سنة فهجمت عليه الأمراض فعاقته عن التصرف فتحكمت الأغراض واختلأمر التفويض والتقليد ووجه المناصب الىكل وغد وبليد فعزل قبل موته بثلاثة أيام فاستر احت قلوب الناس وارتفع عنهم الظلام ( وذلك في شهر ربيع الأول من شهور ثلاث و ثمانين و تسعمائة ) كان المولى المرقوم مشاركا في العلوم معروفا بقوة الذهن وسرعة الانتقال وتأدية المطالب بحسن المقال وقد اعتني بكلمات استاذه المرقوم المولى المفتي سعدالله المرحوم وأخرجها من هوامش كتبه ورتبها منها الحواشي التي علقها على العناية شرح الهداية والحواشي التي علقها على القاموس للعلامة الفيروزابادي وقد عاد من قضاء مكة بتعليقة على أول كتاب الهداية وكان يدعي انه كتب شرحا كاملا له وللناس فيه قيل وقال والله أعلم بسرائر الأعمال وكان سامحه الله تعالى مع ما به من التيقظ والفراسة منهمكا في طلب الرفعة والرياسة في غاية الميل الى جانب الأمراء والمداهنة العظيمة مع لأكابر والوزراء ومن جملة مداهناته أنه رغب الوزراء في تعيين أشخاص من طرف السلطان ليتمبضوا أثلات الوصايا من الأموات الواقعة في جميع البلدان فلم يتم كيده وخلص الله تعالى من مكره أهل الايمان وأعاذنا من مظالم الحكام وأفاض علينا سجال الإنعام انه ذو الجلال والاكرام.

ومن الوعاظ المشاهير بحسن الاداء ولطف التقرير في مجالس الوعظ
 والتذكير الشيخ محرم ابن محمد) •

ولد رحمه الله تعالى ببلدة قسطموني ونشأ بها على طلب العلوم واقتناء شوارد المنطوق والمفهوم فقرأ على علماء عصره واجتمع بأماثل دهره وقد تشرف بالاستفادة من المولى اسرافيل زاده والمولى جوي زاده واتصل بالمولى سعدالله واشتغل عليه مدة من فنون عدة ثم رغب في التصوف وتصفية الباطن فتنقل لذلك في البلاد والأماكن واتصل أولا بالمشايخ الخلوتية منهم الشيخ سنان المشتهر بسنبل ثم خدم عدة من المشايخ البيرامية وبهم حصل آماله و نال عندهم ما ناله وأجاز له الشيخ السامي البيرامي ولما اقتبس الخير من أنوارهم تزيا بزيمـــم وتشرف بشعارهم ثم سلك مسلك الرعظ والتفسير فعقد المجالس الشريفة ونصح وأفاد وانتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة من البلاد ثم عاد الى قسطنطينية وشاع فيها أمره وارتفع ذكره وفوض اليه التدريس بمدرسة محمد باشا الصوفي بالبلدة المزبورة وعين له كل يوم ثلاثون درهما ولما أتم السلطان سليمان جامعه المعروف لدى القاصي والدان نصب له به كرسي للوعظ وعين له كل يوم عشرون درهما فكان يدرس تارة ويعظ أخرى وقد أتم مرارا تفسير البيضاوي والكشاف وأحيا سنن الأكارم الأسلاف الى أن ( توفي في شهر جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ) وقارب الثمانين كان رحمه الله شيخا جميل الصورة مقبول السيرة واسع التقرير متبحراً في علم التفسير وكان من حفظه يقرأ القرآن ويقرر ما قاله أرباب التفسير بايقان واتقان ويذكر في أثنائه من مناقب الصلحاء والمشايخ ومواعظ الفضلاء ما يقيد أوابد النفوس العاصية ويلين شدائد القلوب القاسبة وكان يحضر مجالسه الفئام من الخواص

والعوام ويزدحمون فيها للاستماع وينتفعون بها أي انتفاع وقد اتفق له بعض التآليف جزاه الله تعالى بمزيد احسانه انه بعباده خبير لطيف .

( ومنهم العالم الأمجد المولى شمس الدين أحمد ) .

ولد رحمه الله تعالى في بلدة سراي ونشأ طالبا للعلوم والمعارف ومستفيدا من كل عالم عارف وتحرك في ميدان التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما من المولى محبى الدين المشتهر بعرب زاده في مدرسة السيدة مهروماه ببلدة اسكدار بطريق الاعادة وتنقلت به الأطوار والأحوال وتميز بتعليم الوزير محمود باشا المشتهر يزال ودرس أولا بمدرسة أفضل زاده بثلاثين ثم مدرسة ابراهيم باشا بأربعين كلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه بخمسين ثم الى مدرسة السلطان محمد بالمدينة المزبورة وقد توفي رحمه الله مدرسا بها وهو في عتفوان شبابه ( وذلك في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما عارفا حسن السمت مرضي الطريق مقبول السيرة نقي السريرة صاحب ذهن سليم وطبع مستقيم مكبا على الاشتغال معرضا عن القيل والقال جيد الكتابة حسن الخط لم يعرف السوء عنه قط وكان المرحوم قادرا على المنثور والمنظوم عارفا بكلام العرب متضلعا من أنحاء الأدب وقد نظمنا في سلك الاملاء والرقم بعض ما قاله (في وصف القلم): شجرة تخرج من طور سيناء أصلها ثابت وفرعها في السماء اذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وكلما أتت بأثمارها تجددت بوسف عانقه أخوته عناق الحب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قد قميصه من غير طغيان سجن وليس له عدوان تارة تراهوهو كباسطكفيه الى الماءليبلغ فاه ومرة تلقاهوهو كطائر يطير بجناحيه على قفاه مليحشفته لعساءوهو أحلس أمرط لاينجوعن الفادح وقد ابتلي بالضرس مفلج الثنايا مخضوب البنان كريم المركب يداه مبسوطتان ربما يقعدعلي النهر ويدلي رجليه فيه فلما يقوم يتكلم فيسيل الدممن فيه براعة قد تتنفس في جنح الظلماء جريح غسق جرحه وهو ملقي الامعاء طويل العماد دعامة من أوتاد الأفراد ساقه يراوح بين قدميه قائما على ساق رقيق لا يستخدم بدون الغل وليس باباق آدم عطي لسانا وشفتين وله قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين ماض ذو الثلاثة بمضارع قرون لا يأمن الكسر وان قارن النون وضع لانشاء المدح أو الذم دخل تحت لابهام وهو على جسم نام متحرك في بعض الأحيان جوهر يقوم به الاعراض بن الألوان فتى ذو حال كلما أحال لا يخلو كلامه عن القيل والقال بشواة ربما يضرب وحوصلتها ملئة علقت كثير التغرب في عين حمئة أعجب به ملاعب ظله اذ عبر ما لم يبلله القطر لم ينتظر واذا أنبت ريشه لا يتمكن من المطار الى أن يحصل خبر صليب العود قوي العصب لا يأوي الا الى ظل ذي ثلاث شعب مخيف لا يخلو من النقش في الأسفار مستخف بالليل وسارب بالنهار ومسن العجائب انه كليم مقوال وفي فيه جار سيال مرسال قارة يقربها الحمال فتسيل بعطع عروقها في الحال ملك صاحب الغار يقال له ذو المنار وهو جائع غريق بعسطش بانف شامخ وأذن شرقاء رعوم ذو ناب له خرطوم.

### ( وله في وصف السيف ) :

فيا سائلي عن أصل ذلك النصل استمع لما يتلى عليك في هذا الفصل انه نص قاطع وبرهان ساطع ذو النون ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى في ظلمة فاحمة فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة قائمة ذو القرنين بقبضته الشرق والغرب وله اليد الطولى في كل ضرب من الحرب سلطان مصري فاتح الشاءات قاهر القروم قهرمان دمشقي مالك رقاب العجم والروم عضد الدولة رونق الملة فتح لاوليائه ومقت لاعدائه طالما أبعد نفسه عن نيام فانام تحت ظله الانام في شجرة النسب فناري أما في العصب قناري كرماني ينشرح ما في متنه من المأثور ويسمع اثناء محادثته باللؤلؤ المنثور اشراقي بجلائه الطبع وصفائه الحميم وقد كان في شرحه من المشائين بنميم خرجت من منكبيه الافعيان فكأنه ضحاك ناسب أن ينسب الى تيمور حيث انه سفاك حديد اللسان في تبيانه ومن لسانه علو شانه صبيح الصلب عارضه مصقول ناحل قد يعرض له ذات الجنب وهو مسلول تارة وهو من عاصحاب اليمين يتلألؤ وجهه البريق بانوار مشرقة مصرما ومرة تلقاه وهو من أصحاب اليمين يتلألؤ وجهه البريق بانوار مشرقة مصرما ومرة تلقاه وهو من أصحاب السمه خليل و كنيته

أبو السليل الصاحب بالجنب وابن السبيل ألف القطع يثبت في أيدي الاخيار ولا يسقط عن رؤوس الاشرار عابد يداوم الحمس في وقتها المختار زاهد أليف الوحدة معتكف الغار معصوب بل عطشان ضاحك مع انه غضبان مغيث وهو النذير العريان طرار طيار يأرز باذنيه لدرك الثار غادر قد يلبس جلد النمر فتجر أذنه عن ساعدته عند القتال قاض قد يقيم الحد ويفصل بين ذوي الجدال في الحال شيخ له وعام اقعس كانه للموت تنكس ذو الخرطوم كفيل وبقطع البلعوم كفيل مرآة مصقولة تظهر تمثال الاجل مشكاة مشعرة بمحو ظلام الامل مفتاح أبواب الآجال اقليد أقفال الآمال قطعوا بانه يائي هو مصدر المثال والعجب ان اسمه أجوف ولا يقال له الاجوف واسم الآلة وليس باسم الآلة معتل العين ونظره أدق ذو الوجهين لكنه أصدق خادة لعمودها ميلقلما تنفرج منه بالطبع متحرك مرة له حركة بمعنى التوسط وأخرى بمتني القطع صفحة ملساء وشكله مخروط شاب أمرد وعارضه مخطوط مصراع مصنع في حسن المقطع مطلع ملمع مرصع سلالة منقب بقناع من الاثواب ذات النطاقين صانت ماء وجهها فتغطت بالجلباب مرسنة مسرج وحاجبه مزجج مخنث تهتك يهتز بقائمة المشطب وبحك زنده قد مرفوع القدر نهر جار من خمسة أنهار مهيب وله الكف الخضيب سماك رامح سعد ذابح ذؤابة قرين بالخمسة المتحيرة وقت اللمعان معدل قاطع فيما يمر تحت ذبابه سوى الملوان ولو لم يكن له قوّة المنعطف الصولجان لما أطار كرات الرؤوس

ه (ومن علماء العصر والزمن مولانا محمد بن أحمد المشتهر بابن بزن) . كان أحمد المزبور في أوائل حاله من ندماء السلطان سليم خان فاتح الديار المصرية والشامية وله كل يوم ثمانون درهما ثم تغير عليه السلطان لبعض الزلات فاخرجه ثم قلده قضاء بعض القصبات وولد المرحوم نقصبة اسكليب ونشأ على طلب العلم والفضائل واشتغل على كثير من الاجلة الافاضل ودار على علماء عصره واستفاد حتى صار ملازما من المولى المعظم أبي السعود صاحب الارشاد

درس بمدرسة ابراهيم باشا بأدرنه بعشرين ثم مدرسة قاسم باشا عند مرقد الامير طان ببروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة هزار غراد بالوظيفة المزبورة ثم مدرسة اينه بثلاثين ثممدرسة بيري باشا بقسطنطينية باربعين ثم صار وظيفته فيهاخمسا وأربعين نقل الى مدرسة سنان الكبنكجي بالمدينة المزبورة بخمسين ثم وقع في غيابة العزل نوان ثم قلد بعد التفتيش والامتحان مدرسة السلطان سليمان بجزيرة رودس ثم نقل احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة مغنيسا وأذن له بالافتاء وعين له كل يوم عون درهما ثم زيد عليهاعشرة دراهم ثم تقاعدعنها بتسعين فلم يكن ظله ظليلاولم عون درهما ثم زيد عليهاعشرة دراهم ثم تقاعدعنها بتسعين فلم يكن ظله ظليلاولم شق الا قليلا حتى توفي بقسطنطينية في شهر شوال سنة ثلاث وثمانين و تسعمائة شما فوقف خلاصة كتبه على المستحقين في كل زمان وأوصى أن تحفظ في

امع السلطان محمد خان .

ه كان رحمه الله معروفا بالفضل والكمال ومعدودا من الرجال كثير الطلاع على الدقائق العربية طويل الباع في العلوم الادبية مع الوقوف التام في فقه والكلام مطرح التكلف كثير التلطف مائلا الى مجالسة الاخوان ومعاشرة لحلان وكان رحمه الله أطلس بحيث اذا عري عن زي الرجال يشتبه أمره على

لناظر ويكون مصداق ما قاله الشاعر : وما أدري وسوف اخال أدري أقوم آل حصن أم نســــاء

يحكى انه لما تشرف بصحبة السلطان الاعظم مراد خان المعظم ببلدة مغنيسا كان في زمن ظهر فيه الجراد وأتلف المزارع الكائنة في هذه البلاد فقال السلطان لمرقوم بعد الانفصال عن صحبة المرحوم عجبت من لحية المفتي فكانما لعب بها لجراد وأكثر فيها الفساد رحمه الله تعالى يوم التناد.

ومنهم المولى محمود أخو المولى أحمد بن حسن الساميسوني السابق
 ذكره في هذه الجريدة )

قرأ رحمه الله على علماء عصره وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس بمدرسة الجامع العتيق بادرنه بثلاثين ثم مدرسة فلبـــه باربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم عزل وقلد مدرسة على باشا بقسطنطينية وظيفة المزبورة ومكث بها سنين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم مدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المزبورة ثم صارت وظيفته فيها ستين ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء دمشق ثم الى قضاء مكة شرفها الله تعالى ثم تقاعد عنه بوظيفة مثله ثم ارسل الى تفتيش مصطفى باشا المقتول آخرا وكان يومئذ أمير الامراء بولاية بوديم فلما عاد عنه زيدت وظيفته فصارت كل يوم مائة درهم وقد كان رحمه الله عالما صالحا مشتغلا بنفسه جيد الحفظ كثير العلوم محمود السيرة في قضائه عامله الله تعالى بلطفه يوم جزائه آمين .

 ومن أرباب الفضل والافادة محمد بن عبد العزيز المشتهر بمعيد زاده) كان أبوه من العلماء المعروفين ببلدة مرعش وقد توجه الى قسطنطينية لطلب بعض البقاع فاجتمع فيها بالمولى سيدي الاسود وهو مدرس باحدى المدارس الثمان فجعل معيداً لدرسه في المدرسة المذكورة فلما صار ملازما قلد أوزانية البستان فدام فيها على الدرس والافادة حتى أفناه الدهر وأباده وولد المرحـــوم بالبلدة المزبورة سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة واشتغل على علماء بلده ثم جاء الى قسطنطينية وتحرك بحسب العادة وقرأ على المولى المعروف بمعمار زاده ثم على المولى سنان ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس بمدرسة ابراهيم باشا بخمسة وعشرين ثم مدرسة الجامع العتيق بثلاثين كلاهما بمدينة أدرنه ثم مدرسة سنان الشهير بكبنكجي بقسطنطينية المحمية ثم بالمدرسة المعروفة بمناستر في محروسة بروسه بخمسين ثم نقل الى دار الحديث بادرنه ثم صارت وظيفته فيها ستين ثم نقل الى مدرسة السلطان سليمان بمدينة دمشـــق بثمانين واذن له بالافتاء فيها في هذه الديار ثم قلد قضاء بيت المقدس بخمسمائة وهو أوَّل قاض بها من زمرة الموالي وقد توفي فيها قبل الجلوس في مجلس القضاء في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققًا مدققًا صاحب اليد الطولى في العلوم الادبية والقدم الراسخ في الفنون العربية مع المشاركة التامة في سائر العلوم المتداولة له تعليقات على بعض المواضع من التفسير والفروع وقد أنشد لنفسه عند ارتحاله عن مدينة بروسه : على نعمى بلا هـم ويوسى
ولم نصح بها يوما عبوسا
قلم نصحب بها يوما شموسا
ولم نر فيهم خبا عموسا
وما النموان الاعطموسا
لاهل العلم رأسا او مسوسا
فلا يشكون في الصيف النموسا
لكانت هذه فيهم عروسا
ومن جور وطيهم تفوسا
لبثنا ثلث نمع في بروسا

لبثنا ثلث تسع في بروسا وما بثنا بها لبلا عماسا أهالبها كرام الناس خلفا وصادفناهم أحلى مف الا تماس وما ذكرانهم الا تمسام رأبناهم أشد الناس حبا على ماء الحباة بها مصبف قلو كان البلاد بني أبينا أعذهم با الهي من شرور أعذهم با الهي من شرور كأنا ما لبنا المنا عن يروم

(وله) في تسلية الاخوان المبتلين بالهم والحسران :

على قل ولا كرر على ربع ولا خرر على عسر ولا برر باعناق من الررب وانضاجا من البرر الى زهوك بالبرر لا لم يات بالقرر فلا تضجر ابا خطي ولا تغم با مطي فان الدهر لا بيقى فكم شاهدت من فاز وكم أدركت إدراكا فقل بالصبر با صاح فان الصبر با صاح فان الصبر مفتاح

(وله) في زمن كثر فيه الاعتناء بالشعراء فوق العلماء :

عليهم ضاق بالرحب البقاع وعلم الشرع أكدد ما يباع وغايتها خماس بل رباع لقد أضحي له أمر مطاعاً أضاعوني وأي فني اضاعوا

لقد جار الزمان على بنيــــه ثرى الاشعار في الاســعار أغلى فقد جازت جوائزهم عقــودا وكم من شاعر أمسى ذلبـــلا وذي فضل بنادي في البــوادي

#### (ومنهم المولى محمود المشتهر بالمكاتب)

ولد بقصبة سلانيك وقرأ على علماء عصره وأفاد واستفاد وتحرك على الوجه المعتاد حتى صار ملازما من المولى القادري بخدعة التذكرة ثم درس بمدرسة رئيس القرائين بمدينة قسطنطينية بعشرين ثم صار وظيفته فيها خمسا وعشرين ثم بمدرسة الحاج حسن بثلاثين ثم بالقلندرية باربعين ثم مدرسة محمود باشا بخمسين كلتاهما بقسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان سليمان باسكدار ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد خان بقرب ايا صوفيه ثم الى قضاء المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد خان بقرب ايا صوفيه ثم الى قضاء بغداد ثم الى قضاء أمد (وثوفي قاضيا بها في شهر ذي الحجة سنة ثلاث و ثمانين وتسعمائة) كان رحمه الله حليم النفس طيب الحلق سليما طارح التكلف مشاركا في العلوم قارب في الحظ شيوخه المتقلمين والأثمة المشهورين وقد كتب عدة من في العلوم قارب في الحظ شيوخه المتقلمين والأثمة المشهورين وقد كتب عدة من المصاحف الشريفة بالاقلام اللطيفة موضوع بعضها الآن في جامع السلطان سليمان ونال بها الحظ الوافر عند بعض الاكابر .

### ( ومن العلماء الامجاد المولى زين العباد ) ه

كان من أولاد الشيخ السري ابراهيم التنوري القيصري وبدرحمه الله ببلدة قيصرية واشتغل على الشيخ شمس الدين مدرس البكتوتية ببلدة مرعش ثم جاء الى قسطنطينية وقرأ على علمائها واستفاد وتحولة على الوجه المعتاد حتى وصل الى خدمة المولى سعدي محشي البيضاوي فلما انتقل المولى المربور الى رحمة رب الغفور لم يقبل الملازمة بحسب العادة وارتبط بالمولى الشيخ محمد المعروف بجوي زاده فلما صار ملازما منه درس بمدرسة ابراهيم الرواس بعشرين ثم مدرسة مواد باشا بخمسة وعشرين ثم مدرسة أخرى برابعين ثم مدرسة محمود باشا بخمسين الكل بقسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة باربعين ثم مدرسة محمود باشا بخمسين الكل بقسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة يلاس عمد بحواد أبي أبوب الانصاري ثم الى احدى المدارس الثمان وقبل ان يلاس بها نقل الى مدرسة يلاس بها نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان بالماسيد بشمانين فاقام فيها عدة المدرس على الافتاء والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس ( وذلك سنة أديع وثمانين ودام على الافتاء والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس ( وذلك سنة أديع وثمانين وتسعمائة ) و كان رحمه الله واسع العلم كثير المحفوظ قلبل الاعتناء

بزخارف الدنيا مكبا على الاشتغال والدرس وكان رحمه الله قوي الجنان مطلق اللسان معتمدا على اصالة رأيه مجترئا على علماء عصره وكان له أخ يسمى عبدالفتاح ملازم المولى عبد الرحمن الذي تصدر مرتين في الدولتين على ما مر ذكره في هذه الجريدة درس أولا بمدرسة القاضي محمود بعشرين ثم مدرسة الحواجه خير الدبن بخمسه وعشرين كلتاهما بقسطنطينية المحمية ثم مدرسة أوروج باشا ببلدة ديمو توقه بثلاثين ثم مدرسة عطاء بك ببلدة قسطموني باربعين ثم مدرسة السيف ديمو توقه بثلاثين ثم مدرسة علاه النيا بشرط أن تدخل في سلك المدارس الدواخل بانقره بخمسين ثم عزل ثم تقلدها ثانيا بشرط أن تدخل في سلك المدارس الدواخل ويكون معيده ملازما في وقته كما هو العادة في أمثالها ثم نقل الى مدرسة السلطان مليمان خان بمدينة دمشق وأذن له بالافتاء بهذه الديار فدام عليه حتى انتقل الى دار القرار سنة أربع وثمانين وتسعمائة رحمه الله تعالى آمين .

## ومن الافاضل السادة المولى رمضان المشتهر بناظر زاده)

كان أبوه من زمرة القضاة الحاكمين في القصبات وقد ولد المرحوم بقصبة صوفيه من بلاد الروم وقد انتقل أبوه الى رحمة ربه القدير وهو طفل صغـــير فرباه واحد من النظار السلطانية مثابة بنيه فنزله الناس منزلة أبيه وقد نشأ رحمه الله في طلب العلم والادب بحيث يقضي منه العجب ولا زال يخدم العلوم الشريفة حتى أصبح وله فيها قدم راسخ وعطس بانف من الفضل شامخ واشتغل على المولى عبد الباقي والمولى برويز وصار ملازما من المولى محمد المعروف بقطبالدين زاده فحفظ الكنز فبواسطته قالد أولا مدرسة أحمد المفتى بخمسة وعشرين ثم مدرسة ابن ولي الدين بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان باربعين الكل في بروسه المحروسة ثم مدرسة قاسم باشا بخمسين ولما بني الوزير على باشا مدرسته المحمية نقل المرحوم اليها برغبة وافرة وعزة متكاثرة ثم نقل الى احدى المدارس الثمان تمالى مدرسة السلطان محمد خان بقرب ايا صوفيه ثم الى احدى المدارس السليمانية كلتاهما بستين فلما ابتني السلطان سليم خان مدرسته الكائنة بادرنه نقله اليها بتربية معلمه عطاء الله وكان أهلا لذلك وعين لدرسه معيدا وأمر بملازمة ثلاثة نفر من أصحابه تشريفا للمنصب المزبور ثم قلد قضاء الشام ثم نقل الى قضاء مصر

ثم الى قضاء بروسه ثم الى قضاء ادرته وقبل أن يصل البها قلد قضاء قطاطينية ( ومات فيها فجأة في أواسط شعبان من شهور سنة أربع و ثمانين و تسعمائة ) وقد وصل سنه الى ستين سنة كان رحمه الله ممن حاز قصب السبق في مضمار الفضائل وشهد بوفور فضله وغزارة علمه الافاضل عاريا من السقامة علما في الاستقامة ورعا عفيفا دينا نظيفا جميل الصورة حسن السيرة متخلقا باحسن الاخلاق موضوعا بتواضعه على الرؤوس والاحداق ومع ذلك الفضل الباهر والتقدم الظاهر لم ير له تأليف ولم يسمع منه تصنيف لغاية احترازه عن النسبة الى الخطاء عامله الله بلطفه يوم الجزاء .

#### ( ومن علماء الزمن المولى حسن )

كان من غلمان المولى القادري فوهبه للوزير الكبير رسم باشا فلمار رحمه الله على علماء زمانه وفضلاء أوانه وصار ملازما من المولى أبي السعود صاحب التفسير المعتبر أيام قضائه بالعسكر المظفر ودرس أولا بمدرسة مجمود باشا باربعبن ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى المدرسة الحاصكية بقسطنطينية المحمية ثم الى احدى المدارس الشمان ثم الى مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سليمان ثم قلد قضاء دمشق الشام ثم نقل الى مصر ذات الاهرام ثم قلد قضاء مكة شرفها الله تعالى ثم عزل فاعيد الى مصر ثانيا ثم عزل ثم قلد قضاء قسطنطينية ثم نقل عنه الى قضاء العساكر المنصورة بولاية افاطولي المعمورة ثم عزل ثم أعبد الى قضاء قصاء قضاء العساكر المنصورة بولاية افاطولي المعمورة ثم عزل ثم أعبد الى قضاء قصاء قضاء العساكر المنصورة بولاية افاطولي المعمورة ثم عزل ثم أعبد الى قضاء قصاء قصاء العدام وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله مشاركا في العلوم ماثلا الى صحبة أرباب الحجا والفهوم حسن الاخلاق لا يضمر السوء لاحد ولو أساء عنده فوق الرباب الحجم النفائس من الكتب والامتعة والاسباب الى ان فرق شمله مفرق الأملاك عن الارباب .

( ومن القروم الأماجد المولى حامد ) ،

كان ابوه من أرباب الزوابا فكم في الزوابا من الحيابا ولد رحمه الله ببلدة

به وسلك مسلك الطلب ودخل مدخل العلم والادب بعدما عري مشربه عن ر الشباب وصفا وبلغ من السن مبلغا وقرأ على عدة من الافاضل الفحول. بز عندهم بلطف الالتفات وحسن القبول منهم المولى سعدي محشى تفسير ضاوي وصار ملازما من المولى القادري بخدمة التذكرة أيام قضائه بالعسكر في ر صفر المظفر سنة ٩٤٠ وقلد في الشهر المزبور مدرسة المولى خسرو وبمدينة رسه بعشرين ثم الواجدية بكوتاهية بخمسة وعشرين ثم مدرسة ابن ولي الدين وسه المحروسه بثلاثين ثم مدرسة داود إشا بقسطنطينية المحمية باربعين وذلك ة ٩٤٨ حامدًا لله ومصليًا هكذًا بخطه رحمه الله ثم قلد مدرسة مصطفى باشا لكيويزه بخمسين ثم نقل الى مدرسة والدة السلطان سليمان ببلده مغنيسا فدام ها على الدرس والافتاء الى أن نقل الى مدرسة السلطان محمد خان ابن السلطان لميمان خان بستين وذلك بتربية صهره المرقوم الشيخ محمد المعروف بجوي اده عند السلطان وهو دارج في ذلك الزمان الى رحمة الله ربه المستعان ثم قلد ضاء دمشق الشام فلم يمكث فيه سنة الاونقل الى قضاء مصر بلد الاسلام فقبل ما نم فيه ثلاث سنين عزل ثم قلد تدريس المدرسة المجاورة لجامع ايا صوفيه ثم قلد ضاء بروسه المحروسة ثم نقل الى قسطنطينية المحمية ثم الى قضاء العساكر المنصورة ي ولاية روم أيلي المعمورة فباشر أمره عادلا عن السقامة مظهراً لكمال السداد والاستقامة فحظي عند السلطان بغاية القدرة والتمكين ودام عليه مدة تسع سنين وقد قصد السلطان المزبور لكثرة اعتماده عليه الى توجيه الوزارة العظمي اليه ولما نتقل السلطان الى جوار الرحمن عزل المولى المزبور فبقي على الوجه المذكور الى ان ذهب المولى ابو السعود الى دار الحلود فاقيم المرحوم مقامه وسلم المجد والشرف اليه ثانيا زمانه فدام عليه بقدرة وتمكين (الى ان انتقل الى رحمة الله تعالى بعد عدة سنين و ذلك في أوائل شعبان سنة خمس و ثمانين و تسعمائة ) وحضر جنازته الوزراء والامراء وعامة الاشراف والعلماء وصلي عليه بجامع السلطان محمد خان ودعي له بالرحمة والرضوان ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري علبه رحمة ربه الباري

وكان المرحوم من أعيان علماء الروم محظوظا بكثرة المحفوظ معروفا بسعة الباع وكثرة الاطلاع خصوصا في علم الفقه وبابه فانه من أكبر أربابه وكان رحمه الله عظيم النفس شديد البأس مهيبا في أعين الناس بعيد المطلب صعب المقصد والمذهب قلما يجاريه في ميدانه أحد عليه رحمة العزيز الصمد.

(ومنهم المولى محمد عبد اللطيف المشتهر ببخاري زاده)

كان أبوه المزبور قاعدا في مسند الارشاد بزاوية الشيخ محمود البخاري داخل قسطنطينية المحمية على ما مر ذكره في هذه الجريدة قرأ رحمه الله على علماء عصره وصار ملازما من المولى عبد الرحمن المار ذكره فيها ثم تزوج ابنته ودرس بمدرسة عبد السلام بالموضع المعروف بكوجك جكمجه بأربعين ثم صار قاضيا ببعض القصبات فلما تولى صهره المزبور قضاء العسكر ثانيا أتى به الى قسطنطينية وجد واجتهد ببذل عرضه وماله الى أن جعله مدرسا بسلطانية بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان قعن قريب ذاق مر كأس الحمام وقرأ على الدنيا السلام فجعل المرحوم قاضيا بطرابلس الشام وهو أوّل قاض بها من زمرة الموالي (وتوفي قاضيا بها سنة ست وثمانين وتسعمائة ) كان المرحوم مع قلة حظه من العلوم حليم النفس مطرح التكلف مأمون الغائلة مبذول النعمة مائلا الى صحبة الأخوان وملاطفة الحلان عليه رحمة ربه المذان .

 ومن أفاضل العصر والأوان ونوادر الدهر والزمان المولى يوسف المشتهر بالمولى سنان) .

ولد رحمه الله بقصبة سونسه وجد في الطلاب وقلقل الركاب وتحمل المصاعب وركب المتاعب واجتمع بأفاضل عصره واستفاد حتى دخل في سلك أرباب الاستعداد وتحرك على الوجه المعهود والسنن المعتاد قرأ رحمه الله على المولى محيي الدين الفناري ثم على المولى علاء الدين الجمالي وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس بمدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة الحجرية بأدرنه بثلاثين ثم مدرسة داود بـاشا

سطنطينية بأربعين ثم مدرسة مصطفى باشا بككيويزه بخمسين ثم نقل الى دار عديث بأدرته ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان بايزيد خان درنه بستين ثم قلد قضاء حلب وفي أثنائه أرسل الى بغداد لتفتيش حادثـــة هرت هنالك ثم عزل وقبل الوصول الى قسطنطينية بشر بقضاء دمشق ثم نقل الى بهاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية وقبل الوصول اليها بشر بقضاء العساكر نصورة في ولاية أناطولي المعمورة وجلس للدرس العام وحضر عنده الفئام من لاجلة الكرام فكم من مشكل انقلب بصالح ذكره عنده سهلا ومعضل عاد صائب فكره مضمحلا ودام في هذا المقام مدة خمسة أعوام ثم تحرك عليه بعض بِابِ الغرض من الذين في قلوبهم مرض فابتلي بالعزل والهوان والتفتيش في عامع السلطان محمد خان مع شريكه المولى مصلح الدين الشهير ببستان ولما ظهر راءة ذمته وحسن حاله شرف بتعيين وظيفة أمثاله ثم قلد التدريس بدار لحديث التي بناها السلطان سليمان بقرب الجامع المعروف لدى القاصي والدان زيد على مرسومه ثلاثون ثم زيد أربعون فدام فيها على الدرس والافادة في لأيام المعتادة في الحديث والتفسير بلطف التقرير وحسن التحرير الى أن استولى عليه سلطان الهرم بطلائع الضعف والألم فاستغنى عن المدرسة المزبورة فبقي مدة الوظيفة المذكورة ( وقد انتقل رحمه الله في شهر صفر من شهور سنة ست ثمانين وتسعمائة ) وقد أناف عمره على تسعين سنة كان المرحوم من أجلة فاضل الروم شهد بفضيلته التامة الخاصة والعامة واعترفوا برسوخ قلمه في الفنون ثبات قدمه في علم المفروض والمسنون طالما شيد ما درس من بنيان الدروس زين برشحات أقلامه وجوته عرائس الطروس وسار مسير البدرفي سماء التحقيق يتعلق بطائر همته حتى علا ذروة التدقيق وكان رحمه الله شيخا جميل الصورة حسن السير مبارك النفس كريم الأخلاق متواضعا طيب الأعراق مشهورا الحصال الحميدة معروفا بالخلال الأكيدة متدرعا بالديانة متعمما بالصلاح والصيانة وقد كتب رحمه الله حواشي على تفسير البيضاوي أظهر فيها اليد البيضاء والمحجة الزهراء وكتب شرحا لكتاب الكراهية وكتاب الوصايا من الهداية بما فيه لأرباب الدراية من الكفاية وقد اتفق لي أيام اشتغالي بدرس المطول أني قد اجتمعت في عالم الرؤيا برفقة من فرقة العلماء فانجر كلامنا الى ذكر المولى حسن جلبي محشي الكتاب المزبور فقال واحد منهم من أحب أن يرى مثله وينظر عدله فلينظر الى المولى سنان من علماء الزمان فانه يوازيه في الفضيلة ويحق لأن يعد عديله.

ه ( ومنهم العالم الأمجد المولى أحمد بن محمد المشتهر بنشانجي زاده ) ه

كان أبوه موقعا في الديوان العالي في دولة السلطان سليمان مشتهرا بابن رمضان وهو الذي كتب مختصراً لطيفاً في أسلوب ظريف يشتمل على حوادث الأيام وتواريخ الانام من بدء الدنيا الى أواخر الدولة المزبورة وقد ولد المرحوم بمدينة قسطنطينية سنة (بياض بالأصل) فلما نشأ ودب وحصل طرفا من العلم والأدب قرأ على الشيخ المبرز في ميدان الافادة المولى المعروف بشيخ زاده شارح تفسير البيضاوي وعلى العالم الأمجد المولى المشتهر بعبد الكريم زاده وعلى صاحب التحقيق والتمييز المولى عبدالله المعروف ببرويز وصار ملازما من المولى سنان المار ذكره الآن ثم درس أولا بمدرسة الحاجي حسن بثلاثين ثم مدرسة ابراهيم باشا بأربعين كلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة قاسم باشا بخمسين ثم نقل الى المدرسة المعروفة بخانقاه ثم الى المدرسة الخاصكية ثم اتفق أن مات عدة نفر من أولاده فعرض له ما عرض من النفرة عن تصاريف الدنيا فترك التدريس واختار الانزواء وبعد برهة من الزمان رجع عما عليه وصار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء مكة شرفها الله ثم عزل ثم قلد قضاء مصر القاهرة ثم عزل ثم قلد قضاء المدينة المنورة وقبل أن يتوجه اليها رفع بيد بعض حواشيه مكتوبا الى السلطان فتغير عليه خاطر السلطان العظيم الشان فعزله وأمر له بالخروج عن البلدة فخرج متوجها الى الحج فلما حج وعاد مات بقرب دمشق فأتي به اليها ( ودفن فيها سنة ست و ثمانين و تسعمائة ) كان رحمه الله من

من تبحر من عيون الفنون وتمهر في علم المفروض والمسنون وشارك ل في علم الفروع والأصول طويل الباع في العلوم العربية كثير الاطلاع لديث والتفسير والفنون الأدبية مع جراءة الجنان وطلاقة الاسان والمحاورات بُقران وكان رحمه الله ماثلا الى الصلاح ومتصلا بأرباب الزهد والفلاح على الاشتغال مجانبا عن القيل والقال بدأ باعراب القرآن المبين مقتفيا لأثر نسي والسمين وصل به الى سورة الأعراف وشرح الحرز المنسوب الى م الغالب على بن أبي طالب كرم الله وجهه الذي أوله اللهم يا من ولع لسان ح وعلق حواشي على مواضع من تفسير البيضاوي والهداية وشرحا للمواقف اح وله رسائل بقيت أكثرها في المسودة وكان له يد في الشعر والانشاء ترير والاملاء ( ( وله هذا الكلام ) في التحنن الى الشام :

نسيم الصبح ان سافرت شاما فبلغ أرضها مني السلاما يمن القلب مذ فارقت عنها وكان الطيب قد وصل المشاما لعل الله يلطف لي بفضــل ويسر دورة ذاك المقامــا

( ومن الظرائف ما قال في مدح الطائف ) :

من غرف ماء مع لطيف هواء ماء بحاكى كوثرا بصفاء وفواكه متجـــاوز الاحصاء

ولطائف تحوي لطائف جمة أرض تداوي روضة بمحاسن ونسيمها بلطافة يحيى النسيسم

بفضل الله اني لا أبـالي وان كان العدو رمي بجهله وليس يضرنا الحساد شيئاً فسوء المكر ملتحق بأهلم

ه (ومنهم المولى محمد المعروف بهمشيره زاده) ه

كان أبوه من قضاة القصبات وأمه أخت المولى محمد الشهير بقطب الدين ه أحد الصدور في الدولة السليمانية وهو السبب لشهرته بالنسبة المزبورة . رحمه الله على علماء عصره وتحرك على الوجه المعتاد واشتغل مدة على لى مصلح الدين المشتهر ببستان ثم صار ملازما مع خاله المسفور ودرس أولا بقسطنطينية في المدرسة الخاتونية بعشرين ثم مدرسة الأمير بخمسة وعشرين ثم مدرسة بنت السلطان بايزيد خان المعروف بخنجرلي بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان عليه الرحمة والغفران بأربعين الكل في مدينة بروسه ثم مدرسة علي باشا الجديدة ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان العتيقة ثم الى مدرسة السلطان سليم خان العتيقة ثم الى مدرسة وثمانين وتسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم حديد الذهن قوي المناظرة واسع التقرير كثير التلطف عاربا عن التكلف في الطعام واللباس ومعاملة واسع التقرير كثير التلطف عاربا عن التكلف في الطعام واللباس ومعاملة عبر أنه كثير الاقتحام في مصالح الفئام باذلا عرضه الحطير في الأمر الحقير غير أنه كثير الاقتحام في مصالح الفئام باذلا عرضه الحطير في الأمر الحقير عامله الله بلطة بلطفه الكثير.

ومن المخاديم الأعيان وخلص أبناء العصر والأوان محمد بن المولى
 سنان) ه

ولد رحمه الله وآثار النجابة في مطالع شمائله ظاهرة وأنوار المجد والشرف في طوالع مخايله باهرة ونشأ في روضة المعارف مقتطفا من أزهارها و دوحة العلوم واللطائف مجتنيا من ثمارها حتى استأهل الحضور في مجالس الفحول والصدور فقرأ مدة على أبيه وحصل عنده ما يعنيه ثم عكف على التحصيل والاستفادة من المولى أحمد المعروف بقاري زاده وبعد برهة من الزهان صار ملازما من المولى مصلح الدين الشهير ببستان ثم درس بمدرسة داود باشا بأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى المدرسة المعروفة بخانقاه ثم الى المدرسة الخاصكية ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان خان ثم الى احدى المدارس السليمانية (ومات فيها في آخر الربيعين سنة سبع وثمانين الى احدى المدارس السليمانية (ومات فيها في آخر الربيعين سنة سبع وثمانين وتسحمائة ) كان رحمه الله مخدوما عظيم الشان باهر البرهان من حدة ذهنه وصفاء فطنته و فرط ذكائه و نقاء قريحته و قوة بحثه وحسن تقريره وتحرير وحمه الله المعضل و تصويره مع الاتساع و طول الباع في العلوم المتداولة كتب رحمه الله المعضل و تصويره مع الاتساع و طول الباع في العلوم المتداولة كتب رحمه الله المعضل و تصويره مع الاتساع و طول الباع في العلوم المتداولة كتب رحمه الله المعضل و تصويره مع الاتساع و طول الباع في العلوم المتداولة كتب رحمه الله

واشي على الشرح الشريفي للمفتاح وعلى بعض المواضع من الهداية وله لطائف واشي على الشرح الشريفي للمفتاح وعلى بعض المواضع من الهداية وله لطائف حر وبالجملة كان رحمه الله من بدائع الزمان ونوادر العصر والاوان ولو عاش دة لكان له شان عليه الرحمة والغفران .

ه ( ومنهم المولى أحمد المشتهر بالكامي ) ه

ولد رحمه الله تعالى ببلدة أدرنه وقرأ على علماء عصره وحصل طرفا من هلوم والمعارف وتحرك بحسب العادة حتى وصل الى مجلس المولى المعظم أبي لسعود ثم صار ملازما من المولى القادري ثم درس بمدرسة محمود باشا بالقرية لقريبة من أدرنه المعروفة بخاص كوي بعشرين ثم مدرسة الخواجه حسن بأدرنه بخمسة وعشرين ثم مدرسة سنان الكينكجي بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خــــان بمحروسة بروسه بأربعين ثم مدرسة مصطفى باشا بقسطنطينية بخمسين ثم نقل إلى مدرسة السلطان محمد خان بجوار مرقد أبي أيوب الانصاري قدس الله سره ثم إلى احدى المدارس الثمان ثم إلى احدى مدارس السلطان سليمان ثم قلد قضاء أدرنه كل ذلك بتربية بعض الحواشي السلطانية وتقريبه إلى السلطان المزبور بالمعارف الجزئية كالشعر والانشاء ولما انتقل السلطان إلى جوار الرحمن رمي المرحوم بسهام العزل والهوان ولما فتحت جزيرة قبرس في دولة السلطانسليم خان قلد بطلبه قضاء الجزيرة المرقيمة وسلم اليه زمام الحكومة في جميع قلاعها وبلادها وتلالها ووهادها فمن كمال التفرق والتشتت لم يمكن له نظم امورها في سلك الاعتدال فاستغنى عن المنصب ورضي بالانفصال فعزل وعاد الى قسطنطينية مرة أخرى وتقاعد بوظيفته الأولى ثم اتفق للسلطان سليم خان رغبة في صحبته بتعريف بعض الحواشي وتزيينه فطلب وهو على الصيد في بعض البقاع فتيسر لــــه التشرف بالدخول والاجتماع ثم ان المسنور أحس من السلطان المزبور كمال التوجه اليه فخاف من تقدمه عليه وندم ذلك النديم على ما فعل فاعمل أسباب المكر والحيل ولم يقصر في السعي والاجتهاد حتى قدر على التفريق والابعاد . ( وقد توفي رحمه الله تعالى في أوائل رجب المرجب سنة سبع وثمانين وتسعمائة) كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم ذا حظ وافر من الشعر والانشاء ويد ظاهرة

في الاملال والاملاء بدأ بترجمة كيمياء السعادة للامام علي أحسن النظام الا أنه لم يتيسر له الاتمام وله مكاتيب على أساليب مرغوبة وأفانين مطلوبة فتارة يختار فيها الحروف العارية عن النقط وتارة يلتزم في كلمه حرفا واحدا فقط ومن الذي ما ساء قط.

# ( ومن المخاديم السادة محمود المشتهر بمعلم زاده ) .

كان أبو المزبور من جملة الصدور في الدولة السليمية . ولد رحمه الله تعالى في روضة المجد والاجلال ونشأ في دوحة العز والاقبال مجتنيا من ثمار اللطائف ومقتطفًا من أزهار المعارف وقرأ على أبيه وأكثر من الاستفادة ثم صار ملازمًا من المولى أبي السعود بطريق الاعادة و درس أولا بمدرسة مراد باشا بثلاثين ثم مدرسة داود باشا بأربعين ثم مدرسة رستم باشا بخمسين الكل في قسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان سليمان خان باسكدار ثم الى احدى المدار س الثمان ثم بذل مبلغا عظيما بباب بعض الأعالي حتى صار موقعا في الديوان العالي فخدم فيه الى أن وجد بعض أرباب الحسد سبيلا الى نقص شانه ونقض بنيانه فمني بالعزل والهوان برهة من الزمان ثم لم يتيسر له ما يحبه ويرضى حتى جعله الدهر لسهام المنية غرضا ( وذلك في أو اسط جمادى الأولى سنة سبع و ثمانين و تسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم ذا حظ وافر من المعارف والمفاخر ساعيا في اقتناء الكتب الشريفة بالخطوط اللطيفة وكان رحمه الله شابا جميلا ومخدوما جليلا خلوقا ذا دعابة عارفا بالشعر والكتابة عامله الله بلطفه الخبير انه بعباده خبير

## ( ومنهم المولى محمود المشتهر ببا جابي ) ه

ولد رحمه الله بقصبة فلبه ونشأ على طلب المعارف واللطائف وقرأ على علماء أوانه واجتمع بفضلاء زمانه حتى وصل الى خدمة المولى القادري ثم ذهب مذهب الصلاح واتصل ببعض أرباب الزهد والفلاح الى أن اشتهر بالتقوى والديانة والزهد والصيانة فجعل من خواص الحرم وخدام المجلس المحترم

ونصب لتعليم بنت السلطان سليمان خان صاحبة الخيرات الحسان فلما زوجت بالوزير الكبير رستم باشا أكرمه غاية الاكرام وأنزله منزلة أبيه في الاعزاز والاحترام فبهذه الملابسة اشتهر بالاسم المزبور واليه أشار المولى على بن عبد العزيز المعروف بأم الولد زاده بقوله في الرسالة القلمية :

ملاذ الحلق في الأحوال طرا ومن يبغي له المكروه خابا وبيت العلم محروز منبع له قد كان ذاك الحبر بابا

ففاز من الرياسة بالحظ الوافر وأصبح بابه ملجاً للأصاغر والأكابر وقصده العلماء والشعراء بالرسائل الشريفة والأشعار اللطيفة وتوجه اليه أرباب الحاجات بالتحف السنية والهدايا السمية فاجتمع عنده من نفائس الكتب والتحف والأموال ما لم يتفق لغيره من الأمثال الى أن انتقل مخاديمه الكرام الى دار السلام فقابله الدهر بالانقباض ونظر اليه بعين الاعراض وأنزل قدره ونقص قدره وهكذا الدهر يرفع وينزل وينصب ويعزل:

أرى الدهر الا منجنونا بأهله وما صاحب الحاجات الا معذبا (توفي رحمه الله تعالى في أواسط رجب سنة سبع وثمانين وتسعمائة) كان رحمه الله عالما عارفا محبا للعلم وأهله ساعيا في اقتناء الكتب النفيسة ضنانا بها ضنة المحب بالمحبوب ولم يزل مجدا في تحصيلها حتى كتب في آخر عمره تفسير المفتي أبي السعود وقد دهي بالتجرد والانفراد ولم يترك من يقوم بحقه مسن الأقارب والأولاد فتفرق نفائس كتبه أيدي سبا فجزء حوته الدبور وجزء حوته الدبور وجزء حوته الصبا.

ه ( ومن أرباب المجد والافادة المعروف بالاحسان والاجادة المولى شمس
 الدين أحمد بن المولى بدر الدين المشتهر بقاضي زاده ) .

كان أبو المزبور عن عتقاء الوزير على باشا العتيق وقد تصرف في عدة من المدارس والمناصب الى أن صار قاضيا بمدينة أدرنه في دولة السلطان بايزيد خان وقد ولد المرحوم وأنوار العز والشرف من طوالع شموسه شارقة وآثار المجد

والشرف في مطالع بدوره بارقة فعن قريب حقق ما تفرس فيه النظار من الظهور والشهرة كالشمس في وسط النهار قرأ رحمه الله على علماء عصره وأفاضل دهره منهم المولى محمد المعروف بجوي زاده والمولى سعدي محشى البيضاوي وصار ملازما من المولى القادري ودرس أولا بالفرهادية بخمس وعشرين ثم مدرسة ابن ولي الدين بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان بأربعين الكل بمدينة بروسه ثم مدرسة على باشا بقسطنطينية بخمسين بواسطة كونها مشروطة لعتقاء الوزير المزبور وأولادهم ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى مدارس السلطان سليمان وهو أوّل مدرس بها على ما سبق ذكره مرة ثم قلد قضاء حلب بعد ما قاساه من آلام المكث والتعب وبعد عدة سنين رفع عن القضا ووقع مدة في غيابة الحزن والأسى الى أن ساعده بعض الأهالي بالهمم السنية فنصب قاضيا بقسطنطينية المحمية ثم نقل الى قضاء العساكر المنصورة في ولاية روم ايلي المعمورة فبعد سبعة أشهر اختل أمره وتراجع شعره ففزع طائر عزه وطار قبل أن يقضى الأوطار وذلك بالوحشة الواقعة بينه وبين المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان فتقاعد بوظيفة مثله ثم قلد تدريس دار الحديث بمدينة أدرنه وعين له كل يوم ماثتا درهم ثم تركه وعاد الى قسطنطينية وفي أثناثه جلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة فأعاد المرحوم الى قضاء العسكر بالولاية المزبورة لما سمع فيه من الفضيلة الباهرة والصلابة الدينية الظاهرة فعاش مدة في كنف العز والسلطان شامخ الأنف سامي المكان نافذ القول في الجليل الحقير جاري الحكم في الكبير والصغير الى أن قلد الفتوى بدار السلطنة السنية تسطنطينية المحمية فدام على الافتاء والدرس الى أن أفضت به المنية الى الرمس وذلك في آخر الربيعين سنة ثمان وثمانين وتسعمائة ) ودفن بالمكان الذي عينه اخل البلدة قريبا من جامع السلطان محمد خان حفه الله تعالى بأستار الرحمة الغفران كان المرحوم من الجهابذة القروم طالما جال في ميدان الفضائل فبرز حرز زمن قصبات السبق في مضماره ما أحرز أفحم من عارضه بشفاشقه ادرة وأرغم من عاناه بحقائق النادرة كثير الاعتناء بدرسه دائم الاشتغال في يومه وأمسه رفيع القدر شديد البأس عزيز النفس يهابه الناس له شرح الهداية من أول كتاب الوكالة الى آخر الكتاب وحاشية على الشرح الشريفي للمفتاح من أوله الى آخر الفن الثاني وحاشية على أول صدر الشريعة وحاشية التجريد من بحث الماهية ورسائل على مواضع أخر وقد كان رحمه الله أيام قضائه بالعسكر ثانيا سببا لسن سنة جميلة حسنة جليلة وهو تقديم قضاة العسكر على غير الوزراء وأمير الأمراء في الولايتين فقط وكان قبل ذلك يتقدم عليهم كل من كان أمير الأمراء في الممالك وبالجملة كان رحمه الله عين الأعيان وقدوة الزمان وفارس الميدان غير أن فيه من التهور المفرط والحدة ما زاد على المعتاد ستره الله تعالى بفضله يوم التناد .

ه ( ومنهم العالم الأمجد مولانا أحمد المشهور بمظلوم ملك ) ه

كان رحمه الله من ملازمي المولى جعفر من جملة الصدور في الدولة السليمانية ودرس أولا بمدرسة ابراهيم باشا بعشرين ثم مدرسة ابن باباس بخمسة وعشرين وكلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة أمير سلطان في بروسه بثلاثين ثم مدرسة والده الأمير عثمان شاه كلتاهما بقسطنطينية ثم نصب معلما لأبناء السلطان سليم خان في الدار العامرة فلما جلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة وقتل مخاديمه على ما هو العادة السلطانية من زمن السلطان محمد خان فاتح قسطنطينية المحمية بقي المرحوم برهة من الزمان في الذل والحوان مبتلى بالهموم والأحزان ثم قلد قضاء بيت المقدس ثم نقل الى قضاء المدينة المنورة ثم الى قضاء مكة المشرفة ثم عزل عنه وجاء الى قسطنطينية فلم يلبث في هذه الحظيرة الا مدة يسيرة وانتقل الى رحمة ربه الكثيرة (وذلك سنة تسع وثمانين وتسعمائة) كان رحمه الله عالما عاملا فصيحا حازما جيد العقيدة صاحب الأخلاق الحميدة مع كال السكينة والوقار والاتعاظ والاعتبار عامله الله تعالى بلطفه في دار القرار .

ه ( ومن سلالة أرباب المجد والجدود عبد الواسع بن محمد بن المولى أبي السعود) ه

نشأ رحمه الله منظور أنظار جده العالية فظفر من المعالي بما لا يمكن تحصيله

بالأثمان الغالية و درس أو لا بمدرسة محمود باشا لا بسعيه و جده بل تشريفا لجانب جده ثم نقل الى مدرسة السلطان محمد خان بجوار أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري ثم احدى المدارس الثمان ثم مدرسة السلطان سليم خان بقسطنطينية المحمية ثم الى احدى المدارس السليمانية ثم الى مدرسة السلطان سليم خان بمدينة أدرنه (توفي بها سنة تسعين و تسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم ذا عقل سليم و ذهن بها سنة تسعين و تسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم ذا عقل سليم و ذهن مستقيم حسن الأخلاق طيب الأعراق كثير التلطف مطروح التكلف كتب الحط الحسن النادر الجميل عامله الله تعالى بلطفه الجزيل .

\* (وممن خاض في غمار عباب الحقائق على غرر خصائص الدقائق المولى
 \* محمد بن نور الله المشتهر بأخى زاده) .

كان أبوه المزبور من القضاة الحاكمين في القصبات والنسبة المزبورة الى جده من جهة أمه المولى أخي يوسف التوقاتي محشي صدر الشريعة نشأ رحمه الله مشيداً لأركان حقائق المعاني ومعمراً لبنيان دقائق المباني الى أن تدرج مراقي المعالى والماثر وتطلع الى ذرا الفضائل والمفاخر وصاحب الاخيار ولازم الكبار الى أن سحب اذبال المجد والفخار قرأ مدة على المولى شمس الدين المعروف بعسرب جلبي فحصل عنده ما حصل وبلغ مبلغ الكمل ثم تحرك على الوجه المعهود والسنن بطوجود ثم قرأ على المولى عبد الباقي وهو في احدى المدارس الثمان ثم على المولى عبد الباقي وهو في احدى المدارس الثمان ثم على المولى (١)

أحد صدور هذا الزمان ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان لليمان ثم درس بمدرسة بري باشا بسلوري بخمسة وعشرين ثم مدرسة الجامع متيق بمدينة أدرنه بثلاثين ولما بنى الوزير الكبير رستم باشا مدرسته الكائنة لصبة خريره بولى نقل المرحوم اليها بأربعين لامتيازه بفضيلته التامة عند لحاصة والعامة ثم قلد مدرسة خير الدين باشا بظاهر قسطنطينية المحمية الموضع المعروف ببشك طاش بخمسين ثم عزل ثم قلد مدرسة سليمان الموضع المعروف ببشك طاش بخمسين ثم عزل ثم قلد مدرسة السلطان شا بأزنيق ثم نقل الى احدادى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان

<sup>)</sup> قوله ثم على المولى أحد الخ سقط اسمه من الاصل الذي بايدينا .

محمد بن السلطان سليمان خان ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء بروسه ثم الى قضاء أدرنه ثم صار قاضيا بالعساكر المنصورة بولاية اناطولي المعمورة ثم تقاعد عنه بوظيفة مثله ثم قلد تدريس دار الحديث السليمانية وزيد على وظيفته ستون درهما فدام فيها على الدرس والافادة في الازمنة المعهودة والايام المعتادة (الى ان درج الى رحمة الله تعالى في آخر ذي القعدة سنة تسعين وتسعمائة) كان المرحوم بحرا من بحار العلوم يقذف للقريب من جواهر معارفه عجائبا ويبعث للغريب من طماطم فضائله سحائبا فتح بمفاتيح انظاره الدقيقة مغالق المعضلات وحل بخاطره اليقظان وفكره العجيب الشان عقد المشكلات وكان رحمه الله عديم النظير في سرعة الانتقاد وحسن التقرير صاحب ذهن متقد كشعلة نار واثبا على الخصوم كطالب ثار مع كمال أدب وسكينة ووقار وكان رحمه الله مربيا للعلماء ومحبا للمشايخ والصلحاء لذيذ الصحبة حلو المقاربة حسن السمت لطيف المجاوبة وبالجملة كان رحمه الله أنظر أهل زمانه وفارس ما مائه و المقدم على أقرائه عامله الله بمزيد احسانه .

وممن ارتقى بعض المدارج العليا ونزل عنها قبل وصوله الى الغاية القصوى المولى شمس الدين أحمد المعروف بالعزمي)

كان أبوه من جملة من يخدم الاموال الاميرية وبضبط المقاطعات السلطانية وقد ولد رحمه الله في دار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية ونشأ في صحبة الاكابر العظام ومجلس الافاضل الفخام غائصا في بحار فضائلهم الذاخرة وملتقطا من درر معارفهم الفاخرة فبعد ما تحرك في ميدان الاستفادة صار ملازما من المولى علاء الدين الحناوي بطريق الاعادة و درس أولا بمدرسة رستم باشاببلدة روسجق بخمسة وعشرين ثم صار وظيفته فيها ثلاثين ثم بالمدرسة الافضلية بقسطنطينية المحمية باربعين ثم مدرسة سنان باشا ببشك طاش بخمسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم الى احدى المدارس الثمان ومنها أرسل الى تفتيش جزيرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس السليمانية فلما

توفي معلم السلطان محمد ابن السلطان مراد خان نصب مكانه فخدم مدة في الدار العامرة بالنعم الجليلة والحشمة الوافرة وفي زمنه رفع السور المبارك الميمون وشرف مخدومه سنة الرسول الامين المأمون فبلغ مبلغ الاجلال والاكرام وتدرج مدارج التفخيم والاحترام وفي أثنائه ألم بساحته المنون وتوفي بمرض الطاعون (سنة تسعين وتسعمائة) كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم ذا حظ من المعارف ويد في اللطائف حليم النفس حسن المجاورة سليم الطبع حلو المحاورة مائلا الى صحبة الحلان ومعاشرة الاخوان من ذوي العرفان وله كتاب تركي مشتمل على نكات لطيفة وأشعار تركية مقبولة عند أهاليها .

و ( و ممن انتظم في سلك هؤلاء السادة المولى محمد ابن المعروف بصاروكرز اوغلى زاده )

كان أبوه من القضاة في القصبات والنسبة المزبورة الى جده من جهة أبيه نشأ رحمه الله في مجالس الافاضل الاكارم ومحافل الاماثل الاعاظم مغترفا من حياض معارفهم ومتأنقًا في رياض لطائفهم ولما صار ملازمًا من المولى أبي السعود درس بمدرسة يحيى جلبي بالموضع المنسوب اليه من نواحي قسطنطينية المحمية ثم مدرسة حاجي خاتون بخمسة وغشرين ثم مدرسة عبد السلام بالموضع المعــروف بكوجك جكمجه بثلاثين ثم المدرسة المعروفة بقبلوجه باربعين في بروســـه ثم مدرســـة داود باشا بقسطنطينية بخمســين ثم نقل عنها الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم الى احدى المدارس الثمان فقبل ان يدرس بها نقل الى مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سليمان خان بستين ثم نقل الى احدى مدارس المرحوم السلطان سليمان خان ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان الجديدة بسبعين ثم قلد قضاء المدينة المنورة فتعلل القبول والذهاب وتشبث بذيل الاسباب ولم يقصر في السعي والاهتمام راجيا من مضمون قولهم الابرام يحصل المرام فبعد بذل و تعب بدله بقضاء حلب الا ان ذلك لم يبارك له فلم يثمر النصب الا النصب فبعد عدة أشهر من مباشرته القضاء نزل عليه القضاء ﴿ وَذَلْكُ سَنَّةُ تَسْعُ وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما عاملا فاضلا كاملا حليما سليما لطيفا

لميفا وقورا صبورا مهتما بدرسه مشتغلا بنفسه له تعليتي على كتاب الصوم من مداية وحواش على المفتاح من القانون الاول الى آخر بحث الاستعارة حواش على الهيات شرح المواقف وله رسالة في وصف القلم أولها :

فاوصافه جلتعن النقصوالعدم وأبكى بها عين البراع من السقم تعطر من أنفاسها المسك والشمم

لك الحمديامن أنطق النون والقلم وأضحك من ثغرطروسا بصنعه لقد أنت الاقلام شوفا بنانـــه على أيد كتاب من العرب والعجم

(وقال في أثناء التوصيف) : ألا وهو من عجائب الآفاق وغرائب الاتفاق لتي قلما توجد في بطون الاوراق وهو شاب حسن ذو بلاغة ولسن له قد كامل لطف شامل فكان يشار اليه بالانامل صبيح الجبهة فصيح اللهجة جميل الحد محاسنه خارجة عن الحد اعتلى على منابر الاصابع خطيبا وأطلق لسانه في ميادين لطروس أديبا فكأنه ربي بلبان البيان صغيرا ونظم عقود المعاني فحسبناها لؤلؤا منثورًا نبي كامل الشيم ناسخ كتب الامم آدم تلقى من ربه كلمات وهو ولبه بخرجه من الظلمات أو ذو النون التقمه حوت فمه مفتوح فنبذ بالعراء فهو سقيم أو أيوب يصبر على الدود وهو مجروح مع انه على خدمة باريه مقيم أو يوسف أرسل مع أخوته يرتع ويلعب وقد ألقي في غيابة الجب فياله من عجب نحــرير قادر على التجرير وسند كامل في التعبير أضنى جسده كسالك مرتاض وأفنى عمره في خدمة الباري والى أمره راض .

 و ممن انقطع في الطريق عن القرين والرفيق المولى خضر بيك ابن عبد الكريم القاضي ) ه

كان أبوه رحمه الله جلالا المسطور في الشقائق النعمانية وولد رحمه الله بقسطنطينية المحمية ونشأ في خدمة الافاضل الاكارم وصحبة الاماجد الافاخم وقرأ على فضلاء عصره وأوانه وعلماء دهره وزمانه وتشرف منهم بالاستفادة حتى صار ملازما من المولى أحمد المشتهر بمعلم زاده ودرس أولا بمدرسة جده المفتي أحمد باشا بمحروسة بروسه بعشرين ثم صار وظيفته فيها خمسا وعشرين ثم بها ثانيا بثلاثين ثم بمدرسة ستى خاتون بقسطنطينية المحمية باربعين ثم مدرسة الخا (۱) بالمدينة المزبورة بخمسين ثم عزل عنها وقلد المدرسة المعروفة بمناستر بمحروسة بروسه وتوفي مدرسا بها سنة تسع و ثمانين وتسعمائة كان المرحوم من الغائصين في بحار العلوم على غرر درر دقائق الفهوم مكبا على الاشتغال غير الله لا يخلو عن القبل والقال مطلق اللسان في السلف ومزدريا بشان الخلف مع غاية الاعجاب بنفسه عفا الله تعلى عنه بلطفه في رمسه و كان له أخ أكبر منه يسمى محمداً ملقبا بزلف نكار من ملازمي المولى جعفر المار ذكره في هذه الجريدة انتقل مدرسا بمدرسة خواجه خير الدين بقسطنطينية المحمية بخمسة وعشرين وله حواش مقبولة على حاشية التجريد للشريف ورسالة أخرى في عمر الفقه أول كتاب العتاق من الهداية ورسالة أخرى في علم المعاني وغيره وكان رحمه الله عالملا فاضلا كاملا أديبا لبيبا دينا وقورا خيرا صبورا وكان رحمه الله عالما فاضلا كاملا أديبا لبيبا دينا وقورا خيرا صبورا مشتهرا بالفضيلة التامة مقبولا عند الخاصة والعامة انتقل رحمه الله تعالى سنة أربع وثمانين وتسعمائة

<sup>(</sup>١) قوله بمدرسة أغا هكذا بالاصل ولعل اسمه ساقط فليحرر .

### فهرست كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية

صحيفة

١٠ المولى محسن القيصري

١١ المولى العارف بالله الشيخ كيكلوبابا

١٢ المولى قرهجه أحمد

١٢ المولى العارف بالله أخى أوران

۱۲ المولى موسى ابدال

١٢ الشيخ المجذوب ابدال مراد

١٢ الشيخ المجذوب المشهور بدوغلو

١٢ ( الطبقة الثالثة في عاماء دولة السلطان مواد)

١٢ المولى محمود القاضي

١٤ المولى جمال الدين الاقسرائي

١٥ المولي برهان الدين قاضي ارزنجان

١٦ المولى الحاج بكتاش

١٦ الشيخ محمد الكشتري

الشيخ المجذوب المعروف بيوستين

صحفة

خطبة الكتاب

( الطبقة الأولى في علماء دولة السلطان عثمان)

> المولى أده بالى 7

المولى طورسون فقيه

المولى خطاب بن أبي القاسم القره حصاري

> المولى مخلص بابا V

المولى عاشق باشا

المولى علوان جلبي ٨ الشيخ حسن

( الطبقة الثانية في علماء دولـة السلطان أورخان ابن عثمان )

المولى داود القيصري

المولى تاج الدين الكردري

المولى علاء الدين الأسود

١٠ المولى خليل الجندري

١٦ ( الطبقة الرابعة في علماء دولـة ١٦ المولى عبد الرحمن بن على السلطان بايزيد خان )

> ١٦ المولى شمس الدين محمد الفناري ٢١ المولى حافظ الدين المشهور بابن البز ازى

> ٢١ المولى مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس

> > ٢٢ المولىشهاب الدين السيواسي

٣٣ المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود

۲۳ المولى صفرشاه

۲۳ المولى محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفنارى

٢٤ المولى يوسف بالى

٢٤ المولى قطب الدين الأزنيقي

٢٤ المولى بهاء الدين عمر بن قطب الدين الحنفي

٢٥ المولى ابرأهيم بن محمد الحنفي

٢٥ المولى نجم الدين الحنفي

٢٥ المولى يارعلى الشيرازي

٧٥ الشيخ أبو الخير محمد الجزري

٠٣٠ المولى عبد الواحد

٣٠ المولى عز الدين عبد اللطيف

٣١ المولى محمد بن عبد اللطيف

٣١ المولى علاء الدين الرومي ٣٢ المولى فخر الدين الرومي ٣٢ الشيخ رمضان ٣٢ المولى أحمدي ٣٣ المولى بدر الدين محمد بن اسرائيل ٣٤ المولى الحاج باشا ٣٥ المولى حامد بن موسى القيصري ٣٥ المولى شمس الدين محمد البخاري ٣٦ المولى الحاج بيرام الانقروي ٣٦ المولى عبد الرحمن الارزنجاني ٣٧ المولى طابدق أمره ۳۷ المولى يونس أمره

٣٧ ( الطبقة الخامسة في علماء دولة السلطان محمد بن بايزيد خان )

> ۳۷ المولى برهان الدين حيدر ٣٨ المولى فخر الدين العجمي

٣٩ المولى يعقوب الأصغر القراماني

٣٩ المولى بعقوب بن ادريس النكيدي

٤٠ المولى بايزيد الصوفي

٠٤ المولى فضل الله

٠٤ المولى محبي الدين الكافيه جي

١٤ المولى عبد اللطيف المقدسي

٤٣ الشيخ عبد الرحيم ابن الأمير عزيز
 ١٤٥ المولى بير الياس الاماسي

ا ٤٦ المولى ذكر ما الحلوتي

صيفة

٨٤ المولى لطف الله ١٤ ( الطبقة السادسة في علماء دولة السلطان مراد خان)

> ٨٤ المولى محمد الشهير بيكان ٤٩ المولى محمد شاه ٩٤ المولى يوسف بالي

٤٦ المولى عبد الرحمن جلى

٧٤ المولى شجاع الدين القراماني

٤٧ المولى مظفر الدين الأرنددي

٧٤ المولى بدر الدين الدقيق

٧٤ المولى بدر الدين الأحمر

٧٤ المولى بابانحايس الأنقروي

٤٧ المولى صلاح الدين البولوي

٤٧ المولى مصلح الدين خليفة

٤٧ المولى عمر دده البروساوي

٤٩ المولى محمد بن بشير

• ٥ المولى شرف الدين بن كمال

٥٠ المولى سيد أحمد بن عبدالله

١٥ السيد علاء الدين السمر قندي

١٥ المولى أحمد الكوراني

٥٥ المولى مجد الدين

٥٥ المولى حضر بك

٥٨ المولى شكرالله

٥٨ المولى تاج الدين الشهير بابن الحطيب

٥٩ المولى حضر شاه

٥٩ المولى محمد بن قاضي أياثلوغ ٠٠ المولى علاء الدين على الطوسي ٦٢ المولى حمزة القراماني ٦٢ المولى ابن التمجيد ٦٢ السياد على العجمي ٦٢ السيد على القومناني ٦٣ المولى حسام الدين التوقاتي ٦٣ المولى الياس ابراهيم ٦٣ المولى الياس بن بحيى ٦٤ المولى محمد ابن قاضي ميناس ٦٤ المولى علاء الدبن على القوجحصاري

٦٤ المولى المشتهر بقاضي بلاط

٥٥ الفقيه بخشايش

٦٥ المولى محمد بن قطب الدين الأزنيقي

٦٥ المولى فتح الله الشيرواني

٦٦ المولى شجاع الدين الياس

٦٦ المولى الياس الحنفي

٦٦ المولى سليمان جلى

٦٦ الشيخ المجذوب آق بيق

٧٧ الشيخ محمد الشهير بابن الكاتب

٧٧ الشيخ أحمد بن الكاتب أخو

الشيخ محمد المذكور آنفا

٦٧ المولى شيخي الشاعر

٦٨ الشيخ مصلح الدين المشتهر بامام الدباغين

۱۰۳ المولي محيي الدين درويش محمدبن خضرشاه

١٠٤ المولى اياس

١٠٥ خواجه خير الدين معلم السلطان
 محمد خان

١٠٥ المولى حميد الدين الحسيني

۱۰٦ المولى سنان الدين ابن المولى حضر بك

١٠٩ المولى يعقوب باشا

۱۰۹ المولى أحمد باشا ابن المولى حضر بك

١٠٩ المولى صلاح الدين

١١٠ المولى عبد القادر

١١١ المولى علاء الدين على الفتاري

١١٤ المولى حسن جلبي

۱۱۵ المولى مصلح الدّين مصطفى ابن المولى حسام

١١٦ محبي الدين محمد الشهير باخوين

١١٦ المولى قاسم المشتهر بقاضي زاده

۱۱۶ المولى محيي الدين الشهير بــــابن مغنيسا

۱۱۸ المولى حسام الدين حسين المشهور بأم ولد

١١٩ المولى المعروف بابن المعرف

١١٩ المولى محيى الدين المشتهر ببير الوجه

۱۲۰ المولى بهاء الدين ابن العارف بالله تعالى لطف الله ٦٨ الشيخ بيري خليفة الحميدي

۱۸ الشیخ تاج الدین ابر اهیم بن بخشی فقیه

٦٩ الشيخ حسن خواجه

٦٩ الشيخ ولي شمس الدين

٧٠ (الطبقة السابعة في علماء دولة السلطان محمد خان)

٧٢ المولى خير الدين بن خليل بن قاسم

٧٤ المولى محمد الشهير بزيرك

۷۲ المولی مصلح الدین المشتهر بالمولی خواجه زاده

٨٥ المركى شمس الدين أحمد الخيالي

۸۷ المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني

٩٠ المولى محيى الدين محمد الشهير بابن
 الخطيب

٩٢ المولى علاء الدين على العربي

٩٥ المولى عبد الكريم

٩٦ المولى حسن الساميسوني

٩٧ المولى محمد بن مصطفى

٩٧ علاء الدين على الفوشجي

١٠٠ المولى على بن مجد الدين الشهير
 بالمولى مصنفك

۱۰۲ المولی سراج الدین محمد بن عمر الحلبي

الدين عمد الشهير بابن الشهير بالبغل الأحمر الدين مصطفي

١٣٢ المولى شمس الدين

١٣٣ المولى المشتهر بالمليحي

١٣٤ المولى سراج

١٣٥ الحكيم قطب الدين العجمي

١٣٥ الحكيم شكرالله الشيرواني

١٣٥ خواجه عطاء الله العجمي

١٣٦ يعقوب الحكيم

١٣٧ الحكيم العجمي اللاري

١٣٧ الطبيب المشهور بالحكيم عرب

١٣٧ الفاضل المشهور بابن الذهبي

۱۳۸ المولى محمد بن حمزة الشهير

بآق شمس الدين

۱۶۲ الشيخ عبد الرحيم الشهير بابن المصري

١٤٢ الشيخ ابراهيم الصراف السيواسي

۱٤٤ الشيخ حمزة المشهور بالشيخ الشامي

١٤٤ الشيخ مصلح الدين الشهير بابن العطار

> ١٤٤ الشيخ أسعد الدين بن آق شمس الدين

١٤٤ الشيخ فضل الله بن آق شمس الدين

١٤٤ الشيخ أمر الله بن آق شمس الدين

١٤٥ الشيخ حمدالله ابن الشيخ

آقشمس الدين

١٢٠ المولى سراج الدين

۱۲۱ المولى محيي الدين محمد الشهير بابن كوبلو

۱۲۲ المولى محيي الدين محمد الشهير يمولانا ولدان

١٢٣ المولى أحمد باشا

١٧٤ المولى تاج الدبن ابراهيم باشا

۱۲۹ المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين

١٢٧ المولى يوسف الكرماسي

١٢٨ المولى ابن الأشرف

١٢٨ المولى عبدالله الاماسي

١٢٨ المولى حاجي بابا الطوسي

١٢٩ المولى ولي الدين القراماني

۱۲۹ المولى علاء الدين علي المنتسب الى الفناري

۱۲۹ المولى سنــــان الدين المشهور بقرهسنان

١٣٠ مصلح الدين مصطفى بن زكريا

۱۳۰ المولى مصلح الدين مصطفى أخو زوجة المولى عبد الكريم

۱۳۰ المولى شمس الدين أحمد الشهير بديك قوز

١٣١ المولى طشغون خليفة

١٦٦ المولى أخي يوسف التوقاتي ١٦٧ المولى قاسم الاماسي المشتهر بالخطيب

۱٦۷ المولى سنان الدين يوسف ۱۹۸ المولى سنان الدين يوسف المشتهر بسنان الشاعر

۱۲۸ المولى شجاع الدين الياس الشهير بالموصلي شجاع

۱۶۸ المولى شجاع الدين الياس ۱۲۹ المولى علاء الدين على اليكاني

١٦٩ المولى لطف الله التوقّاتي

١٧١ المولى قاسم الشهير بغداري

١٧٢ المولى قوام الدين قاسم الجمالي

١٧٣ المولى علاء الدين الجمالي

١٧٦ المولى عبد الرحمن الاماسي

۱۷۹ المولى مصلح الدين الشهير بابن البركي زاده

١٧٩ المولى محيي الدين الساميسوني

١٨٠ المولى الحميدي

١٨٠ المولى القراماني

١٨١ المولى نور الدين القراصوي

١٨٢ المولى محيي الدين محمد القوجوي

١٨٢ المولى بآلي الأيديني

١٨٣ المولى عبد الرحيم العربي

۱۸۳ المولی موسی الحسینی

١٨٤ المولى محيي الدين العجمي

١٨٤ المولى سنأن الدين يوسف العجمي

١٤٥ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بابن الوفاء

١٤٧ الشيخ عبدالله المشهور بحاجي خليفة

١٤٩ الشيخ سنان الدين الفروي

١٥٠ الشيخ مصلح الدين القوجوي

١٥١ الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي

١٥١ الشيخ محيي الدين القوجوي

١٥١ الشيخ سليمان خليفة

١٥٢ الشيخ عبدالله الالمي

١٥٥ خواجه محمد بارسا البخاري

١٥٥ خواجه عبيدالله السمرقندي

١٥٩ الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجامي

١٦٠ المولى علاء الدين الخلوتي

۱٦٠ الشيخ دده عمر الأيديني الشهير بروشني

١٦١ الشيخ حبيب العمري القراماني

١٦٢ المولى مسعود

١٦٢ الشيخ محمد الجمالي الشهير بجلبي خليفة

۱٦٤ الشيخ سنان الدين يوسفالشهير بشيخ سنان

١٦٤ -السيد يحيى الشرواني

١٦٥ (الطبقة الثامنة في علماء دولة السلطان بايزيد خان )

١٦٥ المولى محيي الدين النكساري

١٩٧ المولى قطب الدين الرومي

۱۹۸ المولی محمود المشتهر بالمولی میرم

جلبي

. ١٩٨ المولى غياث الدين المشتهر بباشا

جلي

١٩٩ المولى مظفر الدين على الشيرازي

. ٧٠٠ الحكيم شاه محمد القزويني

٠٠٠ المولى السيد محمود

٢٠١ المولى محيي الدين المشتهر بطبل البازي

٢٠١ المولى ابراهيم المشتهر بــــابن الحطيب

۲۰۱ المولى الشيخ بحيى بن بخشي

القراماني

٢٠٢ المولى عبد الأول بن حسين الشهير بابن أم الولد

٢٠٢ المولى شمس الدين أحمدالمشتهر بالاماسي

٢٠٣ المولى علاء الدين على الايديبي

٢٠٤ المولى الشهير بالشيخي

٢٠٤ المولى الشهير بضميري

٢٠٤ المولى عمر القسطموني

٢٠٤ المولى علاء الدين على القسطموني

٢٠٤ المولى الشهير بابن عمر زاده

٢٠٥ المولى حسام الشهير بابن الدلاك

٢٠٥ المولى محبي الدين الطبيب

١٨٥ السيد ابراهيم ١٨٧ المولى علاء الدين علي الاماسي

١٨٨ المولى بدر الدين محمود

١٨٨ المولى المشتهر بالمولى خليلي

١٨٩ المولى بير محمد الجمالي

١٨٩ المولى ركن الدين الشهير بابن زيرك

١٩٠ المولى قوام الدين المشتهر بقاضي ىغداد

١٩٠ المولى ادريس البدليسي

١٩١ المولى يعقوب ابن سيدي علي

١٩١ المولى نور الدين حمزة المشهور بليس جلي

١٩٢ المولى شجاع الدين الياس

١٩٢ المولى شجاع الدين الياسالرومي

١٩٣ المولى تاج الدين ابراهيم الشهير يابن الأستاذ

١٩٤ المولى الشهير بابن المعيد

المولى الشهير بابن العبري

المولى شمس الدين أحمد 198 اليكاني الملقب بايهم

١٩٥ المولى عبد الرحمن الحلبي

١٩٥ المولى عبد الوهاب

١٩٦ المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخ سنان

١٩٦ المولى جعفر بن التاجي بك

المولى سعدي بن تاجي بك

٢١٩ الشيخ علاء الدين خليفة

٢٢٠ الشيخ سليمان خليفة

۲۲۰ الشيخ سونديك الشهير بقوغه جي دده

٢٢١ الشيخ المعروف بابن الإمام

٢٢١ الشيخ صلاح الدين الأزنيقي

٢٢١ الشيخ بايزيد خليفة

۲۲۱ الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بسنهل سنان

٢٢٢ الشيخ جمال الدين إسحـــــق
 القراماني المعروف بجمال خليفة .

۲۲۳ الشيخ داود

٢٢٤ الشيخ قاسم جلبي

٢٢٤ الشيخ رمضان

٢٢٤ الشيخ بابا يوسف السفر يحصاري

٢٢٦ ( الطبقة التاسعة في علماء دولة السلطان سليم خان )

۲۲۶ شمس الدين أحمد بن طليمان ابن كمال باشا

۲۲۸ المولی عبدالحلیم

٢٢٨ المولى محبي الدين محمد شاه

۲۲۹ المولى محيي الدين محمد بن علي الفنارى

۲۳۰ المولى محيي الدين محمد ابن المولى علاء الدين الجمالي

۲۳۰ المولى محمد شاه ابن المولى محمد

٢٠٥ الحكيم حاجي

٢٠٦ الشيخ عيى الدين محمد الاسكليبي

۲۰۷ الشيخ مصطفى السيروزي

۲۰۷ السيد ولايت

۲۱۰ الشيخ محيي الدين الشهير ببولوي جلبي

۲۱۰ الشيخ شجاع الدين الياس الشهير بنيازي

٠١٠ الشيخ صفي الدين مصطفى

٢١٠ الشيخ رستم خليفة البروسي

٢١١ الشيخ ابن علي دده

٢١١ الشيخ علاء الدين علي المشتهر بعلاء الدين الأسود

٢١٢ السيدعلي بن ميمون المغربي الأندلسي

٢١٢ الشيخ علوان الحميدي

٢١٢ الشيخ محمد الشهير بابن العراق

۲۱۳ الشيخ عبد الرحمن الشهير بابن صوفي

٢١٤ المولى اسمعيل الشرواني

٢١٤ الشيخ بابا نعمة الله

٢١٤ الشيخ محمد البدخشي

٢١٥ السيد أحمد البخاري الحسيني

٢١٧ الشيخ مصلح الدين الطويل

۲۱۸ المولی عابد جلبی

٢١٨ الشيخ لطف الله الأسكوبي

۲۱۹ الشيخ بدر الدين الشهير ببدر الدين بابا

۲۳۱ المولى حسام الدين حسين بن عبد الرحمن

۲۳۱ المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل والد المؤلف

۲۳۳ المولى قوام الدين قاسم بن خليل عم المؤلف

٢٣٤ المولى عبد الواسع بن خضر

٢٣٥ المولى عبد العزيز ابن السيديوسف الشهير بعابد جلبي خال المؤلف

۲۳۵ المولى عبد الرحمن بن السيد يوسف خال المؤلف

٧٣٧ المولى بير أحمد جلبي الأيديني

۲۳۷ المولى محيي الدين محمد بن الحطيب قاسم

۲۳۸ المولی زین الدین محمد بن محمد شاه الفناري

٢٣٩ المولى داود بن كمال القوجوي

۲۳۹ المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين الأصغر

۲٤ المولى نور الدين حمزة الشهير
 بأوح باش

٠٤٠ المولى محيي الدين محمد البردعي

۲٤۱ المولى سيد بن محمود الشهير بابن المجلد

۲٤۱ المولى محيي الدين محمد الشهير باجه زاده

٢٤٧ المولى محيي الدين محمد الشهير بشيخ شاذلو

٢٤٢ المولى سنان الدين يوسفاليكاني

٢٤٣ المولى بير أحمد المشهور بابن

ليس جلبي ٢٤٣ المولى باشا جلبي اليكائي

٢٤٤ المولى باشا جلبي ابن المولى زيرك

۲۶۶ المولى محيي الدين محمد ابن المولى زيرك

٢٤٤ المولى عبد العزيز حفيد المولى الشهير بأم الولد

٢٤٥ المولى محيي الدين محمد القوجوي

٢٤٦ الشريف عبد الرحيم العباسي

٧٤٧ المولى بخشى خليفة الأماسي

٢٤٧ المولى محيي الدين محمد بن عمر

٢٤٩ المولى خير الدين خضر المعروف بالعطوفي

٢٥٠ المولى عبد الحميد بن شرف

٢٥٠ المولى عيسى خليفة

٢٥١ المولى شعيب الشهير بالترابي

٢٥١ المولى محيي الدين محمد الاماسي

٢٥١ المولى التوقاتي

٢٥٢ المولى مصلح الدين موسى الاماسي

٢٥٢ المولى عبدالله خواجه

۲۵۲ المولى الشهير بابن دده جك

٢٦٣ المولى خليفة الاماسي ٢٦٣ المولى عبد اللطيف ٢٦٣ المولى الحاج رمضان ٢٦٣ المولى سنان الدين الشهير بسوخته سنان

٢٦٤ ( الطبقة العاشرة في علماء دولة السلطان سايمان خان )

٢٦٤ المولى خير الدين ٢٦٤ المولى عبد القادر الشهير بقادري جلبي

۲۲۵ الموكى سعدالله بن عيسى ۲۲۵ المولى محيي الدين محمد المشتهر بجوي زاده

۲۶۲ المولى محيي الدين محمد ۲۶۷ المولى حافظ الدين محمدالمشتهر بالمولى حافظ

٢٦٩ المولى محمد التونسي الغوثي
 ٢٧٠ المولى عبد الفتاح بن أحمد
 ٢٧٠ المولى علاء الدين على الأصفهاني

٢٧١ المولى مصلح الدين الشهير بجاك مصلح الدين

۲۷۱ المولى شاه قاسم

۲۷۱ المولى ظهير الدين الأردبيــــــلي الشهير بقاضي زاده

۲۷۲ المولى محيي الدّين محمد القراباغي ۲۷۲ المولى الشهير بابن الشيخالشبشري ٢٥٣ المولى الشهير بابن القفان

٢٥٣ المولى صادق خليفة المغنياوي

٢٥٣ المولى محمد ابن الحاج حسن

۲۵۳ المولى محمد باشا حفيد ابن المعرف

٢٥٤٠ المولى عيسى باشا

٢٥٤ المولى الشهير بنهاني

٢٥٥ المولى حيدر

٢٥٥ المولى خضرشاه

٢٥٦ المولى محمود المشتهر بأخيجلبي

۲۰۷ المولى بدر الدين الطبيب الملقب بدر الدين بهدهد بدر الدين

٢٥٧ المولى مصلح الدين

۲۵۷ المولى محمد الشهير بابن أخي شوره

٢٥٨ المولى محيي الدين محمد المعروف بأني شامة

۲۵۸ المولی عبد الرحیم المؤیـــــدي المشهور بحاجی جلبی

٢٥٩ المولى محيي الدين محمد

٢٦٠ المولى مصلح الدين

٢٦٠ المولى مصطفى الشهير بابن المعام

٢٦١ الشيخ بني خليفة

٢٦١ المولى محيي الدين الأسود

٢٦١ المولى لطف الله

٢٦١ المولى أمير علي بن أمير حسن

۲۶۲ المولى خضر بك بن أحمد باشا

٢٦٢ المولى محمود المشتهر باللامعي

معيفة

۲۸۱ المولی بدر الدین محمود ۲۸۱ المولی بدر الدین محمود بن عبیدالله

۲۸۱ الولى اسحق الاسكوبي ۲۸۲ المولى أبو السعود المشتهر بابن بدر الدين اده

۲۸۲ المولى المشتهر بدلي برادر ۲۸۳ المولى جعفر البروسوي المشتهر بنهالي

۲۸۳ المولی المشتهر باشق قاسم ۲۸۶ المولی فخر الدین ابن اسرافیل زاده

٢٨٤ المولى شمس الدين أحمد بن عبدالله ٢٨٤ المولى حسام الدين حسن جلبي القراصوي

۲۸۵ المولى أمير حسن الرومي
 ۲۸۵ المولى محمد شاه اليكاني
 ۲۸۲ المولى سليمان الرومي

٢٨٦ المولى قطب الدين المرزيفوني

۲۸۷ المولی بیر أحمد

٢٨٧ المولى محمد المغلوي الوفائي

٢٨٨ المولى أحمد الشهير بعرب جلبي

۲۸۸ المولى شمس الدين أحمد الشهير بورق شمس الدين

٢٨٩ المولى محيي الدين محمد التبريزي

ا ٢٨٩ المولى محيي الدين محمد المشتهـر بالمعلول

۲۷۳ المولى الشهير بالشريف العجمي ٢٧٣ المولى حسام الدين الشهير بابن الطباخ

٢٧٣ المولى محيي الدين محمد الجمالي

٢٧٤ المولى عبد اللطيف

٢٧٤ المولى بايزيد الشهير بنقيضي

۲۷۵ المولى يعقوب الحميدي المشتهرباجه خليفة

٢٧٥ المولى محيي الدين محمد الشهير بأبي المعمار

٢٧٦ المولى علاء الدين علي المشتهر بجرجين

٢٧٦ المولى المنتشوي الملقب بالدب

٢٧٧ المولى عبيدالله جلبي الفناري

٢٧٨ المولى عسام الدين الشهير بكدك

۲۷۸ المولى محيي الدين محمد الشهير بابن القوطاس

۲۷۹ المولى سنان الدين يوسف الشهير بأخى زاده

٢٧٩ المولى جلال الدين القاضي

١٨٠ المولى محمد بن عبد الرحمن

صحفة

بمرحب جببي ۲۹۰ المولى محيي الدين بير محمـد الفناري

۲۹۱ المولى علاء الدين علي بن صالح ۲۹۱ المولى صالحالشهير بصالحالأسود

۲۹۲ المولى أبو الليث

۲۹۲ المولى فخر الدين بن محمد

۲۹۲ المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بمصدر

٢٩٣ المولى محمد الشهير بشبخي جلبي

۲۹۳ المولىستان الدين يوسف الشهير بكوبريجائ زاده

۲۹۶ المولى علاء الدين علي المشهور بحاجي جلبي

٢٩٤ المولى محيي الدين محمد الشهير بمحمد بك

٢٩٠ المولى الشهير بمناسترلي جلبي

٢٩٥ المولى ابراهيم الحلبي الحنفي

۲۹۶ المولى محيي الدين محمد الشهيـر بسيرك بحيي الدين

۲۹۶ المولى محيي الدين محمد القوجوي الشهير بمحيي الدين الأسود

۲۹۷ المولی خیر آلدین حضر

٢٩٧ المولى هداية الله العجمي

۲۹۷ المولى محيي الدين محمد بن حسام الدين

۲۹۸ المولى محيي الدين الأيديني المشتهر بأهلجه

۲۹۹ المولى عبد القادر الشهير بمناد عبدي

۲۹۹ المولى حسام الدين حسين جلبي القراصيوي

۲۹۹ المولى كمال الدين الشهير بكمال جلي

٣٠٠ المولى أمير حسن جلبي

۳۰۰ المولى محيي الدين محمد بن الوزير
 مصطفى باشا

۳۰۰ المولى محيي الدين محمد بن خير الدين

٣٠٠ المولى فرج خليفة القراماني

٣٠١ المولى شمس الدين أحمد اللازمي المعروف بشمس الأصغر

٣٠١ المولىشمس الدين أحمدالبر وسوي

۳۰۲ المولى عبد الرحمن بن يونسُ الامام

٣٠٢ المولى عبد الكريم الويزوي

٣٠٢ المولى شمس الدين أحمد الشهير بقالقاف

٣٠٣ المولى سعد الدين جلبي الأقشهري

٣٠٣ المولى خير الدين حضر

٣٠٣ المولى عبد الرحمن المشهور بابن الشيخ

٣٠٤ المولى حسن القراماني

٣١٣ المولى عثمان الطبيب المولى يحيى جلبي ٣١٣ المولى يحيى جلبي ٣١٤ العارف بالله تعالى عبد الكريم القادري

القادري الله نعاني عبد المصريم القادري ۱۳۱۵ الشيخ محمود جلبي ۱۳۱۵ الشيخ بير خليفة الحميدي ۱۳۱۹ الشيخ حاجي خايفة المنتشوي ۱۳۱۹ الشيخ بكر خايفة السيماوي ۱۳۱۷ الشيخ سنان الدين يوسف الأردبيلي ۱۳۱۷ الشيخ رمضان ۱۳۱۷ الشيخ بالي خليفة الصوفي ۱۳۱۷ الشيخ بالي خليفة الصوفي

۳۱۷ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بمركز خليفة الشهير بمركز خليفة ٢١٨ الشيخ سنان خليفة

۳۱۸ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بكوندر

> ٣١٨ الشيخ محيي الدين الأزنيقي ٣١٨ الشيخ اسكندر دده ٣١٩ الشيخ محيي الدين محمد

٣١٩ الشيخ ادريس

٣١٩ الشيخ داود خليفة

٣١٩ الشيخ بابا حيدر

٣٢٠ الشيخ صفي الدين شيخ السراجين
 ٣٢٠ الشيخ محيي الدين محمد المنسوب
 ١١. قفلة

۳۲۰ الشيخ عبد الغفار ۳۲۱ المولى اسحق ٣٠٤ المولى محيي الدين الشهير بابن الحكيم محيي الدين

٣٠٤ المولى عبد الحي بن عبد الكريم

٣٠٥ المولى سنان الدين يوسف

٣٠٥ المولى بدر الدين محمود الأيديني

٥٠٠ المولى علاء الدين على الأيديني

٣٠٦ المولى شمس الدين محمد

٣٠٦ المولى خير الدين

٣٠٧ المولى بخشى

٣٠٧ المولى جعفر المنتشوي

۳۰۷ المولى درويش محمد

۳۰۷ المولى مصلح الدين مصطفى المنتشوي

۳۰۸ المولى سعدالله المشتهر بابن شيخ شاذيلو

٣٠٨ المولى عبد الكريم بن عبد الوهاب

٣٠٨ المولى مير علي البخاري

٩٠٠ المولى حسام الدين حسين النقاش

٣٠٩ المولى مهدي الشيرازي

٣١٠ المولى سعبي

٣١٠ المولى قاسم

٣١١ المولى الشهير بابن المكحل

٣١١ المولى محيي الدين الشهير بابن العرجون

٣١١ المولى بير محمد

٣١١ الحكيم سنان الدين يوسف

٣١٢ الحكيم عيسى الطبيب

٣٢٣ الشيخ تاج الدين الشهير بالشيخ الأصغر العريان

٣٢٤ الشيخ محيي الدين المعروف بامام

٣٢٤ الشيخ مصلح الدين مصطفى

٣٢٥ الشيخ علي الكازرواني ٣٢٥ ترجمة المولى طاشكبري مؤلف

صحفة

٣٢١ الشيخ أحمد جلبي الأنقروي ٣٢١ الشريف عبد المطلب ابن السيد

مر تضي

٣٢٢ الشيخ عبد المؤمن

٣٢٢ الشيخ شجاع الدين الياس

٣٣٣ الشيخ أحمد بن الشيخ مركز خليفة

٣٢٣ المولى نور الدين حمزة الكرمياني هذا الكتاب

## فهرست كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم

صحيفة

صحيفة

٣٩٦ المولى مصلح الدين المشتهر بابن المعمار

٣٦٨ الشيخ عبد اللطيف النقشبندي البخاري

٣٦٨ المولى صالح بن جلال

٣٧٠ المولى محيي الدين الشهير بابن الامام

> ۳۷۱ المولى تاج الدين ابراهيم ۳۷۶ المولى دده خليفة

٥٧٥ ( ترجمة السلطان سليمان )

٣٨١ ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان )

٣٨١ الشيخ محيي الدين المشتهر بحكيم جلبي

٣٨٢ المولى علاء الدين المنوغادي ٣٨٢ المولى شمس الدين أحمد ابن

أخى القراماني

٣٨٣ المولى يعقوب الشهير بجالق ٣٨٣ المولى تاج الدين ابراهيم ۳۳٦ المولى عصام الدين المشتهر بطاش كبري زاده

مع المولى يحيى الشهير بكوسج الأمين الله المولى يحيى الشهير بكوسج الأمين

٣٤١ المولى محمود الأيديني المعروف بخواجه قايني

١٤١ المولى مصلح الدين

٣٤٣ المولى مصلح الدين بن شعبان

٣٤٥ المولى محيي الدين الشهير بجرجان

٣٤٩ المولى محمد الشهير بعرب زاده

۳۵۲ المولى نعمة الله الشهير بروشني : اده

٣٥٣ المولى شاه علي جلبي

٣٥٤ المولى شمس الدين أحمد بن أبي السعود

٣٥٦ المولى قورد أحمد جلبي

٣٥٧ الشيخ غرس الدين أحمد

٣٦٠ المولى عبد الباقي العربي الحلبي

٣٦٢ الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ

جمال الدين الشهير بشيخ زاده ٣٦٤ المولى محمد ابن المفتى أبي السعود

۱۱ المولى بير أحمد المشتهر بليس
 زاده

١٠٤ المولى سنان

113 المولى علاء الدين علي المشتهر بحناوي زاده

٤١٧ الشيخ يعقوب الكرماني

۱۸ ٤ المولى محمد بن خضر شاه

114 المولى مصلح الدين اللاري

٤٢٢ الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله

٤٢٥ المولى أحمد ابن الشيخ مصلح
 الدين المشتهر بمعلم زادة

٢٦٤ الشيخ بالي الحلوتي المعروف بسكران

٤٣٠ المولى علي المشتهر بأم الولد زاده

٤٣٦ الشميخ محيي الدين الشهير ببركيلو

٤٣٧ المولى محيي الدين المشتهر بنكساري زاده

٤٣٩ المولى عبد الكريم بن محمد بنأبي السعود

٤٣٩ – ٤٤٠ المولى أبو السعود

٤٥٤ ترجمة السلطان سليم خان

٤٥٦ ( ذكر ما وقع من وفياتهم في دولة السلطان مراد خان )

٤٥٦ الطبيب الياس القراماني

٥٨ الشيخ مصلح الدين المشتهر

۳۸ المولی محمد بن عبد الوهاب

٣٩ السيد حسن بن سنان

۲۹ المولی مصلح الدین المشتهــر بداو د زاده

۳۹ المولی محمود معلم الوزیر الکبیر محمد باشا

۳۹ المولى مصلح الدين الشهير بمعلم السلطان جهانكير

> ۳۱ المولى عبد الرحمن المشتهر بیلدار زاده

۳ المولى مصلح الدين المشتهـــر ببستان

٣ المولى مصلح الدين الشهير بكوجك بستان

٣ المولى عبدالله الشهير يغزالي زاده

٣ المولى جعفر ابن عم المفتي أبي السعود

٤ المولى شاه محمد بن حزم

ع المولى أحمد بن عبدالله

٤ المولى يحيى بن عمر

٤ المولى أحمد الساميسوني

٤ - ٧٠٤ المولى عطاء الله معلم

السلطان سليم خان

الشيخ رمضان

٤٩١ المولى أحمد المشتهر بنشانجي زاده ٤٩٢ المولى محمد المعروف بهمشيره ١١٥٠

ر المولى محمد ابن المولى سنان المولى سنان

١٩٤ المولى أحمد المشتهر بالكامي

٩٥٤ المولى محمود المشتهر بمعلم زاده

٩٥٤ المولى محمود المشتهر بيبا جلبي

٤٩٦ المولى شمس الدين أحمد ابن المولى بدر الدين المشتهر بقاضي ناده

٩٨٤ المولى أحمد المشهور بمظلومملك

١٩٨ المولى عبد الواسع

٤٩٩ المولى محمد المشتهر بأخي زاده

۱۰۱ المولى محمد ابن المعروف
 بصار وركز أوغلى زاده

٥٠٢ المولى خضر بك

بجراح زاده

٤٧٦ المولى عبد الرحمن الأماسي

٤٧٨ الشيخ محرم بن محمد

٤٧٩ المولى شمس الدين أحمد

٤٨١ المولى محمد المشتهر بابن بزن

۱۸۲ المولی محمود أخو المولی أحمد السامیسونی

۱۸۳ المولی محمد بن عبد العزیز المشتهر بمعید زاده

٥٨٥ المولى محمود المشتهر بالمكاتب

٥٨٥ المولى زين العباد

۱۸۶ المولی رمضان المشتهر بنـــاظر زاده

٤٨٧ المولى حسن

١٨٧ المولى حامد

۱۸۹ المولى محمد بن عبد اللطيف المشتهر ببخاري زاده

٤٨٩ المولى يوسف المشتهر بالمولىسنان

0043734